# عام الفكر

الشامن عشر - العدد الشالث - اكتوبر - نوف مبر - ديست مبر ١٩٨٧

مفاهيم الساسية حول تقنية المعلومات اللغتة العربية والحساسوب اللغتة العربية والحساسوب الذكاء الاصطناعي ومعالجة اللغات الطبيعية

# المحسلة عالم الفكر الفراعة النشر بالمجلة

- (١) « عالم الفكر » مجلة ثقافية فكرية محكمة ، تخاطب خماصة المثقفين وتهتم بنشر الدراسات والبجوب الثقافية والعلمية ذات المستوى الرفيع .
- ( ٢ ) ترحب المجلة بمشاركة الكتاب المتخصصين وتقبل للنشر الدراسات والبحوث المتعمقة وفقا للقواعد التالية : -
  - (١) أن يكون البحث مبتكرا أصيلا ولم يسبق نشره
- (ب) أن يتبع البحث الأصول العلمية المتعارف عليها وبخاصة فيها يتعلق بالتوثيق والمصادر مع الحاق كشف المصادر والمراجع في نهاية البحث وتزويده بالصور والخرائط والرسوم اللازمة .
- ( جـ ) يتراوح طول البحث أو الدراسة ما بين ١٢,٠٠٠ أنف كلمة ، ١٦,٠٠٠ ألف كلمة .
- (د) تقبل المواد المقدمة للنشر من نسختين على الآلة الطابعة ولا ترد الأصول الى أصحابها سواء نشرت أو لم تنشر .
  - ( هـ ) تخضع المواد المقدمة للنشر للتحكيم العلمي على نحو سرى .
- (و) البحوث والدراسات التي يقترح المحكمون اجراء تعديلات أو اضافات اليها تعاد الى أصحابها لاجراء التعديلات المطلوبة قبل نشرها .
- (٣) تقدم المجلة مكافأة مالية عن البحوث والدراسات التي تقبل للنشر ، وذلك وفقا لقواعد المكافآت الخاصة بالمجلة كها تقدم للمؤلف عشرين مستلة من البحث المنشور .

#### ثرسل البحوث والدراسات باسم :

وكيل الوزارة المساعد لشئون النقافة والصحافة والرقابة وزارة الاعلام ـ الكويت ـ سي. ب ١٩٣ الرمزاليريدي 13002





General Organization Of the Alexandria Library (GOAL)

dria Library (GOAL) رئيس التحديد : حتمد يوسنف الروي dria Library (GOAL) رئيس التحديد : دكنوراسامدامين الخولي

عجلة دوريسة تصدر كسل تسلائسة أشهسر عن وزارة الاعسلام في الكسويت \* اكتسويسر ـ نسونمبسر ـ ديسسمبسر ١٩٨٧ المراسلات : باسم الوكيل المساعد لشئون الثقافة والصحافة والرقابة ـ وزارة الاعلام ـ الكويت : ص . ب ١٩٣ المرمز 13002

| لحتويات                                                                 | LI .                                                      | <u></u>                                            | • |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---|
|                                                                         | الحاسوب                                                   |                                                    |   |
| يقلم مستشار التحرير                                                     |                                                           |                                                    |   |
| بعم مسترات تريز الله الديوه جي ٢١                                       | التمهيد<br>مفاهيم اساسية حول تفتية المعلومات              |                                                    |   |
| الدكتور ثيل ملي                                                         | اللغة العربية والحاسوب                                    |                                                    |   |
| الدكتور على قرقمل                                                       | الذكاء الاصطناعي ومعالجة اللغات الطبيعية .                | ' 년<br>  [6]                                       |   |
| • • •                                                                   |                                                           |                                                    |   |
|                                                                         | ~                                                         |                                                    |   |
|                                                                         | شخصيات وآراء                                              | · 👸                                                |   |
| الملكتورط وادي                                                          | تحولات الازمنه وتعارضات اسقذائة                           |                                                    |   |
|                                                                         | في شمر الحليج المعاصر                                     |                                                    |   |
| الدكتوره ناديه سلفًان                                                   | تأثير و ألف ليلة وليلة ، على                              | REXI                                               |   |
|                                                                         | الأدباء الروس في القرن التاسع حشر                         | ' 취                                                |   |
| • • •                                                                   |                                                           | <u> </u>                                           |   |
| •                                                                       | مطالعات                                                   | , <u>oi</u>                                        |   |
|                                                                         |                                                           | <u>- 0</u>                                         |   |
| الدكتور ابراهيم سنجلاوي١٨٥                                              | موقف الثقاد العرب القدماء من الغموض                       | · []                                               |   |
| السياد سمير قريب                                                        | السريالية والجنون                                         | على الادارة الله الله الله الله الله الله الله الل | • |
| • • •                                                                   |                                                           |                                                    |   |
| •                                                                       | من الشرق والغرب                                           |                                                    |   |
| •                                                                       | س اسری وابعرب                                             | -UI - UI - UI                                      |   |
| الدكتور تضال الموسى                                                     | رواية تكوين الشخصية                                       |                                                    | ) |
| الدكتور ناصر يوسف العثامنة                                              | الملحمة في التراث الأدبي العربي                           | ه د.رشاحه ود الصبراح                               | • |
| • • •                                                                   | • •                                                       | 7                                                  |   |
|                                                                         | صدر حديثا                                                 | ود.عشد المالك التمييسي                             |   |
|                                                                         |                                                           | ه د. عست المسوط                                    | • |
| عرض وتحليل الملكتوره مرقت خيث                                           | الجيل الحامس اللكاء الصناحي                               |                                                    | , |
| مرض وتمليل الذكتور عمدسامي أنور                                         | والتحدي الياباني للعالم .<br>علم الأصوات في القرن العشرين | · 😅                                                |   |
| حرص وحین الدنتور حمد الباش الور ۲۸۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | حتم الأحلوات ي البران المسريان                            | ~ UI                                               |   |

الدراسات التي تنشرها المجلة تعبر عن آراء أصحابها وحدهم والمجلة غير ملزمة باعادة أي مادة تتلقاها للنشر .

. 

### التمهيد

في عام ١٩٤٦ طور الباحثان الأمريكيان ايكارت ( J. P. Eckert ) ومسوكلل ( J. W. Mauchly ) في جامعة بنسلفانيا أول جهاز يمكن اعتباره أداة إلكترونية للحساب قابلة للبرجة ، استنادا إلى أفكار عالم ألماني مشهور ولد في المجر هو : فون نويمان ( John. Von Neumann ) ، وكان هذا الإنجاز بداية لعمليات تـطوير متـلاحقة في أكـثر من مكان ، لم تبلغ ذروتهـا بعد ، بل ما زالت في تقدير الكثيرين في مرحلة التطورات النوعية التي تمر بها كل تقانة جديدة في دورة حياتها والتي يمكن تشخيص مراحلها بأنها الاكتشاف ، فالاختراع، فالتجديد، فالانتشار، فالتراجع، ثم التقادم الذي يشير عادة الى ظهور تقانة جديدة أفضل. فمنذ أن ظهر الجهاز الأول الذي عرف باسم « جهاز الحساب والتكامل الإلكتروني الرقمي ، Electronic Numerical Integrator and Calculator (ENIAC) ، تقلص حجم الحاسوب ، وانخفضت كلفته ، وزادت قدرته على معالجة المعطيات وتخزين البيانات ، مثات الألوف من المرات ! فقدرات جهاز منزلي صغير مما يستعمله الأطفال اليوم ، لا يزيد ثمنه عن عشرات الدنانير ، هي نفس قدرات جهاز ضخم يشغمل مبنى كبيرا ، ويحتماج إلى تعقيم الهواء داخله وتكييفه ، كان يعتبر منذ عقدين اثنين فقط من روائع الإنجاز التقاني ، ولقد تحققت هذه التطورات المتسارعة بمعدلات لا عهد لنا بها في تاريخ تطور أية تقانة ، من خلال أجيال أربعة من الحواسيب ، ارتبط ظهمور كل واحد منها بتطور نوعى في تقانيات الإلكترونيات

## الحاسوبث <sup>(۱)</sup> هذا الطفل الذي ولدكبيرًا

وأخيرا قال: (ما هذا؟). (هذا طفل)... اننا لم نعثر عليه إلا اليوم وهو كبير بمثل حجم الحيساة، ويضعف طبيعتها.

لويس كارول : من خلال المرآة

<sup>(</sup>۱) لقد تعددت المسعيات العربية لحله الأجهزة ، فأطلق حليها في الأيام الأولى اسم و العقل الالكتروني » ، و وعندما ذالت دهبة المفاجأة . سعيناها و الحاسب الالكتروني » وو الحاسب الآتي » وو الرَّتابة » وو الكعبيوتر » . إلا أن المنظمة العربية للعواصفات والمقاييس قد احتمدت و اصطلاح و الحاسوب » الذي لا يلتزم به كل من يتعامل مع هله الأجهزة ، ولا المتزمت به حائم الفكر وهي تعد لاصدار حذا العند !

الصغرية (Micro—electronics). فلقد استعاض الجيل الثاني من الحواسيب عن الصمامات المفرغة ، التي كانت مألوقة في أجهزة الراديو القديمة ، بالترانزستورات ، صغيرة الحجم ، عالية الاعتمادية ، قليلة الاستهلاك للطاقة . واعتمد الجيل الثالث استخدام الدارات المتكاملة (Integrated Circuits) ، وهي شرائح من السليكون صفت عليها مئات الترانزستورات . أما الجيل الرابع ، الذي هو النوع السائد اليوم ، فقد تحقق بفضل التكامل المكثف (Large Scale Integration) ، الذي تحمل فيه شذرة من السليكون في مساحة ظفر طفل صغير عشرات الألوف من الترانزستورات ووحدات التحويل الصغرية . لقد أن هذا التطور معه بإنجازين جوهريين هما : المعالج الصغرى (Microprocessor) ، وذاكرة أنصاف الموصلات (semiconductor memory ) . أما الأول فهو دارة متكاملة تحتل كل وحدات المعالجة المركزية والمنطق والحساب ، التي يتكون منها جوهر الحاسوب ، بينها يستكمل الثاني المكونات المطلوبة بتوفيره احتياجات الحاسوب من الذاكرة التي تختزن المعطيات والنتائيج . وهكذا حقق الجمع بين هذين المعلوبة بتوفيره احتياجات الحاسوب الصغري ، وأخيرا طلع علينا اليابانيون منذ بضعة أعوام بمشروعهم الطموح التخقيق جيل خامس ، الأمر الذي يتناوله عرض كتاب هام في هذا الشأن في باب و صدر حديثا ، في هذا العدد من لتخقيق جيل خامس ، الأمر الذي يتناوله عرض كتاب هام في هذا الشأن في باب و صدر حديثا ، في هذا العدد من وعالم الفي نتريفه هنا .

إلا أننا مع سيطرة الحاسوب ( الرقمي ) ( digital ) ، الذي يتعامل مع الأرقام وحدها ، ويستخدمها بطرق ختلفة لمعالجة البيانات العددية ، والكلمات المطبوعة والمنطوقة ، والأصوات والرسومات ، قد نسينا أنه كان هناك حتى وقت قريب نوع آخر من الحواسيب يقوم على مبدأ تمثيل حدث طبيعي بحدث آخر يشبهه ويخضع فيها بطراً عليه من تغيرات لنفس العلاقات الرياضية التي تربط بين المتغيرات في الحدث الشبيه (٢) . ويعرف هذا النوع باسم الحواسيب التشابهية ( analogue ) . لقد كان لهذا النوع حتى سنوات معدودات مكان تحت الشمس ، بل إنه تلاحم مع الحواسيب الرقمية في أنواع مهجنة ( Hybrid ) كانت تحاول الجمع بين مزايا كل من النوعين . ولكن التطور المذهل في الأنواع الرقمية في أنواع مهجنة ( الخاسوب التشابهي . بل إن هذا التطور انعكس أيضا على كثير من طرق القياس والتحكم ، حتى أصبحت المعالجة الرقمية هي النمط السائد اليوم . ولعل أوضح صور هذا التحول في حياتنا اليومية هو تراجع أجهزة المقياس ذات المؤشر الذي يتحرك على لوح مرقوم ، وانتشار اللوحات الرقمية ( كما في حياتنا اليومية ، وكثير من الأجهزة المنزلية ، وأدوات العمل التي تعتمد في عملها على معالج صغري مركب عل شذرة من السليكون ) .

والحديث عن ثورة الالكترونيات الصغرية يجرنا بحكم الضرورة إلى الحديث عن و ثورة ، المعلومات ، و و مجتمع المعلومات ، وو المعلومات ، واسترجاعها بصورة ملائمة ويسرعات فائقة ، وبين تحقيق التواصل معها اختزان المعلومات بمختلف أنواعها وصورها ، واسترجاعها بصورة ملائمة ويسرعات فائقة ، وبين تحقيق التواصل معها على بعد آلاف الأميال بفضل وسائل الاتصال الإلكترونية الحديثة التي تلعب فيها الدارات المتكاملة والمعالجات الصغرية

<sup>(</sup>٧) لمل أيسط مثال غذا هو مقياس هرجة الحرارة ( الترمومتر) الذي يعتبر ارتفاع صمود الزئيق فيه مقياسا لدرجة الحرارة ، أو جهاز قياس الارتفاعات عن سطح الأرض الذي يقيس في حقيقة الأمر الضغط الجوي السائد ، والذي يتخفض مع زيادة الارتفاع عن سطح الأرض .

نفس الدور الجوهري الذي تلعبه في الحواسيب . ولقد كان من الطبيعي مع كل هذه التحولات التي لم تستغرق سوى أعوام معدودات أن يحاول المفكرون استشراف آفاق المستقبل الذي تأتي به . وكان أن سادت في أواخر العقد الماضي روى مسرفة في الحيال ، تبشر بأننا على عتبة حضارة جديدة تماما ، تختلف عن كل ما عرفته البشرية من نظم الحياة المادية والاجتماعية والاقتصادية . فألفين توفلر ( Alvin Toffler ) سمى كتابه و الموجة الثالثة » ، باعتبار أن الزراعة ثم الصناعة كانتا الموجتين الأولى والثانية . وجان جاك سيرفان أسرايير ( Servan-Schreiber ) كتب عن و التحدي الكوتي » وأنشأ معهده الخاص في قلب العاصمة الفرنسية ليكون حقلا لتجارب الإعداد لهذا العالم الجديد ، وخصوصا الكوتي » وأنشأ معهده الخاص في الجانب المقابل تعالمت الأصوات عذرة من الآثار المدمرة لهذه القفزة التقانية على العالم بالنسبة للعالم الثالث ، منذرة بأنها لن تؤدي إلا إلى مزيد من التبعية التقانية وتأصيل الحلل في التوازن بينه وبين العالم المصنع ، وإلى فقدان المدول النامية لما من مزية نسبية تتمثل في ثرواتها الطبيعية وانخفاض كلفة الأيدي العاملة فيها . إن النقيضين المتمثلين في النظرة المسرفة في التفاؤ ل وثلك المسرفة في التشاؤم يواجهان العالم المعاصر في اي حديث عما أصبح يسمى اليوم و التقانات الصاعدة » ( emerging technologies ) ، أو التقانات المتقدمة ، أو المركبة ، أو المنور كلها بسرعات كبيرة ، وتقتحم تطبيقاتها الكثير من جوانب حياة الانسان المعاصر وتؤثر في الكيان المادي والفكرى للحضارة المعاصرة .

وبعيدا عن شئون إنتاج السلع وتوفير الخدمات في الريف أو الحضر ، التي سنعود إليها في ختام هذا الحديث عند معالجة الآثار الاجتماعية - الاقتصادية للتطور السريع في تقانات الإلكترونيات الصغرية ، يعنينا هنا أن نؤكد على عدة أمور ، أولها حدوث تحولين هامين في تشكيل تصوراتنا عن العالم ووسائل تمضية أوقات الفراغ أو الترفيه من ناحية ، وفي تطوير قدراتنا على التعامل مع العالم من حولنا ، من ناحية أخرى . إننا نعيش و ثورة » أخرى هنا ، فمعلوماتنا عن العالم المحيط بنا مواقفنا منها لم تعد تتشكل من خلال التعامل مع الواقع الملدي المحيط بنا مباشرة ، ولا من وسائل الاعلام التقليدية ، وإنما من وسائل جديدة تماما لنقل صورة الحدث إلى داخل منازلنا من أي مكان في العالم خلال فترات زمنية قصيرة جدا من وقت وقوعه ، بل وأحيانا أثناء وقوعه . إن هذه المعايشة المباشرة للأحداث قد غيرت مثلا وجه الحملات الانتخابية لمرشحي الرئاسة في الدول ، بمثل ما أثرت أثرا عميقا في معرفتنا بحقيقة إجراءات التفرقة العنصرية في جنوب أفريقيا ، أو بحجم المجاعة في أأثيوبيا ، أو بآثار الفيضانات في بنجلاديش ، أو بما يجري على متن مركبة فضاء ماهولة الموقيقية المراء الإحلام هذه لا تختلف في جوهرها عن وسائل الإعلام السابقة التي يقف فيها طرف ثلث وسيطا بين الحدث وبين متلقى الرسالة الاعلامية سواء كان هذا مستمعا لروايات القصاصين القدامى ، أو قارثا لراسالة أو جريدة . ولقد عبر البولندي المعاصر كابوشنسكي ( Ryszard Kapuscinski ) ، الذي جع بين صفتي المراسل الصحفي الحوال والكاتب المؤلف ، عن هذا التدخل في لقاء أجرى معه (٤) سئل فيه عن السبب الذى دفعه الى التصول من مراسل صحفى لوكالة أنباء إلى كاتب يؤلف الكتب ، فأجاب :

<sup>(</sup>٣) لم يلبث هذا المشروع الذي وقفت الحكومة الفرنسية وراءه أن واجه صعوبات خطيرة تكاد تكون قد قضت عليه الآن تماما .

لقد كانت مسئوليتي (كمراسل صحفي ) . . . هي إرسال برقية بأسرع ما يمكن عن تفاصيل الحدث . . . وكياتعلم ، فإن البرقية الصحفية وسيطمسرف في المحافظة لنقل الأنباء . نحندا ثيامقيدوت : بعدد الكلمات ، بالوقت الذي تكون فيه الآلة تحت تصرفنا ، بالتكلفة ، وبالمعلومات التي ترغب الصحف في الوطن في تلقيها . إلا أن الواقع الذي يواجهنا ، وبالذات في العالم الثالث ، أغنى بكثير وأشد تعقيدا مما تسمح لنا به جريدة في أي حال من الأحوال .

وعندما سئل عن طبيعة رواية الحدث التي لا يعبر عنها في جريدة ، قال :

إنها ليست قصة الحدث ذاته ، ولكنها ما يحيط به : المناخ الجو العام في الشارع ، مشاعر الناس ، الإشاعات في المدينة ، الروائح ، الآلاف المؤلفة من عناصر الواقع التي هي جزء من الحدث الذي تقرأ عنه في ٢٠٠ كلمة في الجريدة الصباحية . .

ان الفرق الواضح الذي يميز الحضارة الجديدة عن وسائل الإعلام السابقة هو تقلص قدرات الوسيط على تشكيل صورة الحدث المنقولة إلينا . وقد لا يكون من باب التفاؤ ل المفرط أن نقول إن أمام البشرية اليوم فرصة لم يسبق لها مثيل في التاريخ لتشكيل خبراتنا بالعالم بشكل مباشر ، ومع أقل قدر ممكن من تدخل الوسطاء .

. . .

ويتلازم مع هذا التطور في إدراكنا لما يجري حولنا من أحداث ، وفي بلورة تصوراتنا لها ، تطور آخر جاءت به و المعلوماتية » . فهناك الآن كم هائل من المعلومات المتباينة النوعية والمصدر ، تتبحه الحواسيب ووسائل الاتصال الحديثة بشكل منهجي رتيب وفي ثوان معدودات ، الأمر الذي دفعنا إلى الحديث عن « انفجار المعلومات » . والحق أنه ليس ثمة انفجار في كم المعلومات الموجودة في زماننا بالمعنى الدقيق للكلمة . فالمعلومات تتزايد بنسبة مركبة أو أسية ( exponential ) منذ قديم الزمان . وتقاس معدلات التراكم هذه بعدد السنوات الذي يستغرقه تضاعف حجم المعلومات المتراكم . ولقد كنا منذ عقدين أو ثلاثة مضيا نتحدث عن تضاعف كم المعلومات مرة كل خسة عشر أو عشرين عاما . أما اليوم فنحن نتحدث عن فترات تضاعف قد تقلصت إلى عشر سنوات أو أكثر قليلا . إن هذا النوع من التراكم المتواصل لا يمثل انفجارا ، وإنما الانفجار هو في إتاحة القدر الأكبر من هذا الكم الهائل بصورة لا سابق عهد لنا بها ، ويما يمكن أن يعتبر طفرة نوعية فجائية حدثت في عدد محدود جدا من السنين .

ويثير هذا « الانفجار » عدة تساؤ لات حساسة حول جدوى توفر كل هذا الكمّ ، وحول كلفة توفيره ، وحول القدرة على الاستفادة منه فائدة تبرر ما أنفق على جمعه وتصنيفه واسترجاعه ، وحول التحولات الاجتماعية الاقتصادية التي يأتي بها . وربما كان ماكلوب الاقتصادي الأمريكي أول من نبة إلى هذه التحولات وعكف على دراستها في مطلع الستينات . ولقد قام بمحاولة رائدة لقياس نصيب إجمالي النائج القومي في الولايات المتحدة المرتبط « بالمعرفة » (°) ،

Fritz Machlup: The Production and Distribution of Knowledge in the United States, Princeton University Press, New (\*) Jersey. 1962

الذي يتميز عن الأنشطة الاقتصادية الأخرى في قطاعات الاقتصاد التقليدية ، كالمزراعة واستخراج المعادن ، أو الصناعة . وكان السؤ ال المطروح هو : « ما هو حجم ذلك القدر من الثروة القومية الذي نشأ من خلال إنتاج المعلومات أو معالجتها أو توزيعها ؟ » إننا هنا نحاول أن نميز بين نوعين متباينين من النشاط الاقتصادي ، وإن كانا في نفس الوقت متلازمين . أما النوع الأول فهو ذلك الذي يجرى فيه تحويل المادة أو الطاقة من صورة إلى احرى ، بينها ينشغل النوع الثاني بتحويل المعلومات ، وهي أمور غيرمادية ، من شكل إلى آخر ، أو من مكان أو شخص إلى آخر . والارتباط بين النوعين واضح لا يحتاج إلى تأكيد ، فالنوع الأول لم ، ولن ، يتحقق دون ﴿ المعرفة ﴾ القائمة على جمع المعلومات وتحليلها والتنسيق فيها بينها والسيطرة عليها ، بمعنى استخلاص الدروس المستفادة منها ، بينها يصبح إنتاج المعلومات ومعالجتها وتوزيعها ضربا من المستحيل دون استخدام قدر ما من المادة والطاقة ، كبر أم صغر . وليس من المستغرب إذن أن يقال اليوم إن المعلومات مورد ، بمثل ما نقول إن المادة أو الطاقة مورد . بل إن تجول المادة أو الطاقة إلى مورد أمر لا يتحقق إلا من خلال المعلومات . فخام الحديد قد ظل مادة بلا فائدة ، لا يعتبر موردا ، حتى استطاع الانسان أن يستخلص منه الحديد والفولاذ . وبالمثل ، فإن مادة البوكسيت لم تصبح موردا إلا عندما عرف الإنسان كيف يستخلص منها معدن الألومنيوم في مطلع هذا القرن . واليورانيوم لم يصبح موردا إلا عندما عرفنا كيف نستخلص منه كميات فلكية من الطاقة ، وحتى النفط ، الذي هو عماد توفير احتياجات حضارتنا الحديثة من الطاقة ، كان معروفا للإنسان منذ آلاف السنين ، ولكنه لم يعرف كيف يستخدمه مصدرا للطاقة ، ويديلا للأخشاب والفحم إلا منذ قرن واحد من الزمان تقريبًا . والمعلومات مورد ذو صفات شاذة تميزه عن غيره من الموارد الطبيعية . فالمعلومات إذا انتقلت من شخص إلى شخص ، أو من مكان إلى مكان ، لا ينقص رصيد مصدرها الأصلي منها بقدر ما يزيد رصيد متلقيها الجديد ، ويمثل ما ينقص الرصيد من المادة أو الطاقة بمقدار ما ينتقل منها من مكان إلى آخر . وهي شأنها شأن موارد الغذاء « تفسد » مع مرور الزمن(٦) ، بمعنى أنها تفقد قيمتها مع مر السنين ، الأمر الذي تعلمته مراكز المعلومات فأصبحت مثل الأنبوب الذي تدخله المعلومات الجديدة من طرف فتبقى فيه فترة من الزمان ، تطول أو تقصر إلى أن تفقد قيمتها ، فتلفظ من الطرف الآخر لتفسح المجال لمعلومات أحدث وأكثر جدوى وفائدة .

ولقد تلقف الباحثون فكرة ماكلوب الأصلية عن مجتمع المعلومات وحاولوا تحديد حجم نشاط المعلومات في المجتمعات الحديثة تحديدا يقوم على أسس منهجية مقبولة . وكان من أهم هذه المحاولات تقرير ظهر منذ عشر سنوات تقريبا عن دائرة الاتصالات في وزارة التجارة بالولايات المتحدة الأمريكية (٧٠) ، اشتهر باسم الباحث الرئيسي الذي قام به فعرف باسم تقرير بورات ( porat ) . وكان على فريق البحث أن يحدد بداية تعريفا لانشطة المعلومات ، يكون مقبولا منطقيا ، وذا مغزى اقتصادي ، وقابلا للقياس . واستقر الرأي على التعريف التالي : « المعلومات هي معطيات جرى تنظيمها ونقلها . وأنشطة المعلومات تشمل كل الموارد المستخدمة في إنتاج المعلومات وخدماتها ، ومعالجتها وتوزيعها » .

ويحتاج تنظيم المعلومات إلى إخضاعها لنظام ما ، أي لنسق منطقي ، ونسق للفكر ، ونسق للقياس ، ونسق

<sup>(</sup>٦) من الواضع أن هذا لا ينطبق على كثير من التراث الفكري وأمهات سجلاته

لانتقالها . وانتقال المعلومات المنظمة يتطلب أمورا ثلاثة : مصدرا للمعلومات ، وقناة للاتصال ، ومستقبلا للمعلومات . واختار الباحثون أن يمتد تعريفهم لقطاع المعلومات ليشمل كل القوى البشرية والآلات والسلع والخدمات المستخدمة في معالجة المعلومات وتشكيلها ونقلها . وبهذا يصبح الهاتف والحاسوب والمطبعة والآلة الحاسبة ، والمدير والسكرتيرة ومبرمج الحاسوب ، مكونات فاعلة وأفرادا عاملين في أنشطة المعلومات . فالتعامل مع المعلومات ضرب من المستحيل دون اللجوء الى كل هذه الموارد .

ولقد درس بورات أربعمائة واثنتين وعشرين وظيفة ترد في تعداد السكان وفي إحصاءات مكتب العمل في الولايات المتحدة ، ونظر فيها إذا كانت مهمة كل واحدة منها ترتبط أساسا بمعالجة الرموز والمعلومات . وواضح أن كلمة و أساسا ، هي كلمة حاسمة هنا ، فمن المستحيل القول بأن عملا ما يتناول المعلومات وحدها دون غيرها ، أو أن هناك أي نوع من العمل لا ينطوي على استخدام قدر من المعلومات . فالمسألة إذن ليست مسألة كيف ، بل مسألة كم ، أي درجة الاشتغال بالمعلومات في أداء الوظيفة . وليس هذا التمييز إلا واحدا من عدد كبير من المشاكل المنجية في التحديد الدقيق للتعريفات المستخدمة ، والتي لا مجال للمخوض فيها هنا . وإنما يهمنا منها تعريف آخر على الأقل ، هو التمييز بين قطاعات المعلومات الأساسية والثانوية . ولقد جرى تعريف القطاعات الأساسية على أنها و المنشآت التي توفر معدات المعلومات وخدماتها في السوق ، بينها تشمل الثانية كل خدمات المعلومات المستخدمة داخل أجهزة الدولة أو داخل منشآت لا تقدم معدات أو خدمات معلومات في السوق . وخلص تقرير بورات إلى أن ربع القيمة المضافة في الاقتصاد الأمريكي عام ١٩٦٧ جاء من قطاع المعلومات الأساسي ، بينها جاء حوالي الخمس من القطاع الثانوى ، أي أن اجمالي أنشطة المعلومات كان مسئولا عن أقل قليلا من نصف اجمالي الناتج القومي في ذلك العام . أما من حيث تركيبة العمالة ، فإن العاملين في مجال المعلومات يمثلون أكثر من ١٤٪ من إجمالي القوى العاملة ، ويستأثرون بأكثر من نصف الحمالة ، فإن العاملية في الولايات المتحدة في ذلك العام .

ولقد حاول كاتب هذه السطور إجراء دراسة مماثلة لحجم قطاع المعلومات في قطر عربي ( مصر ) قرب نهاية العقد الماضي ( عام ١٩٧٦ ) ( ^ ) . ولقد كانت النتيجة ضربا من المفاجأة لكثيرين ممن كانوا يتصورون أن أنشطة المعلومات على الأقل في حدود تجريفات بورات ـ ضئيلة للغاية في الوطن العربي . ويمكن تلخيص نتائج الدارسة ، التي تعاني ولاشك من قدر ضخم من المقاربة نظرا لعدم توفر قاعدة معلومات وافية وموثوق في دقتها ، في النقاط الرئيسية التالية :

القوى العاملة في قطاع المعلومات تمثل حوالي ١٦٪ من إجمالي القوى العاملة . وبينها لا تصل هذه النسبة إلى
 ١٪ في قطاع الزراعة وصيد الأسماك ، فهي تمثل حوالى ثلاثة أرباع القوى العاملة في قطاع المال والتأمين ، ونصف القوى العاملة في قطاع المرافق .

إسهام القوى العاملة في قطاع المعلومات في إجمالي الناتج المحلي بلغ ٢٨٪. وهو يصل إلى ٨٧٪ من إجمالي الناتج المحلي لقطاع الحلي لقطاع الحلي نصف إجمالي الناتج المحلي لقطاع الحرائق .

 <sup>(</sup>A) المكاتب مدين لكل من الدكتور عمرم الحداد ، الأستاذ بجامعة القاهرة ، والدكتور علي نصار ، المستشار بالمهد القومي للتخطيط بمصر ، بالكثير في انجاز هذه الدراسة الرائدة .

ولقد أثار تعريف بورات لقطاعي المعلومات كثيرا من الجدل حول فحواه وجدواه ، واعتبره كثيرون غيرذي فائدة عملية نظرا لشموله لعدد كبير من الأنشطة التي لا ترتبط لأول وهلة بنشاط المعلومات كها هو مألوف . ولقد قام أحد معاونيه فيها بعد بتعديل هذه التعريفات وتضييق نطاقها ، ومازال باب الاجتهاد مفتوحا لتعريف حقيقة التحول الاقتصادي - الاجتماعي الذي أتى به و انفجار ، المعلومات وعن تكوين و مجتمع المعلومات ، وتحديد القسمات التي تميزه عن المجتمع الذي سبقه .

. . .

ويبقى بعد هذا السؤال المحرج: ما فائدة كل هذا الفيض الهائل من المعلومات؟ وهل يستحق بالفعل ما ينفق عليه من الجهد والمال، وما يستأثر به من حجم القوى البشرية العاملة والأضول الرأسمالية والمصاريف التشغيلية؟ ويبدو أن الاجابة عن هذا السؤال واضحة ومحسومة في المجتمعات المصنعة، وأن حسابات الكلفة/ العائد فيها تبرر كل هذا الجهد والمال. إلا أن الأمر يظل محل تساؤل مشروع عندما نتحدث عن المجتمعات النامية. هل هي محتاجة حقا لكل هذه المعلومات؟ ثم \_ وهذا هو السؤال الأهم \_ هل هي قادرة، أو راغبة، في الاستفادة منها لوكانت متاحة لها؟ وياختصار، هل المعلومات \_ في حقيقة الأمر \_ مورد بالنسبة لهذه المجتمعات؟ أم هي ضرب من المادة \_ أو اللامادة \_ لا تسعى لإعادة تشكيلها واستخدامها؟

ان محاولة الاجابة عن هذه التساؤلات الجوهرية ستنطلب منا أن نتطرق إلى حديث عن « الذكاء » (Intelligence ) (10) ، بمعنى القدرة على تحويل المعلومات إلى « معارف « . إنه بدون هذه القدرة على استشفاف كنه المعلومات الخام ، والربط الذكي فيها بينها ، ويما لا يتبادر إلى الذهن لأول مرة ، وتمحيصها لاستبعاد الزائف أو المخادع أو الذي يفتقر إلى مضمون ذي مغزى ، إنه بدون هذه القدرة تكون المعلومات بلا فائدة . وهكذا فإن استخدام تعبير الذكاء هنا يصبح مشروعا بمثل ما يصبح اعتباره نوعا من العلم التطبيقي مثل الطب والزراعة \_ أو إن شئت التقانة \_ لأنه يمثل المهارات في تطبيق عدد من المباديء والأسس في التعامل مع موقف معين . وقد نعرف الذكاء إذن على أنه جمع المعلومات وهضمها لتأخذ شكلا ونطاقا يمكن استخدامه في مسائدة جهود مؤسسة ما وتحقيق أهدافها (١٠) ، سواء أكانت المعلومات وهضمها لتأخذ شكلا ونطاقا يمكن استخدامه في مسائدة جهود مؤسسة ما وتحقيق أهدافها (١٠) ، سواء أكانت دولة أم جيشا أم منشأة صناعية أم جماعة . وهنا يتحول تعريف الفرق بين دول و الشمال » و و الجنوب » من التمييز بين ومن يعرفون ومن لا يعرفون » . ولقد دفع هذا التمييز عالما مثل ستيفان ودي يجود ديديجيه ( Social Intelligence ) إلى الخروج باصطلاح جديد هو و الذكاء الاجتماعي » ( Social Intelligence ) . ولقد بدأت جهود ديديجيه الرائدة في هذا المجال بمقال مشهور (١١) كتبه في إطار الإعداد لمؤتم الأمم المتحدة و لسخير ولقد بدأت جهود ديديجيه الرائدة في هذا المجال بمقال مشهور (١١) كتبه في إطار الإعداد لمؤتم الأمم المتحدة و لسخير

<sup>(</sup>٩) هناك مشكلة حقيقية في شأن تعريب المصطلح الأجنبي الذي يشمل ـ طبقا لتعريفات دائرة المعارف البريطانيـة ـ ذكاء البشر وذكاء الحيوانات والسلاكاء العسكـري ( الاستخبارات ) واللكاء الصنعي ( Artificial Intelligence ) ، ومن سوء الحظ ان لكلمة الاستخبارات ارتباطات لا تبعث على الرضا لدى الكثيرين في الوطن العري : ولقد اقترح استخدام تعبير اللكاوة كبذيل لحا ، ولكننا منستخدم هنا تعبير الملكاء ليشـمل كل هذه الأنواع بلا استثناء .

Alan L. Mackay: Intelligence as an Applied Science, in Science and Public Policy, February, 1979, p.6

S. Dedijer: The Jones Intelligence Doctrine for the Less (\\)

العلم والتقانة في خدمة التنمية ( UNCSTD ) الذي عقد في فيينا عام ١٩٧٩ . وهو يشير في هذا المقال الى جهود عالم بريطاني أنشأ ـ بمفرده تقريبا وفي وجه مقاومة عنيفة من السلطات العسكرية والمدنية في بداية الأمر ـ جهاز اللكاء ( الاستخبارات ) العلمي في بريطانيا وأصدر فيها بعد كتابا مثيرا ومشوقا حقا حول تجربته أثناء الحرب العالمية الثانية (١٧٠) . ويعتبر ديديجيه أعمال جونز نموذجا لما يمكن أن تقوم به الدول النامية لاكتساب القدرة على تحويل المعلومات إلى معارف ، أو بعبارة أخرى ـ الذكاء الاجتماعي . ولقد طرح ديديجيه مفهومه هذا بتوسع في دراسة قدمها في اجتماع في مركز التنمية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ( Development Center, OECD ) في باريس ، عام ١٩٨٠ . ولقد عرف مكونات ، أو متطلبات ، الذكاء الاجتماعي بأنها :

- \* السرية : وهي الأمر الذي كثيرا ما يتجاهل كموضوع للدراسة ، أو كمسألة في التنظيم والإدارة . وعبر عن المعنى الذي يقصده هنا ، والذي يختلف تماما عما يتبادر إلى الذهن لأول وهلة ، بأنها الغموض أو عدم اليقين المقصود في حد ذاته الذي يصنعه البشر عن عمد لتحقيق أهدافهم .
- \* المعرفة الفنية : وهي القدرة التي تكتسب من خلال الخبرة ، والتي تختزن فيها يمكن أن نسميه « الذاكرة الجماعية » ، والتي تتمثل في عقائد أو نظريات أو عادات تنتقل بالتعلم من جيل إلى جيل في ثقافة معينة . والمعرفة الفنية في الذكاء الاجتماعي هي القدرة على استخدام موارد الذكاء استخداما فعالا ، وبما في ذلك حصاد التجارب السابقة من النجاح أو الفشل .
- ◄ البشر ، بمستوى وظيفة الذكاء في أي نسق اجتماعي يعتمد بداهة على نوعية البشر المشتغلين بأعمال الذكاء ،
   وعلى طرق اختيارهم وتدريبهم وإدارة أعمالهم .
- \* البحث الاستراتيجي والتكتيكي : وهو ما يعتبره ديديجيه ضروريا للتنبه إلى وجود المشاكل في الوقت المناسب والتعامل معها عن طريق الذكاء .
- \* تقانات الذكاء: وهي الوسيلة لزيادة القدرة على فهم العالم المحيط، والحصول على المعلومات ومعالجتها، وتوفير متطلبات الذكاء، والتغلب على سرية الآخرين، وواضح أن أساليب تقانية معقدة ومتطورة مثل أجهزة التنصت والتصوير من الفضاء والأرصاد الأرضية والجوية والفضائية، بكل أنواعها، تدخل كلها في هذا التعريف، كها هو واضح أيضا أن الحواسيب تلعب دور العقل المفكر والمدبر في كل واحد منها، وبلا استثناء.
- \* المعلومات : في شأن ما يجرى داخل النسق الاجتماعي وخارجه ، والتفاعلات بينها . إن هذه المعلومات تصبح معرفة أنتجها الذكاء عندما تصلح أساسا لاتخاذ القرار والعمل(١٣) .

ولنلاحظ هنا ترتيب ديديجيه لهذه المتطلبات ، والذي وضع بموجبه المعلومات في ذيل القائمة في محاولة متعمدة

R. V. Jones: Most Secret War-British Scientific Intelligence, Hamish Hamilton, 1978.

S. Dedijer: Social Engineering of Intelligence for Development, paper presented to the meeting on The Knowledge (\r) Industry and the Process of Development, held at the OECD Development Center, Paris, June, 1980.

للتأكيد على المتطلبات التي تتجاهلها الدول النامية عادة والتي لا بد من توفرها قبل أن تصبح المعلومات مدخلا ذا قيمة ، وقبل أن يوجد طلب فعلي عليها . والمسألة ، في نهاية المطاف ، ترتبط بموقف صانع القرار ، سواء كان في دولة أو منشأة تجارية أو صناعية ، في دولة نامية لها ظروفها الخاصة ، والتي تفتقر فيها إلى كل \_ أو جل \_ المتطلبات التي يوردها ديديجيه في قائمته ( باستثناء المعلومات ) ، ويمقدار الرغبة الجادة والقدرة الفاعلة على توفيرها . ولقد طرح كاتب هذه السطور ، في هذا السياق ، عددا من المسائل التي يرى أنها تميز هذا الواقع وتفسر \_ ان لم تبرر \_ موقف صانع القرار في مواجهة هذه الإشكالية وذلك في محاولة لتأكيد صعوبة تحقيق الذكاء الاجتماعي في المجتمعات النامية . ولقد طرح هذه الأمور على هيئة عدد من النساؤ لات نورد أهمها هنا(١٤) : \_

\* في موقف يتميز عادة بمحاولات إجراء تغييرات جذرية في نمط حياة وتنظيم اجتماعي سابقين ، كها هو الحال في كل الدول النامية تقريبا ، وبما نسميه أحيانا « ثورة » وأحيانا « انقلابا » ، وعندما تتعارض في مثل هذا الموقف آراء « أهل الخبرة » من « الحرس القديم » بمن عاصروا العهد السابق ، والذين يمثلون جماع خبرة المجتمع المتخصصة في الوقت الراهن ، مع آراء « أهل الثقة » من مؤيدي النظام الجديد ، قليلي الخبرة المتخصصة ، فكيف يختار صاحب القرار الرأي الذي يأخذ به ؟ وكيف يميز في مثل هذا الموقع بين الرأي الصائب المخلص ، والرأي المدسوس ، والرأي الشورى الجريء ؟

\* من الذي يحدد درجة سرية وأسرار والدولة النامية ؟ وكيف ولماذا يفعل هذا ؟ وكيف نوفق بين هذا كله وبين متطلبات اكتساب والذكاء الاجتماعي وكيا يراها ديديجيه ؟ إن كثيرا من الدول النامية يواجه وضعين تقليديين متناقضين ومتلازمين معا: أولها انكشافه أمام العالم الخارجي ، وثانيهها حاجته في نفس الوقت إلى حجب بعض المعلومات غير السارة عن مواطنيه أو تحويرها . أما الأمر الأول فبدهي لا يحتاج إلى شرح أو تأكيد ، وأما الثاني فهو مفهوم ، وغير مبرر في نفس الوقت . وانما يساعد على تحقيقه تفشي الأمية في كثير من الدول النامية ، ومن ثم ، عجز الكثيرين عن الاطلاع على صورة مجتمعاتهم كها تعكسها رؤية الآخرين وتمحيصها بدقة لتجريدها من عنصر الدعاية المغضة .

\* ثم كيف تحني القيادات نفسها من الوقوع فريسة دعاياتها التي تبثها بين من يخضعون لإمرتها ؟ وكيف لصانع القرار أن يجمع في نسق واحد ، لا تعارض فيه ، بين الذكاء الاجتماعي وبين مصالح نظام الحكم أوالدولة أو المؤسسة كها يراها ؟ من غير المعقول أن نتوقع في مثل هذه الظروف نشأة كوادر قادرة على اكتساب مهارات الذكاء الاجتماعي وتطبيقها ، بمثل ما يسخر الكثيرون من دعاوى نشر استخدام الحاسوب في مجتمعات لا تتوفر فيها أبسط متطلبات محو الأمية ونشر التعليم الأساسي

ولكن طرح هذه الأسئلة لا يعني التقليل من أهمية الذكاء الاجتماعي ، أو إنكار دوره الحاسم في ترشيد التنمية من خلال اكتساب القدرة على استخلاص الفائدة القصوى من الكم الهائل من المعلومات الذي تتيحه لنا الحواسيب

O.A. El-Kholy: How Egypt,s Information Policy Aftected Development, in Intelligence for Economic Development, (\(\)\(\)\(\)\)
An Inquiry Into The Role of the Knowledge Industry, pp. 99-110, Berg, 1987.

ووسائل الاتصال الحديثة من ختلف الأنواع وغتلف المصادر . بل إن هذا أدى الى انكشاف الدول الكبرى أو الشركات عابرة الجنسية وشفافية أوضاعها (أى انخفاض درجة السرية في أنشطتها) بدرجات مذهلة لم تكن ممكنة منذ عقدين أو ثلاثة من السنين (١٥٠) . وانما أردنا التأكيد هنا على بعض المسائل البالغة الحساسية التي تعوق اكتساب الذكاء الاجتماعي في دولة نامية ، بمفهوم ديديجيه .

وما دمنا قد ذكرنا الانكشاف والشفافية فلا بأس من استطرادة قصيرة لمناقشة الأشكال المختلفة لهذه المسألة التي برزت أهميتها مؤخرا كنتيجة مباشرة لانتشار الحواسيب وتخزين قدر هائل من المعلومات فيها . والمسألة هنا هي مسألة تأمين المعلومات والتأكد من عدم إناحتها للأشخاص أو الميئات أو الدول غير المخولين ، بحكم عملهم أو مناصبهم أو مواقفهم ، بالاطلاع عليها . ومع أن هناك عدة طرق مستخدمة بالفعل لتحقيق ذلك ، على رأسها تطبيق الكتروني لفكرة « كلمة السر ، القديمة ، فإن الاحصائيات تؤكد أن أشخاصا كثيرين قد استطاعوا اختراق الاجراءات الأمنية والحصول على معلومات لا حق لهم في الاطلاع عليها ، أو اختلاس أموال لا حق لهم في الحصول عليها . وهناك مستويات ثلاثة لهذه المشكلة ، أولها مستوى الفرد . فهناك اليوم كميات هاثلة من المعلومات عن كل فرد منا ، وحتى في الدول النامية ، تتناول في أحيان كثيرة أمورا من أدق خصوصيات حياته التي لا يريد أن يطلع عليها أو يستخدمها آخِرون في غير ما سجلت وخزنت من أجله بدون إذن منه . إن معلومات الهيئة المدنية ، أو التاريخ المرضي ، أو الوضع المالي ، أوسوابق الأحكام القضائية أمثلة لهذا النوع الذي يجري تخزينه واسترجاعه في بنوك معلومات ضخمة تملكها الدولة أو المؤسسات الصحية أو المالية أو شركات التأمين . وهذه القضية مثارة بحدة في الدول المصنعة ، وهناك عدة محاولات تشريعية لحماية خصوصية الفرد ( privacy ) التي هي عادة من حقوقه المنصوص عليها بشكل أو بآخر في الدساتير ، والتأكد من عدم إتاحة المعلومات الخاصة به إلا بعد موافقته ، وإحاطته علما بأية معلومات مخزنة قد تلقى عليه ظلالا تسيء إلى سمعته أومكانته ، وإتاحة الفرصة له لتصحيح ما يراه خاطئا منها . وهناك بعد هذا مستوى المنشأة أو المؤسسة التي قد يضر انتقال بعض المعلومات الخاصة بإنجازاتها التقانية ، أو أوضاعها التجارية ، أو ظروفها المالية ، بمصالحها ضررا بليغا ، خصوصا أن الغالبية العظمى من المؤسسات الحديثة تعتمد اليوم اعتمادا شبه كامل على الحواسيب في إدارة أعمالها وضبط حساباتها . . . الخ . ولقد قدرت حسائر المصارف مثلا من عمليات الاختلاس الإلكتروني للأموال بعشرات الملايين من الدولارات . أما المستوى الثالث لتأمين المعلومات فهو مستوى الدولة ككل ، وبالذات في شثون الأمن القومي والدفاع الوطني . ولعلنامازلنانذكر قصة الغلمان الذين كانوا يلهون بالتخاطب الإلكتروني مستخدمين حاسوبا منزليا صغيرا وخط هاتف عادي ، واستطاعوا بهـذه الوسـائل المتـواضعة النفـاذ إلى واحد من الحواسيب الكبيرة الخاصة بواحدة من منشآت الدفاع في الولايات المتحدة ، ونقلوا عنه معلومات بالغة الحساسية في شئون الدفاع الوطني . وهناك ـ في نهاية المطاف ـ مسألة انتقال المعلومات على المستويات المختلفة عبر الحدود الوطنية ( Transborder Data Flow ) . فمن اليسير تماما نقل المعلومات عبر طرق الاتصال الحديثة بين الحواسيب عن قطر ما إلى قطر آخر ، ودون أن يتنبه إلى هذا النقل ، القطر الذي خرجت منه المعلومات ، وهذه إشكالية طريفة ، لأن محاولة فرض الرقابة على انتقال المعلومات عبر الحدود يفقدنا واحدة من أهم ميزات « مجتمع المعلومات » ، ألا وهي التواصل

<sup>(</sup>١٥) الحُولِيَّ ، أسامة أميَّن : تحو نظام هالي يديل ، في العربي ، يوثيو ١٩٨٤ ، ص ٢٤

بيسر بين الأفراد والمنشآت مهما بعدت بينها الشقة . ولقد طرحت هذه المسألة للنقاش في عدة مؤتمرات دولية ومازالت حتى الآن دون حل مرض يحقق الفائدة ويمنع الضرر .

واللكاء الاجتماعي ليس آخر ما جاءتنا به الحواسيب وعجتمع المعلومات من مصطلحات جديدة ، كثيرا ما يكون تعريفها تعريفا دقيقا أمرا لا يخلو من المشقة . ولعل أكثر هذه المصطلحات إثارة للجلل هومفهوم و الذكاء الصنعي ع (Artificial Intelligence, AI) . لقد أدخل هذا المفهوم الفلاسفة وعلياء النفس والرياضيات والمهتلسون من مختلف التخصصات ، ثم رجال الاقتصاد وخبراء التنمية ، في حلبة نقاش محموم يدور منذ عدة سنوات ، لا يبدو أنه سيهدأ لسنوات قادمة . والجدل يدور أولا حول ما اذا كان لهذا المصطلح معنى دقيق بكن الاجماع عليه . وربما كان من المستحيل \_ أو على الأقل من العسير \_ الوفاء هنا بحق كل واحدة من رجهات النظر في هذا الشأن . وسنكتفي هنا ، على سبيل التعميم الذي لا يخلو من مخاطر ، بالتفرقة بين وجهتي نظر متقابلتـين في شأن الـذكاء الصنعي . فـأما علياء البرمجيات فانهم يعتبرونه سبيلا لتطوير نظرية منهجية للعمليات الذهنية حيثها وجدت(١٦) ، أو دراسة الذكاء كعملية في الحساب الآلي(١٧٧) . وفي المقابل تربط تعريفات اخرى بين الذكاء الصنعي وبين منابعه البشرية مؤكدة على الامكانية التي يمكن أن يوفرها لبناء نماذج دقيقة في علم النفس النظري . وبعيدا عن هؤلاء وأولئك يقف التقانيون وشغلهم الشاغل هو حل مسائل عملية وتطوير أجهزة قادرة على القيام بأعمال يقوم بهما الانسان ، مشل تعرف الآلة على الأصوات ، أو القيام بتشخيص خلل في جهاز معقد أو مرض في انسان ، ودون أن يكون تفسير عمليات الفكر الانساني أمرا يشغل بالهم . وهؤ لاء الأخيرون يعتبرون اللكاء الصنعي فرعا من فروع الهندسة . ومن ثم ، فقد لا نتوقف كثيرا عندهم ، على الرغم من تقديرنا لما حققوا بالفعل ـ وما سوف يحققون في المستقبل القريب ـ من انجازات تقانية مبهوة ، سواء في ارتباد الفضاء بمركبات غير مأهولة بالبشر ، قادرة على تصرفات ( ذكية ) أثناء تحليقها ، أو في نشر استخدامات الروبوتات(١٨) ( الانسان الآني ) في كثير من مواقع الانتاج والخدمات . . . الخ ، ما نرى كل يوم من الجديد المثير . وربما اكتفينا هنا بتعريف مينسكي للذكاء الصنعي على أنه و ذلك العلم الذي يجعل الآلات تقوم بأمور تحتاج الى الذكاء لو أن الناس قاموا بها ع<sup>(١٩)</sup> .

وفي نظر بعض الباحثين أن هذا المفهوم الجديد و للآلة ، الذي أتى به الذكاء الصنعي أكثر جدوى وفاعلية ، إذ يصبح الآن حل المعضلة الميتافيزيقية حول حقيقة ارتباط العقل بالجسد أمرا أقرب منالا. إن البصيرة التي نستمدها من هذا المصدر الجديد توضح طبيعة أمور مثل الارادة البشرية والحرية والخيار الأخلاقي ، كما تساعدنا في فهم الكيفية التي تعتمد فيها سمات حياة الانسان على درجة درايته بذاته . والذكاء ألصنعي يُبرز في نفس الوقت درجة التعقيد المخيفة

Donald Michie: On Machine Intelligence, Edinburgh, 1974, p. 156

P.J. Hayes: Some Comments on Sir James Lighthill, s Report on Artificial Intelligence, in AISB Study Group Euro- (۱۷) pean Newsletter, Issue 14, July, 1973

<sup>(</sup>١٨) المصطلح مشتق من الكلمة السلائية التي تعني العمل

للعقل لأنه يقودنا الى تقدير سليم للتعقيدات النفسية الهائلة في إنجازاتنا اليومية « البسيطة » ، مثل الحديث المرسل ، أو الاختيار من بين عدة بدائل للتعرف ، والتي لا نعي بشكل حدسي درجة تعقيدات عملياتها الذهنية . وأخيرا ، فان الذكاء الصنعي قد يقودنا الى فرضيات محدة حول عمليات التفكير ، ستكون عونا كبيراً لنا في تطوير نظريات متسقة للعقل ، تنقلنا من « البصيرة » السيكولوجية الى « الفهم » السيكولوجي . بل إن الذكاء الصنعي ، لو أحسن فهمه ، لكان \_ طبقا لهذا الرأي \_ سندا قويا لنا في مواجهة التأثيرات اللاانسانية للعلوم الطبيعية التي نشكو منها في حضارة المدينة الصناعية (٢٠) ، وذلك على عكس ما يخشاه البعض من غير العارفين بالموضوع من أن الذكاء الصنعي يساند المفهوم الآلي الصناعية (٣٠) للإنسان ، وهو المفهوم الذي تعززه إنجازات العلم في فهم العالم المادي والسيطرة عليه . وسنجد في مواجهة ظاهرية حادة لهذا الموقف الانساني رأيا آخر مسرفا في التطرف يرى أن انجازات الذكاء الصنعي وارهاصاته تفرض علينا أن نعيد النظر في تعريفاتنا التقليدية « للحياة » و« الآلة » واعتبار الحواسيب كاثنات حية !!!(٢١)

ولقد وقف في مواجهة هذه الآراء المتحمسة للذكاء الصنعي أستاذان في جامعة كاليفورنيا ، ببيركلي بالولايات المتحدة ، هما هيوبرت دريفوس (Hubert L. Dreyfus) أستاذ الفلسفة ، وأخوه ستيوارت دريفوس (Dreyfus) (Dreyfus) أستاذ المفاسفة ، وأخوه ستيوارت دريفوس (Dreyfus أستاذ المناعية وبحوث العمليات . وهما يرفضان كل تعريفات اللكاء الصنعي ويفندان ، في سلسلة متواصلة من الكتابات ، كل ما خرج علينا به العاملون في ميدان الذكاء الصنعي . وسنكتفي هنا بواحد من آخر ما صدر عنها من مقالات تناولا فيه الموضوع بشكل أكثر تبسيطا من كتاباتها الأخرى المتخصصة (۲۲) ، وهما يقيمان نقدهما على أساس أن البشر يحرون بخمسة مستويات متميزة للمهارات عن طريق التعلم والممارسة ، ولا يقفزون فجأة من مرحلة « المعرفة بالشيء » (Knowing that) وهي المعرفة التي تقوم على قواعد وقوانين الى مرحلة « المعرفة بالممارسة » (المستجد » ، ثم « المبتديء المتقدم » ، « فالكفء » ، والمستويات الخمسة عند الأخوين دريفوس هي : « المستجد » ، ثم « المبتديء المتقدم » ، « فالكفء » ، والمقت تقريبا(ع۲) ، وهما يركزان هجومهها على مفهوم « النظم الخبيرة » (Expert Systems) التي هي نتاج بحوث الذكاء الصنعي لأنها تعتمد على أساليب البرمجة المستخدمة في هذه البحوث لتشفير (encoding) نفس الأنواع من الأهداف والاستراتيجيات التي يستخدمها الناس في حل المسائل التي تواجههم .

ويتطلب فهم اعتراضات الأخوين دريفوس أن نتعرف ، ولو باختصار ، على مكونات النظام الخبير الشلاث الرئيسية . وحدة التفاعل مع المستخدم ، آلة الاستدلال (inference) ، وقاعدة المعارف . ووحدة التعامل مع

M.A. Boden: Artificial Intelligence and Natural Man, Harvester press, 1977

**<sup>(</sup>**Y+)

G. L. Simons: Are Computers Alive?, Harvester Press, 1983

<sup>(</sup>۲۱)

<sup>(</sup>۲۲) عرض هذان الكاتبان افكارهما بتوسع في كتاب اسمه Minds over machines اصدرته دار ماكميلان للنشر ، في العام الماضي .

Hubert and stuart Dreyfus: Why Computers May Never Think LIKE

**<sup>(</sup>۲۲)** 

People, in Technology Review, January, 1986, pp. 42-61.

<sup>(11)</sup> 

Hubert L. Dreyfus & Stuart E. Dreyfus: From Socrates to Expert

المستخدم هي التي تسمح له بالتفاعل مع النظام في شأن مسألة يرغب المستخدم في حلها ، وهي التي تعرض عليه نتيجة ما توصل اليه النظام الخبير ، مع توضيح الأسباب التي جعلت النظام مختار بديلا ما دون البدائل الأخرى . وأحد الاعتبارات الهامة في عمل هذه المكونة من النظام الخبير هو تحديد طريقة مشاركة النظام والمستفيد في أخذ زمام المبادرة . فلو كان النظام هو الذي يمك بزمام المبادرة ، فإنه هو الذي سيوجه الحوار مع المستفيد ، وهو الذي سيوجه اليه الاستفيد ، وهو الذي سيوجه الله الاستفيد ، وهو الذي سيوجه الله الاستفيد ، فلا نا النظام لا يطلب من المستفيد الاستفسار عن أمر ما . ولتوضيح هذا النوع من التفاعل ، لننظر على سبيل المثال في شأن نظام خبير لتشخيص حالة ما ، مصمم بحيث يكون له زمام المبادرة . إن النظام سيختار فرضية ما ثم يبدأ في توجيه الأسئلة للمستفيد الى أن يتحقق من صحة الفرضية أو خطئها . ومع أن هذا النوع مناسب للمستفيد تملل الخبرة ، فإن المستفيد ذا الخبرة سيجنه بطيئا ومضيعا للوقت ، إذ قد يكون في امكان المستفيد تقديم فرضية بديلة تبدو له أكثر ملاءمة للغرض ، أو قد يستطيع أن يوفر قدرا من المعلومات الاضافية التي تساعد على التشخيص . وسيمكن للنظام الذي يتقاسم المبادرة مع المستفيد أن يدعو الشخص المستفيد الى اختيار واحد من البدائل التي توصل وسيمكن للنظام الذي يتقاسم المبادرة مع المستفيد أن يدعو الشخص المستفيد الى اختيار واحد من البدائل التي توصل بديلا للحل . وواضح ان تصميم نظام خبير تتقاسم فيه المبادرة أمر اكثر مشقة تما لو بقي زمام المبادرة في النظام وحده ، بعصوصا اذا ما جاءت مداخلات المستفيد باللغة الطبيعية التي يتفاهم بها البشر والتي مازالت الحواسيب تجد مشقة كبيرة في فهمها واستخلاص مضمونها من المعاني .

أما جهاز الاستدلال ، أو الآلة المفكرة ، فهو يقوم على أساس الاستنباط في اختيار المعرفة ذات المغزى في الوصول الى نتيجة . ويعني هذا أن النظام قادر على الاجابة عن استفسارات المستفيد حتى ولو لم تكن الاجابة موجودة بشكل صريح في قاعدة المعرفة . وهذه مسألة في اختيار أسلوب الاستدلال الملائم . وهناك عدة أساليب ، لهذا يحاكي كل منها أسلوبا في التفكير . ومن أهمها أسلوب التسلسل الراجع (backward chaining) الذي يبدأ بافتراض وجود خلل ، أو مرض ما ، ليعود القهقرى محاولا التعرف على أسبابه ، أما أسلوب التسلسل الأمامي ( forward chaining ) فإنه يبدأ بتحديد متطلبات كل فرض ومراجعة مدى توفرها . إلا أنه في مجال الممارسة الفعلية يقتضي الأمر الجمع بين الأسلوبين . وتبقى بعد هذا سمة هامة في الاستدلال هي القدرة على التعامل مع الأوضاع التي تكون المعطيات فيها محل شك أو غير مؤكدة ، كما هو الحال أحيانا في شأن المعطيات المتوفرة عن الحلل أو أسبابه .

ولعل قاعدة المعارف هي أهم المكونات الثلاث ، لأنها تحتوي على كل معارف الخبير وخبراته . ولهذا تسمى النظم الخبيرة أحيانا و النظم القائمة على المعرفة » (knowledge-based) . ومن أهم المزايا أن قاعدة المعارف منفصلة عن المكونتين السابقتين ، الأمر الذي يسمح بزيادة رصيدها من المعارف أو تعديله أو حذف جزء منه دون المساس بعمل المكونتين الأخريين . والصعوبة الرئيسية هنا هي اختيار أسلوب ملائم و لتمثيل » المعرفة ووصف معارف الخبير ، بحيث يجمع بين قدرة الأسلوب المختار على التعبير (أي سهولة وصف معرفة الخبير و وقراءتها ») وبين كفاءة عمليات الحساب الآلي (أي الوقت الذي تستخرقه معالجة أسلوب التمثيل المختار) . وهنا نواجه تناقضا بين الاعتبارين ، فالتمثيل الذي يستخدم اللغة الطبيعية التي تلائم المستفيد ، بكل ما لها من حرية فائقة لوصف المعرفة ، مستطلب جهدا كبيرا من الآلة لكشف مضمونه وفهمه فها سليا ، بينها ميجعل التمثيل القائم على لغة برجمة مثلا ، وبكل ما فيها من

قيود على حرية التعبير ، عمليات الحساب سريعة للغاية . وأساليب تمثيل المعرفة داخل قواعد المعارف في الحواسيب موضوع طريف ومثير للغاية ، خصوصا اذا ما تذكرنا أن الحواسيب لا تعرف التعامل الا برقمين اثنين ، هما الواحب الصحيح والصفر (٢٥) .

وفي مقابل هذا التوصيف السريع للنظم الخبيرة القائمة على الذكاء الصنعي ، يعرض الأخوان دريفوس فكرة مراحل اكتساب المهارة السابق ذكرها ويؤكدان على أنها تنتقل بالمرء من سلوك قائم على التحليل طبقا لعدد من القواعد المجردة الى سلوك قائم على الخبرة وعلى ادراك لاواع بأوجه الشبه بين مواقف جديدة ومواقف سابقة لها مختزنة في الذاكرة . ويخلصان من هذا الى أن الذكاء الإنساني ليس مجرد عملية حسابية عقلانية ، وإلى أن الخبير الذي «يفكر» في المواقف بفعل ارادي لن يحقق أكثر من مستوى أداء مرحلة الكفاءة (وهي المرحلة الثالثة من بين مراحل الخبرة الخمس) ، وإن كانا في نهاية المطاف لا ينكران أن للعقلانية المقصودة دورا ما . ولما كانت الحواسيب تُبرمج لكي الخمس بعثائق وقواعد للتصرف فقط ، فإنها سوف تفتقر دائها الى عناصر حاسمة في حل المشكلات مثل المقدرة على الفصل بين العمليات ذات العلاقة ، وتلك التي لا علاقة لها بالأمر ، ومن ثم ، جاء تحول هام في بحوث اللذكاء الصنعي في العقد الماضي ، تركز فيه تطبيق الذكاء الصنعي على مجال ضيق ومحدد من مجالات الخبرة الانسانية ، على الصنعي في العقد الماضي ، تركز فيه تطبيق الذكاء الصنعي على مجال ضيق ومحدد من مجالات الخبرة الانسانية ، على أمل أن ترقى قدرات النظم الخبيرة مع مرور الزمن ، وكنتيجة لتراكم برمجيات النظم الخبيرة وقواعد المعرفة فيها ، المعادد متزايدة من المجالات الضيقة التي ستدمج معا لتصبح طيفا فسيحا ربما شمل كل مجالات الخبرة البشرية .

ومنذ عامين مضيا قامت دورية متخصصة في بحوث الذكاء الصنعي ودراساته باجراء استقصاء لآراء الأسهاء اللامعة في هذا المجال ، بمناسبة مرور خمسة عشر عاما على صدورها(٢٧) . ولقد طرحت فيه عشرة أسئلة وجهت إليهم . وكان السؤال المحوري يدور حول مدى تماسك الذكاء الصنعي كمفهوم ، وهل صحيح أنه قد تحول الى تشكيلة غير متجانسة من الأفكار الخاصة بتطبيق الحسابات غير الرقمية على السلوك الذي كان حتى ظهور هذه البحوث في حاجة لمستويات لا تتوفر الا في الانسان ؟ أم أصبح هذا المجال أكثر تماسكا اليوم بما كان عليه منذ عشرة أعوام مضت مثلا ؟ ومن الأمور الملفتة للنظر ، والتي يسهل الآن فهمها على ضوء ما طرحناه سابقا ، أن كثيرين من الباحثين لم يعتبروا هذه المسألة أمرا هاما في الوقت الراهن ، ورأوا أنه ليس من المصلحة إغراقهم في هذه المنازعات المنهجية ، أي أنهم قد اختاروا موقف التقاني الذي يريد أن يحقق انجازات عملية مفيدة دون أن يرهق نفسه بالخوض في علاقة ما يفعله بالفلسفة أو علم النفس أو اللسانيات . إلا أن أعدادا أخرى غير قليلة كانت ترى أن الذكاء الصنعي سيصبح بحالا متماسكا للبحث والدراسة ، وعلم لدراسة الذكاء ، أو علم للإعلام . ويعقد أحدهم مقارنة بين التطور المتوقع للذكاء متماسكا للبحث والدراسة ، وعلم الدراسة الذكاء ، أو علم الإعلام . ويعقد أحدهم مقارنة بين التطور المتوقع للذكاء الصنعي وبين تطور الكيمياء العضوية في القرن الماضي ليؤكد على أنه في طريقه لكي يصبح فرعا من فروع العلم يملك كل الصفات المميزة للعلم كما نعرفها اليوم . وقد نتفق في نهاية المطاف مع موقف ماري جاهودا أستاذة علم النفس

<sup>(</sup>٢٥) لمزيد من التفاصيل حن أساليب تمثيل المعرفة انظر المقال الوارد في عِملة

الحاسوب : هذا العلقل الذي ولذ كبيرا

الاجتماعي في جامعة ساسكس (٢٧) والذي يثمن ما حققته بحوث الذكاء الصنعي من إنجازات ، بينها يعبر في نفس الوقت عن الأمل في أن تظل القرارات الكبيرة محتاجة الى البشر ، وأن تبقى النظم الخبيرة كأدوات مساندة لاتخاذ القرار لا أدوات للسيطرة على البشر .

...

إن تطور علوم الحاسوب وتقاناته وما أتى به من مسائل جديدة تماما في الرياضيات البحتة والابستمولوجيا واللسانيات وعلم النفس ، وغيرها من مجالات الفكر والعلم ، يجري داخل نسق اجتماعي ـ اقتصادي طرحنا النظر فيه جانبا في مستهل حديثنا ، ولا مفر من أن نعود إليه الآن لكي نلقي نظرة سريعة على ما أتت به تطبيقات الالكترونيات الصغرية من مشاكل جديدة ، في العالم ككل ، وفي الدول النامية بالذات ، وفي الوطن العربي ، على وجه الخصوص . إن ظهور هذه التقانة الجديدة قد بدأ بالفعل في تغيير الأنماط السائدة حتى الآن في الانتاج والاستهلاك . ولقد ترك هذا التغيير بصماته ولاشك على استراتيجيات وحدات الانتاج وعلى دور الحكومة وأشكال تدخلها لترشيد دخول هذه التقانة الجديدة وحماية المجتمع من آثارها الضارة . بل ربما كان تأثيرها أعمق ما يمكن في سياسات النظيمات العمالية والحركات السياسية و التقدمية ع . والمشاهد أن هناك وعيا متزايدا في الدول المصنعة كلها تقريبا بعواقب هذه التقانة الجديدة ـ وغيرها من التقانات الصاعدة ـ على هيكل التنظيم الاجتماعي وعلى توازن القوى بين فئات المجتمعات الجديدة ـ وغيرها من التقانات الصاعدة ـ على هيكل التنظيم الاجتماعي وعلى توازن القوى بين فئات المجتمعات وطبقاتها . ولقد تعلم الجميع من خلال تجارب مريرة ان تقانات المعلومات الجديدة ، وبالدات تطبيقاتها في أتحت وطبقاتها . ولقد تعلم الجميع من خلال تجارب مريرة ان تقانات المعلومات الجديدة ، وبالدات تطبيقاتها في أتحت الاجتماعية عادة ما لم تخضع لأساليب جديدة للميطرة الاجتماعية ، وبحيث لا تزيد من حدة السيطرة المركزية في المنشأة أو جهاز الدولة وتفتح بهذا سبلا جديدة لمجتمعات سلطوية .

ولكن تأثير التقانة الجديدة لا يقف عند هذه الحدود القطرية بل يتعدادها الى تغيير ميزان القوى التي تتحكم في التجارة الدولية وأنماط الاستثمار . ومن سوء الحظ أن هذا المجال ، الذي يهم الدول النامية بالذات ، لم يلق حتى الآن الاهتمام الكافي ، وإن كان من المؤكد أن البحث المستفيض فيه يجري داخل مجالس ادارة الشركات عابرة الجنسية (transnational) ، وربما في بعض مراكز الأبحاث الكبيرة الوثيقة الصلة بها وبأجهزة السياسة الخارجية في الدول العظمى . إن خطورة هذا التأثير ترجع الى سبين اثنين رئيسيين على الأقل : أولهما أن الانتاج الصناعي قد اكتسب اليوم سمة دولية لا ترتبط بدولة واحدة ، ومن ثم أصبح موجها نحو سوق عالمية ، لا سوق محلية في دولة واحدة أو إقليم واحد ، وأن هذا ينطبق على كل مواقع الانتاج الجغرافية ، سواء أكانت في دولة مصنعة أم دولة حديثة التصنيع واحد ، وأن هذا ينطبق على كل مواقع الانتاج الجغرافية ، سواء أكانت في دولة مصنعة أم دولة بشكل وأضع في ظل الأزمة الحادة التي يعاني منها الاقتصاد العالمي منذ عقد تقريبا(٢٨).

Marie Jahoda: Artificial Intellingence: an outsider, Sperspective, in Science and Public Policy, December, 1986. (٧٧) لسنا في حاجة للتذكير هنا بالممراع بين الولايات المتحنة وأوروبا الفربية واليابان ، ولا بأزمة منبونية دول العالم المالم المالت ودول أمريكا الملاتينة حديثة التصنيع بالذات ، مثل المكسيك والبرازيل والأرجنين .

ويعني هذا كله أن الأزمة ، والابتكار ، والتغيرات الدولية في الانتاج ، وتقسيم العمل الدولي ، أمور وثيقة الصلة ببعضها البعض ، في حين أننا مازلنا \_ بسبب النقص الفادح في البحث الموثرق فيه \_ عاجزين الى حد كبير عن تقديم شواهد امبريقية متماسكة عن هذا التلازم ، وهو الأمر الضروري لكي نتمكن من التعرف على الأسباب والعوامل التي تكيف تلازم هذه الظواهر . بل إن العجز يبدو أكثر كثيرا إذا ما حاولنا تقييم فرص عناصر فاعلة أخرى في أن تكون قادرة على تعديل أنماط الانتاج والاستهلاك التي تهددنا ، وبصرف النظر عن القطاع الاقتصادي أو الدولة التي نبحث أمرها .

إن تحقيق شيء من هذا يتطلب في رأي ديتر أرنست الاقتصادي الألماني الذي شُغِلَ بهذا الموضوع منذ عدة سنوات ـ أن نبداً بافتراض أن التعرف على آثار التقانات الجديدة على أغاط تقسيم العمل ورأس المال على الصعيد الدولي ، يتطلب تحليلا صريحا لا غموض فيه للقوى الكامنة وراء تطوير هذه التقانات وتطبيقها ، وأن نربط بينها وبين نشأة الأزمة الاقتصادية الراهنة . ويحتاج تحقيق هذا الى الربط بين مجالات أربعة للبحث ، ظلت منفصلة عن بعضها البعض حتى الآن وهي ( نظريات الأزمة ، والابتكار ، والاقتصاد الصناعي ، والعلاقات الاقتصادية الدولية ) ثم اختبار صحة هذه الروابط في عدد من الدراسات القطاعية والقطرية المقارنة . بل إن الأمر ـ في رأيه ـ يتجاوز هذا كله بحيث يسعى البحث في المستقبل لتخطي حدود التحليل الاقتصادي وليبدأ في التحليل السياسي للتفاعلات ما بين الأزمة والابتكار واعادة هيكلة الصناعة الدولية ، وليطرح أسئلة مثل « من الذي يطور التقانات الجديدة ؟ ومع من ؟ الأرمة والماحة من ؟ » ومن الواضح أن استخدامات التقانة التي تتجاهل حقوق العمال والحاجات الأساسية لمجتمعاتنا سوف تستثير أشكالا جديدة للمقاومة في وجه فرض التقانة الجديدة من موقف سلطوي علوي . إن تحقيق السيطرة الاجتماعية على الخيار التقاني لضمان أن تكون الآلة في خدمة البشر ، وليس العكس ، لن يتأتي إلا مع فهم حقيقة القوى الكامنة وراء إدخال تقانات جديدة وبالذات تفاعلاتها مع تغير أغاط تقسيم العمل الدولي (٢٩) .

وفي خصوصية تقانات الحاسوب وآثارها في الدول النامية ، يرى الكثيرون أن هذه التقانات تهيىء لهذه الدول المكانية القفز فوق مراحل التطور التقاني التقليدية ، ومحاربة البيروقراطيات غير الكفؤة فيها ، وترشيد عمليات الانتاج ، وتحسين مستويات الحدمات الصحية . ولكن الحالات التي حقق فيها هذا القفز المنشود الأمال المعقودة عليه قليلة ، بمثل كثرة عدد حالات الفشل في تحقيق هذه الأمال . ويؤيد فرانسوا سوبيزيه (Francois soupizet) ، مدير السياسات في المكتب الحكومي للمعلوماتية (Intergovernmental Bureau for Informatics) ما ذهبنا إليه آنفا من تأكيد الفرق بين المعلومات الخام وتحويلها الى معرفة فاعلة ، إذ يقول : « إن الحواسيب لا توفر الكساء ولا الدواء ولا الطعام . إن قدراتها تبدأ وتنتهي عند المعلومات . ومن ثم ، فإن فائدتها ترتبط ارتباطا وثبقا بفاعلية المعلومات في البرامج ( التنموية ) » . وعلى الرغم من ذلك فقد اندفعت حكومات العالم الثالث في اقتناء الحواسيب دون ان تدرس بعناية مدى حاجتها لها ، أو قدرة البيئة على استقبالها والاستفادة منها . وحتى الدول الكبيرة والأكثر تقدما ، مشل الصين ، لم تنجح في التعامل مع هذه المعادلة الصعبة . ففي عام ١٩٨٤ وحده ، استوردت الصين ما قيمته ٣٠٠ مليون

دولار من مكونات الحواسيب لكي تنتج • • • ، ، • ١ وحدة منها . ويحلول العام التالي كان نصفها على الأقل عاطلا بلا عمل ، وعشرات الألوف منها تقبع في المخازن نظرا للنقص الفادح في خبرات استخدامها واعداد البرجميات الملائمة للاحتياجات الوطنية . ولقد تحملت الصين نسبة وصلت الى • ٢٪ من ثمن الأجهزة المستوردة من أجل صيانتها ، بينها لا تتجاوز هذه النسبة ٣٪ في الولايات المتحدة . ولو استمر الحال على هذا المنوال لتكلفت أقل قليلا من المئة مليون دولار لمذا الغرض في الأعوام الأربعة الأخيرة . والصورة في دول نامية أخرى أقل حجها ودراية من الصين أكثر قتامة . فنسبة الاستخدام للحواسيب الموجودة في الفلين وزائير وساحل العاج لم تتجاوز • ٥٪ ، عام ١٩٨٤ ، وهي لم تصل إلا لأكثر قليلا من الثلث في الكويت ومصر في ذلك العام .

ولقد بدا لأول وهلة أن ظهور الحاسوب الصغري زهيد الثمن سوف يتغلب على هذا الوضع المتردي . ولكن الكثرة غير العادية للشركات الموردة ، والطرازات غير المتآلفة ، وتكاليف الصيانة ، ونقص القوى العاملة المدربة ، وبدائية وسائل الاتصالات في كثير من الدول النامية كانت كلها عوامل مناوئة لمحاولات تحسين الأوضاع . ويعقد سيبوزيه مقارنة بين الأوضاع في الدول المصنعة وتلك النامية ، فيلاحظ أنه بينها كانت العقبة في الأولى هي التردد في إدخال تقانات جديدة تهدد الكيان الانتاجي القائم ، فان المشكلة في الثانية كانت السياق الاجتماعي الذي يتم فيه استخدام الحواسيب والذي يتميز بضعف الثقة في مصداقية المعلومات المتاحة وعدم كمالها ونقص وسائل نشرها لكي تصل للمرشحين للاستفادة منها .

وقد نضيف الى هذا في خصوصية الوطن العربي مشكلة اللغة ، فالحواسيب التي تأتينا من الخارج لا « تتكلم » العربية ، ولا « تفكر » باللغة العربية . ومحاولات تعريب الحواسيب التي جرت حتى الآن مازالت في القدر الغالب منها تعالج مسائل سطحية مثل إدخال المعطيات واخراج النتائج بكتابة عربية من نوع ما ، ودون أن تغوص في صميم مشاكل اللسانيات الحاسوبية (Computational Linguistics) في اللغة العربية . ان معالجة هذه المشاكل تتطلب جهدا علميا أصيلا يعالج المسائل من جلورها ولا يهرع للخروج الى السوق بحل جزئي مبتسر من أجل تحقيق كسب مادي في سوق شديدة التنافس لا يلبث أن يفقد ميزته بعد فترات زمنية قصيرة . إن الجهد المطلوب يتطلب تعاونا غير مألوف حتى الآن بين خبير الالكترونيات وعالم اللسانيات العربية ، ويطالب هذا الأخير بأن يعيد صياغة تراثنا من الدراسات اللغوية صياغة جديدة تماما على ضوء الانجازات التي تحققت في دراسات لسانيات الحاسوب في اللغات الأخرى . وفي هذا العدد من «عالم الفكر » محاولة أصيلة لطرح أبعاد هذه المسألة وتحديد متطلبات حلها حلا جذريا يضمن لنا ألا يكون ثمن استفادتنا من هذه التقانة الواعدة هو فقدائنا لهويتنا الثقافية وتراثنا الحضاري .

...

إن السؤ ال المطروح اليوم في العالم بأسره ، لم يعد هو : « هل ندخل عصر الحواسيب ومجتمع المعلومات ، أم لا » ؟ ، فهذا امر لا مفر منه ، بل إنه واقع اليوم بالفعل في كثير من بلدان العالم . إنما السؤ ال الحاسم الآن هـو متى ؟وكيف ؟ ولقد نوهنا فيها سبق بأن المعلومات مورد ، ومن ثم ، فهي مصدر قوي في الخير أو في الشر . واذا ما كانت تقانات الحاسوب مما يصعب فهمه على غير المتخصص ، فإن القضايا التي تثيرها يجب أن تكون واضحة ومفهومة لكل

واحد منا . إن التحدي الذي تواجهنا به هذه التقانات هو في قدرتنا على تحقيق كل ما تحمل في طياتها من الفرص الواحدة ، وعلى تلافي كل ما يمكن أن تأتي به من مخاطر وسلبيات (٣٠٠) . ومواجهة هذا التحدي لا تكون بترك الأمر للتقانيين والاقتصاديين ، بل بنظر مدقق ، وفكر فاحص لكل الجوانب الإنسانية والاجتماعية والفكرية والثقافية التي تتأثر بأسلوبنا في استقبال هذا الوافد الجديد ، ومدى نجاحنا في ترشيد استخداماته في كل نواحي حياتنا : في العمل ، وفي المدرس ، وفي الترفيه ، وفي الدفاع . . الخ . وسواء تحققت كل الأمال المعقودة على الذكاء الصنعي ، أو لم تتحقق ، فان المستقبل الغني بالمعرفة بمثل ما لم تعرف البشرية من قبل ، ربما كان هو سبيل الخلاص من الهموم المادية وبدء الانشخال المتزايد بالأمور غير المادية . وقد يكون هذا حلها طوباويا ، ولكنه يكون في نفس الوقت هدفا منشودا ، يبدو أن هذه التقانة الجديدة قد تساعدنا على تحقيق شيء منه على أرض الواقع في مستقبل لبس ببعيد .

اسامة الخولي

\* \* \*

#### ١ - تمهيد

لم تشهد الحضارات الانسانية عبىر القرون ظهور وتطور تقنية من التقنيات بالشكل والسرعة التي ظهرت وتطورت بها التقنية التي يطلق عليها اليوم تقنية المعلومات ( information technology ) . فقد غزت وسائل وأجهزة هله التقنية مختلف النشاطات والقطاعات في مجتمعات البلدان المختلفة وبالأخص المتقدمة منها . وأطلق على تقنية المعلومات بالشورة الصناعية الجديدة أو ثورة المعلومات وأصبح الحديث عن ( information society ) « المعلومات » ( information society كبديل للمجتمع الصناعي اللذي مرت به البلدان المتقدمة خلال القرن الماضي حديث الجميع ، ولعل أهم ما ساعد في تسارع انتشار هذه التقنية تطور مركباتها الأساسية بشكل اقتصادي وتقنى مخالف لاتجاهات التضخم الذي تعاني منه وسائـل التنمية الأخـرى في مجتمعات العالم . فالمراقب لحالة تقنية المعلومات خلال هـذه الحقبة يسرى انخفاضا سنويا مستمرا في كلفة المكونات المادية ( hardware ) يصل الى ٣٠٪ وصاحب هذا الانخفاض زيادة كبيرة في أداء الأجهزة ومفعوليتها وتقليصا في المساحات والحجوم اللازمة لاحتواثها . وقد شهدت المكونات الأخرى لهذه التقنية ـ كالبرمجيات (software) والاتصالات ( communications ) تطورات إيجابية كبيرة رغم أنها لم ترق في نسبها الى التطورات التي حصلت في الاليكترونيات الدقيقة .

هذا البحث استعراض سريع لمفاهيم أساسية وجدّية تطلع القارىء العربي على ما يدور من تفاعلات ضمن الموضوعات الفنية البحتة لهذه التقنية من جهة ، وبين موقع وتضاعلات البلدان النامية عموما ، والبلدان العربية على وجه الخصوص مع ثورة تنموية جديدة تمربها

# مفاهيمأساسية حولت تقنية المعلومات \*

عبدالالمه الديوه جحي المديو جحي المدير التنفيذي لمركز الحاسبة الالكترونية ، في وزارة الصناعة العراقية

<sup>\*</sup> الأرقام الواردة تشير الى المراجع في شأن كل واحد من موضوعات الدراسة .

البلدان المتقدمة قد لا يكون جل متخذي القرارات في بلداننا على بينة من أهميتها الموضوعية بالرغم من قناعة الكاتب بتوفر الحماس الظاهري الابتدائي المطلوب لدى هؤلاء لأهمية واستراتيجية هذه التقنية .

وقد يتحول الحماس الظاهري الابتدائي في بعض الحالات الى قوى سالبة تحد من تنمية هذه التقنية أو قد يتحول في حالات أخرى ، إذا ما أحسن استثمار هذا الحماس ، الى محاولات لتقدم إيجابي لوضع هذه التقنية في خدمة التنمية الوطنية والقومية بشكل يحقق الأهداف المرجوة .

ولغرض وقوف القاريء العربي على موقعه من هذه التقنية لا بد له من التعرف أولا على المفاصل الأساسية لهذا . الحقل عالميا ، ومن الاطلاع على أمثلة لبعض ما تحقق محليا ، ليستطيع أن يربط ما بين بعض الخصوصيات التي تُعجّل في حالات ، وتؤجل في حالات أكثر ، من مقدرة المجتمعات النامية على استغلال التقنيات لخدمة أهدافها .

#### ٢ ـ شعبية التقنيات

من المتعارف عليه أن التقنيات تمر بمراحل محددة تبدأ من ولادتها لحين اندثارها ، ويطلق على هذه المراحل اسم موجات التقنية (waves of technology) (1) .

يمثل الشكل (١) رسما بيانيا يربط ما بين الزمن وشعبية التقنية ضمن المجتمع . ويمكن من خلال هذا الرسم البياني التعرف على المراحل الأساسية الآتية :

- ـ مرحلة الدويان ( ما بعد المرحلة المختبرية )
  - \_ مرحلة الوعى لدى الأفراد المختصين .
    - \_ موحلة التبني من الآخرين .
    - \_ مرحلة الشعبية الجماعية .
      - \_ مرحلة الجمود .

فبعد المرحلة المختبرية التي تمر بها تقنية ما تأتي مرحلة ذوبان هذه التقنية بشكل بطيء نسبيا في المجتمع ، وتبقى مقتصرة على وإحات وجزر صغيرة ضمن المجتمع يتعامل معها أفراد محدودون من المختصين والفنيين . ولا تبدأ التقنية بالانتشار إلا بعد تبينها من قبل شرائح اجتماعية أوسع تصل بعدها الى قمتها عندما تصبح التقنية موضوع البحث ظاهرة شعبية يتفاعل معها أفراد المجتمع بشكل واسع ومباشر . ويمكن ببساطة سحب هذا الرسم على عدد من الظواهر التقنية السائدة في المجتمعات كالتلفزيون والسيارة والفيديو وغيرها (5) .

لقد استعمل القن توفلر مؤلف كتاب « الموجة الثالثة » تشبيه الموجة ليصف التغيير في المجتمعات ، وقد كان موفقا في هذا التشبيه الذي من خلاله يمكننا رسم عدد من الموجات تمثل مراحل مهمة في تطور تقنية المعلومات وأجهزتها عبر العقود الثلاثة الماضية . آخذين بنظر اعتبار ان موجات معالجة البيانات ( data processing ) ومعالجة الكلمات ( word processing ) لم تصل ضمن دورتها التقليدية لحد الآن إلى درجة كافية من الشعبية في المجتمعات المتقدمة .



والما يكروكومبيوتر وتقنية أتمتة المكاتب ( office automation ) (8) بالرغم من وصولها الى درجة أعلى من الشعبية الا أنها لم تصل بعد الى المرحلة القصوى ، هذا ما هو عليه الحال في البلدان المتقدمة وبالأخص في الولايات المتحدة الامريكية . وتأخذ هذه الموجات أشكالا مشابهة بالنسبة لبلدان العالم الثالث والبلدان العربية إلا أن سرعة نفاذها ، المتمثلة بدرجة الشعبية التي تصلها قد تختلف من جهة ، وقد تختلف أيضا في نقاط البداية أو الانطلاق من جهة ثانية . فبينها كانت نقطة البداية بالنسبة للبلدان العربية متأخرة عموما دخل الكومبيوتر مجتمعاتها في الستينيات لأسباب ، الجتماعية واقتصادية عديدة ، كانت نقطة البداية لنفاذ المايكروكومبيوتر مبكرة في البلدان العربية ، على الأقل بالشكل الظاهري الابتدائي الذي نفلت فيه في البلدان العربية الغنية بالبترول . وقد يعزى ذلك إلى قابليات المجتمعا الاقتصادية . وهذا صحيح إلى حد كبير ، الا أن هناك سببا آخر لا يقل في أهميته عن الأول ، ألا وهو أن درجة الشعبية التي تحققها التقنيات في المجتمعات الأقل تقدما لأسباب تجارية واقتصادية واجتماعية . وهذه ظاهرة تستحق الدراسة بذاتها بالنسبة للتقنيات وانتشارها عبر الحدود بصفة عامة .

#### ٣ ـ تقنية المعلومات ومكوناتها

لقد اضطررنا الى التمهيد لتقنية المعلومات ودرجة شعبيتها واستخدمنا بعض المصطلحات التي قـد لا تكون معروفة للقاريء غير المتخصص دون محاولة لتعريفها . وقد حان الوقت لتعريف بعض ماله علاقة بتقنية المعلومات ومكوناتها .

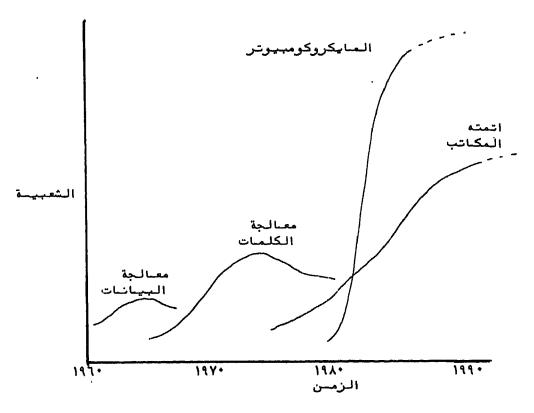

الشكل (٢) موجات تقنيات المعلومات

لقد اختلفت الدول في التسميات منذ بداية ظهور هذه التقنية ، ولعل استعمال مصطلح « تقنية المعلومات » استعمال غير موفق الى الدرجة التي يأملها القارىء مقارنة بمجالات علمية أخرى . وهذا الاختلاف ليس خاصا باللغة العربية بل يشمل لغات البلدان المتقدمة أيضا . وسنتطرق الى بعض هذه الاختلافات العامة ، ونعرج في النهاية الى الاختلافات المرتبطة بخصوصية المتكلمين بالعربية .

لقد ظهر الكومبيوتر في أواخر الأربعينيات . والمصطلح مشتق من الفعل ( compute ) أي ( يحتسب » وكانت كلمة كومبيوتر باللغة الانكليزية في بداية الأمر تكتب بشكلين ( computer ) و ( computor ) ، وهما شكلان مقبولان لغويا . واستقر الرأي على اعتبار أن الشكل الأول يدل على الآلة الحاسبة والشكل الثاني يستعمل عند التكلم عن الانسان الذي يقوم بالاحتساب بعيدا عن الآلة . وعندما بدأت تقنية الكومبيوتر تتوسع لتصبح كيانا قائها بذاته بدأت مصطلحات أخرى تظهر على الساحة مثل علم الكومبيوتر ( computer science ) وعلم الحساب أو الاحتساب بدأت مصطلحات أخرى تظهر على الساحة مثل علم الكومبيوتر ( computer science ) ، لتمييزه عن الحساب التقليدي في الرياضيات .

ومع إدراك بعض الدول المتقدمة لأهمية الكومبيوتر وما يرتبط به من موضوعات أخرى كالتطبيقات والاتصالات والمعلومات . حاولت فرنسا على وجه الخصوص توليد كلمة مميزة هي ( informatique ) وفرضها عالميا خارج حدودها ، فاقترحت كلمة ( informatics ) باللغة الانكليزية . إلا أنها لم تفلح في مسعاها ، إذ بقى العديد من

المجتمعات يتعامل مع بدائل غتلفة منها معالجة البيانات ( data processing ) وعلم الكومبيوتر ( الذي ما يزال عدد كبير من علمائه واختصاصييه لا يعتبرونه عليا ) وغير ذلك من المصطلحات . ولم يظهر مصطلح تقنية المعلومات . الم يظهر مصطلح تقنية المعلومات مصاحبة ( formation technology بشكله الواسع إلا في النصف الثاني من عقد السبعينيات عندما بدأت تقنيات مصاحبة للكومبيوتر تظهر وتتفاعل بشكل عضوي ، بحيث لم يعد مصطلح الكومبيوتر أو معالجة البيانات كافيا للتعبير عنه .

أما على الصعيد العربي فقد تكون المسميات والمصطلحات أكثر إرباكا منها في لغات الدول المتقدمة ، وذلك لغياب المؤسسات التي تعنى بمثل هذه الاختلافات في وقت مبكر من ظهورها . فلقد استعمل مصطلح الكومبيوتر في بداية الأمر ثم الحاسب الآلي والحاسب الالكتروني ثم الحاسبة الالكترونية ، وحاول المغرب العربي ترويج مصطلحات ذات جذور فرنسية مثل النظامة والرتابة ، ثم حاول آخرون استعمال الحسّابة ، حتى ظهر مصطلح لا يقبل عن المصطلحات الأخرى إرباكا من خلال بعض المنظمات العربية ، ألا وهو و الحاسوب عن أما بالنسبة لكلمة (informatics) فقد ظهرت كلمات عربية غريبة مثل و المعلوماتية » و و الاعلامية » ، و و الاعلام الآلي » في المغرب العربي وحاولت بعض دول المشرق اقتباسها . ومن الأمور التي يعاني منها العاملون في هذا الحقل صعوبة الاشتقاق من معظم هذه المسميات فعندما نقول باللغة الانكليزية ( compute) هل نقول باللغة العربية حسب ؟ إن هذا لا يميز الفعل عن المعني التقليدي . أم نقول احتسب ؟ وعندما نقول بالانكليزية ( computerise ) هل نقول حسبنة أم نقول حسبنة أم نقول عرسبة أم كمبترة ؟ وكذلك بالنسبة لكلمة ( hardware ) التي يمكن أن يطلق عليها بالعربية الماديات والأجهزة والمكونات المادية وكلمة ( software ) التي يمكن أن تكون برمجيات أو مواد لينة ا

عند التكلم باللغة الانكليزية عن النحولات المطلوبة في أسلوب ما من أسلوب يدوي الى أسلوب آلي فان لدينا عددا من المصطلحات على درجة لا بأس بها من الدقة فنقول ( mechanisation ) أي ميكنة أو مكننة . ونقول ( automation ) لنعني أتمتة ( ان صح التعبير ) ونقول ( computerisation ) لنعني حسبنة أو حوسبة أو كمبترة . وهي مصطلحات لا تستعمل بالدقة نفسها عندما نتكلم بالعربية . ويبدو في أن الناطقين بالعربية هذه الأيام أكثر تزمتا تجاه لغتهم مقارنة لما كان عليه سلفهم . فاللغات الحية عبر العصور تقاس بمدى تقبلها للمعرب والمولد والدخيل في مفرداتها ، وليس عيبا أن تنفذ الى اللغة كلمات دخيلة من لغات أخرى شريطة أن تنحت بالمظهر المقبول لمفردات اللغة ، وذلك عندما تعجز اللغة عن تعريب أو توليد بعض المصطلحات .

ما هي مكونات تقنية المعلومات ؟ يمكن تقسيم هذه المكونات الى مجاميع أربعة رئيسية .

أ ـ الماديات ، أو المكونات المادية ( hardware ) وهي المكونات الصلبة التي تتعامل معها تقنية المعلومات وبالأخص الألكترونيات والأجهزة والوحدات المساعدة .

ب ـ المبرمجيات ، أو مجموعة البرامج التي بدونها لا يمكن للمكونات المادية أن تكون مفيدة وهي النتاج الفكري لمن يقوم بحل المسألة ووضع الأسلوب المبرمج لها . ومن البرمجيات برامج تعنى بادارة الأجهزة واستغلال مواردها بكفاءة يطلق عليها برامج نظام التشغيل ( operating system ) . ومن

البرامج ما يعنى بترجمة برامج مكتوبة بلغات أقرب ما تكون الى اللغات الطبيعية ، الى اللغة التي تفهمها الآلة ويطلق على مثل هذه البرامج مجمّعات لغات البرمجة ( compilers ) . ومن البرامج ما يعنى بالتطبيقات وهي أقرب إلى ذهن المستفيد وحاجته ، مثل برامج احتساب الأجور وفواتير الكهرباء وإدارة الأفراد والمخازن وغيرها . وهذا النوع من البرمجيات يطلق عليه البرمجيات التطبيقية .

ج ـ الاتصالات ، وهو ذلك الجزء من التقنية الذي يعنى بوسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية واللاسلكية بين نقطة وأخرى . وتقنيات الاتصالات أقدم تاريخيا من عمر الكومبيوتر . وقد حصل التلاحم بين هاتين التقنيتين عندما ظهرت الحاجة لترابط أجهزة الكومبيوتر وأطرافها عن بعد . فاضطر المتعاملون مع المنظومات الكبيرة الى استخدام شبكات الاتصالات التي كانت تستخدم لنقل الكلام والاشارات البرقية لربط المطاريف ( terminals ) بالكومبيوتر أو ربط الكومبيوترات بعضها ببعض . وغمت الحاجة إلى انشاء شبكات متخصصة لتراسل البيانات (data communications) ومن ثم ، وبسبب التطور الذي تحقق في مجال الالكترونيات ، تكاملت الخدمات بين تراسل البيانات والتراسل التقليدي للصوت والصورة في أجهزة الكترونية تعتمد الدارات الالكترونية الرقمية (DIGITAL CIRCUITS) والشبكات العمومية المتكاملة .

د ـ المعلومات وهي مجموعات البيانات المدخلة والمخرجة التي تتعامل معها مجموعة التقنيات التي ورد ذكرها . ومصطلح المعلومات مصطلح غير دقيق أيضا نحاول تمييزه من خلال مفاهيم قد تكون غير متعارف عليها لدى البعض ، يمكن اعتبار المعلومات الخام التي لا تعني شيئا للمتعامل معها بيانات ( data ) ، تتحول عند اكتسابها المعنى المفهوم الى معلومات ( information ) . والمعلومات ليست هدفا بذاتها ما لم تتحول الى معرفة ( knowledge ) . لنضرب مثلا للتمييز بين هذه الحالات : ـ

يكن لطالب في سنة ثانية ابتدائي أن يقرأ العبارة جذر الرقم 11 = 3 ، إلا أنه لن يفهم معناها ، فهي بالنسبة له رموز قد تعني مفرداتها شيئا له إلا أنها لا تعطيه معنى مترابطا ، ولو قرأ العبارة نفسها طالب في الاعدادية أو الثانوية لفهم بأن جذر 11 = 3 أي  $3 \times 3 = 11$  ، وهي علاقة رياضية مفيدة ، فهي بالنسبة لطالب الاعدادية أو الثانوية معلومات .

أما المعرفة فهي عندما تتحول هذه المعلومة الى وظيفة مفيدة ( أو غير مفيدة ) من خلالها يحقق هدف ما بسبب الحاجة الى هذه العلاقة الرياضية . فالهدف من البيانات ( التي هي مادة خام ) هو تحويلها الى معلومات ( التي هي ناتج وسيط ) . والهدف من المعلومات هو تحويلها الى معرفة ( أي ناتج نهائي أو ناتج وسيط لتحقيق ناتج نهائى أبعد ) .

#### ٤ .. مجتمع المعلومات

ما زالت البلدان النامية تتكلم عن التصنيع التقليدي ومقوماته لمجتمعاتها بينها تمر البلدان المتقدمة الآن في مراحل ما بعد المجتمع الصناعي . فغي الولايات المتحدة الامريكية على سبيل المثال ، كانت حصة صناعة المعلومات من دخلها القومي لعام ١٩٦٧ ه٢٪ من الاجمالي العام . أضف الى ذلك أن ٢١٪ من الاجمالي نفسه أنفق أيضا على أمور ذات علاقة بالمعلومات كالتخطيط والتنسيق والادارة والاشراف . وكانت حصة القوى العاملة في قطاع المعلومات من إجمالي القوى العاملة ٢٤٪ حصلت على دخل يعادل ٥٣٪ من الدخل القومي للعمالة . وفي عام ١٩٧٨ وصلت نسبة العمالة الى ٥٢٪ وحصلت زيادة متناسبة طردا في كافة المؤشرات ذات العلاقة باتجاه زيادة حصة المعلومات من الانشطة التنموية للمجتمع الامريكي (10) (3) .

تتفق الدراسات التي أعدت حول التحولات الجارية في طبيعة المجتمعات المتقدمة على أن نسبة القوى العاملة للصفة الطاغية في هذه المجتمعات تحولت من الزراعة الى الصناعة ثم الى المعلومات والخدمات . يبين الشكل (٣) هذه التحولات عبر السنين بالنسبة للولايات المتحدة الامريكية .

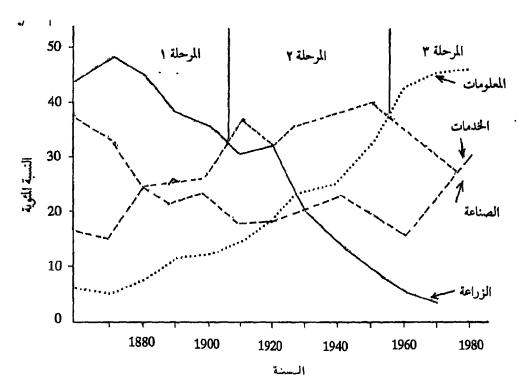

الشكل (٣) تحولات العمالة في المجتمع في الولايات المتحدة الامريكية

ما هو موقف البلدان النامية إذن من هذه التحولات التي تمر بها الدول المتقدمة ؟ هل تبقى هذه الدول تحاول حل مشاكلها التنموية من خلال الدخول في صناعات تقليدية تجعلها أكثر وأكثر اعتمادا على الدول المتقدمة ، أم تحاول ابتكار وصفة أو وصفات جديدة لها تتخطى فيها الاحباطات التي عانتها عندما حاولت اللحاق بالدول الأكثر تقدما صناعيا ؟ وهل ستعاني الآن المشاريع الضخمة التي حاولت بعض الدول الغنية بالبترول الدخول بها من التوقف

والكساد والمنافسة وشحة العمالة المحلية وانخفاض الكفاءة وتضخم التحميلات الادارية ؟ أم تحاول وصفات اقتصادية صغيرة تحقيق نجاحات تنموية متواضعة ، وإن فشلت فإن فشلها لن يكون كارثة ، إذا ما قورن بفشل المشاريع الضخمة ؟ وهل ستتحول البلدان النامية فعلا الى مجتمعات للمعلومات أم ستتخذ طريقا مختلفا للاتجاه المبين في الشكل (٣) ؟

من الصعب جدا في غياب الاحصائيات الدقيقة في مثل هذه المجتمعات ، رسم ملامح العمالة في البلدان النامية ، وبالأخص البلدان العربية ـ النامية ، الا أن من المتوقع جدا ألا تكون التغيرات التي تطرأ على بعض البلدان النامية ـ وبالأخص البلدان المتقدمة مع اختلاف نقاط الانطلاق والبعد الزمني المستغرق لكل غتلفة كثيرا عن التغيرات التي حصلت في البلدان المتقدمة مع اختلاف نقاط الانطلاق والبعد الزمني المستغرق لكل مرحلة .

#### ٥ ـ مفهوم الحوارزمية ( البرنامج ) ومفهوم البيانات

كلمة ( algorithm باللغة الانكليزية مشتقة من اسم مال الرياضيات محمد بن موسى الخوارزمي ( ٧٧٩ ـ ٥٨٠ م ) الذي اشتهر في بغداد زمن الخليفة المأمون ، وكان له الفضر في تحديد معالم علم الجبر والأساليب الوصفية لحل المعادلات الأنية من الدرجة الثانية (2) [٣] . ويمكن للعرب اذا ما أرزوا تخليد ذكرى الخوارزمي أن يستخدموا كلمة وخوارزمية ، كما سبقهم الغرب بذلك للدلالة على الأسلوب الوصفي المحدد الحلول المسائل ، الذي هو حالة شاملة أكثر عموما من البرنامج الذي هو ترجمة الخوارزمية الى لغة الكومبيوتر ، ومن الضروري التمييز بين الخوارزمية (أو بمعنى أقل دقة البرنامج ) ومدخلاتها وغرجاتها ( الشكل ٤ ) .



وينسحب هذا التمييز عند الكلام عن برمجيات الكومبيوتر والبيانات المطلوبة لهذه البرمجيات . البرناميج أو الخوارزمية هو أسلوب الحل الواضح والدقيق الذي يفهمه الانسان والآلة ، والمدخلات هي البيانات التي يحتاجها البرنامج لكي يعمل بالأسلوب المحدد له ليستخرج بيانات (قد تكون نتائج أي معلومات أو معرفة) يستفاد منها لغرض أو آخر .

هذا إذن هو المفهوم المبسط للبرنامج والبيانات . وقد يقع الكومبيوتر في خطأ ما بسبب خطأ في برنامجه أو خطأ في بياناته المدخلة . والتمييز بين الخطأين مهم لمعرفة مصدر الخطأ وأسلوب المعالجة .

من المفاهيم الأساسية أيضا أن من الصعوبة بمكان ( فيها عدا الحالات البسيطة نسبيا ) إثبات صحة الخوارزمية أو البرنامج بشكل مطلق الا أنه بمكن اختبار صحته لجزء من المدخلات المفروضة التي تعطي نتائج صحيحة ضمن

الاختبار ، لذا يتطلب الأمر و صيانة ، البرنامج ومراقبة أعطاله على مدى الزمن الذي يعمل فيه (أي ضمن دورة حياة البرنامج ) ، وليس بالغريب أن تُكتشف بالبرنامج أخطاء بعد مرور سنوات على استعماله . كها أن الأخطاء تُعزى في حالات عديدة الى البيانات المدخلة . فأخطاء البيانات المدخلة بكن أن تكون من نوعين : نوع يكن اكتشافه بواسطة الطرق البرجية بسبب وجود علاقة رياضية أو منطقية ما بين أجزائه أو بينه وبين بيانات مصدرية أخرى ، مثال ذلك إدخال تاريخ يوم ما بهذا الشكل ××/××××× مثال ( ١٩٨٦/١٢/٢٩ ) على هيئة ثلاثة حدود ، فيمكن القول إن الحد الأول (اليوم ) يجب ألا يتعدى الرقم ٢١ في بعض الحالات و ٣٠ في حالات أخرى و ٢٨ أو ٢٩ في حالات أخرى . والحد الثاني ( الشهر ) يجب ألا يتعدى 17 . ويكن الربط بين مفترضات الحدين الأول والثاني بحيث يمكن اكتشاف أخطاء التاريخ المدخل بسهولة نسبية . أما النوع الثاني من الأخطاء فلا يمكن اكتشافه بسهولة ، مثلها يجدث إذا ما أدخلنا للبرنامج نفسه الذي يتعامل مع التأريخ تأريخا مقبولا من النواحي الميكانيكية التي تم ذكرها إلا أنه خطأ لأنه ليس هو التأريخ الصحيح ، أو عندما يطلب برنامج لاحتساب العمر تاريخ ولادة شخص ما ، ويعطى لـه تأريخ خاطيء الا أنه تأريخ مقبول . [2] .

وفي معظم الحالات يتعامل الكومبيوتر مع البيانات والبرامج بشكل مختلف ، إذ يتم تخزين البرنامج في حيز معلوم من الذاكرة وتخزن بياناته في حيز آحر . وهذا مفهوم أساسي لمبدأ مشاركة أكثر من مستخدم واحد في استعمال برنامج واحد في الوقت نفسه دون المساس ببيانات مستفيد ما على حساب مستفيد آخر .

ولغرض التعامل مع الكومبيوتر من خلال مفهوم حل المسألة أو الخوارزمية تطورت عدة لغات للبرمجة كانت في بداية اختراع الكومبيوتر بدائية تعتمد الشفرات المعقدة التي يسهل على الكومبيوتر فهمها ويصعب على الانسان التعامل معها . وجمرور الزمن اتجه تصميم لغات البرمجة لصالح الانسان فظهرت لغات أقرب الى اللغات الطبيعية ، وبالأخص اللغة الانكليزية ، فأصبحت لغة الكومبيوتر تشبه في تركيبها وفهمها تراكيب وسلاسة اللغة الطبيعية البسيطة المفهومة ، وتركز التعقيد على أسلوب الحل فظهرت لغات ذات قابليات متفاوتة ، قسم منها يصلح لحل المسائل الادارية والحسابية وتركز التعقيد على أسلوب الحل فظهرت لغات أخرى تصلح لحل المسائل الرياضية والهندسية مثل Fortran و PL/1 وأخرى مفيدة في فهم التراكيب المنطقية وأعداد الخوارزميات الرياضية لعلم الكومبيوتر ( مثل ALGOL و C) وكانت أخرى تعتمد مفاهيم مفيدة في فهم التراكيب المنطقية وأعداد الخوارزميات الرياضية لعلم الكومبيوتر ( مثل ALGOL و C) ولغات أخر ، ومع تطور موضوع الذكاء الاصطناعي ، لغات أخرى تعتمد مفاهيم جديدة لمعالجة وحل المسائل ، مثل لغة Prolog و Prolog و LISP ، بدلا من لغات البرمجة التقليدية . أما في المجالات التعليمية ومع انتشار المايكروكومبيوتر بين الطلاب والشباب فقد تطورت لغات برعجة مثل ( Basic ) و ( LOGO ) لتسهل على هؤلاء تعلم البرعجة بشكل مبسط .

#### ٦ ـ لمحة سريعة عن مراحل دخول الكومبيوتر في البلدان العربية

لم تصاحب دخول الكومبيوتر بعض البلدان العربية مع بداية الستينبات أية مفاجئات أو انجازات مدهشة ، حاله في ذلك حال العديد من الوسائل التقنية التي دخلت مجتمعات نامية مشابهة [٢] . والحاجة لادخال الكومبيوتر في معظم هذه البلدان جاءت في كثير من الحالات نتيجة معاناة واخفاقات في التنظيمات الادارية وأساليب العمل أكثر مما كانت بسبب التطور الطبيعي والاقتصادي للحاجة والتفاعل مع الطلب .

وقد كانت دول المغرب العربي ، وبالأخص الجزائر وليبيا ، من الدول التي دخلها الكومبيوتر من خلال شركات البترول ، وكذلك بعض دول المشرق العربي مثل العراق والمملكة العربية السعودية والكويت . وفيها عدا ذلك ، فقد كانت البنوك الأجنبية والمحلية ، وبالأخص في لبنان ، من أول القطاعات التي اعتمدت الكومبيوتر في أعمالها . أما في الدول العربية الأخرى مثل مصر ، وبعد ذلك العراق ، فقد كان للقطاع الحكومي دوره الواسع في إدخال الكومبيوتر بسبب تضخم العمليات المركزية التي تقوم بها الدولة كالإحصاءات والفواتير والعمليات المالية عموما . وجاءت بعد ذلك حاجة بعض الجامعات والكليات العلمية الى الكومبيوتر ، فكانت الجامعة الأمريكية في بيروت من أولى الجامعات التي أنشأت مركزاً للكومبيوتر وكذلك جامعة القاهرة وكلية الهندسة في جامعة بغداد وكلية البترول والمعادن ( الأن جامعة البترول والمعادن ) في المملكة العربية السعودية .

وفي الستينات وبداية السبعينات كانت الدول تقارن بأعداد الكومبيوترات المنصوبة فيها كمعيار للتقدم في هذا المجال وكانت الدول العربية التي في المقدمة من ناحية العدد والاستخدام هي الجزائر والمملكة العربية السعودية والعراق ، تتبعها بعد ذلك مصر باتجاه مختلف نوعاً ما . أما الآن وبعد انتشار المايكروكومبيوتر وأحجام مختلفة من الأجهزة والوسائل فلا يمكن الركون إلى العدد كوسيلة لقياس مدى انتشار تقنية المعلومات أو تقييمها . فمعيار التقدم والمقارنة في تقنية المعلومات بين دولة وأخرى أصبح أكثر صعوبة من السابق ، أما من الناحية العملية فقد تكون درجة انتشار الاستفادة من التطبيقات الممكنة على هذه الأجهزة هي المعيار الأساسي الذي لا يمكن الحلط ما بين استغلال الأهمية . وبالرغم من وضوح المعيار إلا أن من الصعب قياسه بسهولة . وبدون شك ، لا يمكن الحلط ما بين استغلال الأجهزة (utilisation) وما بين فاعليتها (effectiveness) وخاصة بعد أن أحدث المايكروكومبيوتر ووسائل المكتب ثورة جديدة ضمن ثورة المعلومات نفسها ، بحيث لم يعد من الممكن لعدد ساعات تشغيل هذه الأجهزة أن يكون المعيار المناسب لدرجة الاستفادة .

لقد تخلفت عن ركب الثورة الصناعية معظم الدول النامية وجميع الدول العربية على وجه الخصوص . كما وقد سبق ركب ثورة الكومبيوتر الاولى هذه الدول أيضا . وبانتشار الثورة الجديدة (ثورة المايكروكومبيوتر) قد تكون لدى بعض هذه الدول فرصة جديدة أخرى للحاق إذا ما تفاعلت هذه الدول مع الثورة الجديدة بشكل غتلف . وهي ستتخلف عنها إذا ما عاملتها بالطريقة نفسها التي تعاملت بها مع الثورات التقنية السابقة . فلو أردنا تصنيف البلدان العربية من خلال درجة انتشار تقنية المعلومات فيها ، فقد لا نصل إلى نتائج كمية ومعبرة . إلا أن من المفيد الاشارة إلى أن الدول التي حققت بعض التقدم والتطور في هذا المجال هي تلك التي أتاحت لإخصائيها ومواطنيها التعامل مع وسائل هذه التقنية بحرية تامة ووفرت لهم المستلزمات الضرورية لتطوير هذه الوسائل وتكييفها للحاجات المحلية . فالوحدات الصغيرة لمعالجة البيانات المتمثلة بالمايكروكومبيوتر ستتيح للفرد التعامل مع التطبيقات والاستخدامات فالوحدات الصغيرة التي تخدم تطوره ورغباته وتوفر له وسيلة اقتصادية رخيصة للاقتناء وتحدياً للخلق والابتكار . إن مثل هذه الوسائل لم تكن عكنة عندما كان الكومبيوتر كبيراً ومكلفاً . ولا يمكن للانتشار والابداع والابتكار أن يتحقق إلا عندما تكون القيود على اقتناء وسائل تقنية المعلومات كالمايكروكومبيوتر وبرجمياته وملحقاته واستخداماته متاحة للجميع .

#### ٧ \_ التطبيقات السائدة في البلدان العربية

إن غالبية التطبيقات السائدة في البلدان العربية تندرج ضمن أرحد الأصناف الآتية :

أ - التطبيقات الحسابية والإدارية : وهي تكون النسبة العظمى للتطبيقات التي دخلت الأقطار العربية من مدخل توفير الجهد البشري الحسابي والإداري وتشتبل على تطبيقات احتساب الأجود والحسابات المالية وحسابات المخازن واعداد الفواتير بمختلف أنواعها . وقد وفرت هذه التطبيقات بعض الكوادر إلا أن الوفر المتحقق في هذا المجال عموما لم يكن بالمستوى الذي كان يتطلع إليه المستفيدون . وفي الكثير من الحالات خلقت التطبيقات الجديدة مشاكل جديدة أضافت عبثاً جديداً إلى المشاكل القديمة لضعف التفاعل ما بين الجهات المستفيدة والأنظمة الجديدة ، وذلك لأسباب عديدة أهمها قلة اهتمام المستفيد بالأنظمة المكبترة وما تتطلبه من دقة في التعامل لم يتعود عليها سابقاً ، فضلاً عن سوء تصميم هذه الأنظمة أساساً من قبل إخصائيين حديثي الخبرة .

ب ـ النطبيقات الاحصائية : وهي تلك التطبيقات التي اعتمدتها الأجهزة المركزية للإحصاء في المدول وعوضها الكومبيوتر فيها عن الوقت المستغرق لجدولة النتائج الاحصائية ، فاستعملت الكومبيوتر كبديل لأجهزة الطباعة السريعة . ولم تنطور في مثل هذه المؤسسات . إلا في حالات محدودة جدا ، القابليات على تحليل البيانات والتنبؤ ات واعداد المؤشرات والاتجاهات التي هي من الأهداف الأساسية للأنظمة الاحصائية .

جــ التطبيقات التجميعية والرقابية : وهي التطبيقات التي استخدمتها المؤسسات الفوقية لمتابعة مشاريعها أو أداء دواثرها التفصيلي ، وهي في العديد من الدول متخلفة زمنياً عن حالات اتخاذ القرار بحيث تتحول معلومات القرار إلى معلومات تاريخية ساكنة حتى قبل إدخالها إلى الكومبيوتر .

ولقد قام العديد من الدول والحكومات بتطبيق أنظمة رقابية للمعلومات التي تخص الوافدين والمواطنين من خلال أنظمة السفر والأحوال المدنية والضمان والتقاعد وغيرها. وفي مثل هذه الدول ترصد لمثل هذه المنظومات مبالغ ضخمة لارتباط مثل هذه التطبيقات بأهداف أمنية سواء كانت سياسية أم اجتماعية . وفي غياب التشريعات التي تحمي الأفراد من سوء استخدام المعلومات والبيانات المجمعة عنها ، أسوة بما هو موجود في بعض الدول المتقدمة ، تشكل مثل هذه النطبيقات انتهاكاً لحرية الأفراد بما يجعل الاهتمام برضع التشريعات الملائمة لحماية الفرد ( رغم جهله حاليا بخطورة الأمر وعجزه عن انخاذ موقف مضاد ) من مثل هذه الحالات أمراً ضرورياً لابد منه .

د\_ التطبيقات العلمية والتعليمية: وهي محدودة جداً ومحصورة في بعض المؤسسات العلمية والجامعات ، وهي ليست بالنسبة التي هي عليها في الدول المتقدمة . من بين الأسباب التي أدّت إلى محدودية مثل هذه التطبيقات مسألة العرض والطلب للبحث العلمي وتخلف الأساليب التعليمية والبحثية

في مثل هذه المؤسسات ، إذ يعير العديد من الجامعات في الوطن العربي أهمية أكبر للتطبيقات الادارية والحسابية مما يعيره لإتاحة الكومبيوتر للطالب . والمطلع على مفردات المناهج التعليمية في الجامعات العربية يدرك مدى تخلف هذه المفردات عن مستجدات التقنية والنسبة القليلة غير المقبولة من الساعات المخصصة للحصص العملية . أضف إلى ذلك انخفاض مستوى الكادر التدريسي . وهناك بعض التطبيقات العلمية المرتبطة ببعض الصناعات البترولية في المنطقة ومعظمها من التطبيقات الجاهزة التي تشترى من الدول المتقدمة . وفي كثير من الحالات يقتصر دور الكادر المحلي على التشغيل أو المتابعة أو الإشراف . كيا أدخلت بعض المكاتب الهندسية في بعض الدول العربية في السنين القليلة الماضية بعض البرامج الجاهزة في مجال التصاميم الهندسية بواسطة الكومبيوتر (computer-aided engineering) . المبارع إلى المدينة المالي المستوى العالمي المقبول ، إلا أن مدى انتشار مثل هذه التطبيقات مازال محدوداً في معظم البلدان العربية وذلك لقلة المشاريع التي تصمم وتنفذ من قبل الشركات والمؤسسات المحلية .

#### ٨ ـ شبكات المعلومات وشبكات الاتصالات

تعتبر المكتبة التقليدية في المجتمعات عموماً المصدر الواضح للمعلومات عند التكلم عن البحوث والدراسات . فمنها يستقي الباحث أو الدارس أو العالم مصادره ليبني عليها بحوثاً ودراسات جديدة تصب في النهاية في المكتبة التي استقى منها مصادره . وتعتبر هذه الدورة الحياتية المغلقة للمعلومات أساسا لتراكم العلم والتكنولوجيا في العالم . وبما أنه من الصعب تخيل مكتبة واحدة مها كانت كبيرة تحتوي على كافة المصادر التي يحتاجها الباحث ، بات من الواقعي تعاون عدد من المكتبات في تبادل المصادر . ونشأت من جراء ذلك شبكات لتبادل المعلومات ما بين المكتبات ، تهدف بالأساس لتسهيل عملية البحث عن المصادر للباحثين . وقد تكون الجامعات أول من فكر في تبادل المصادر وذلك لحاجة طلاب الدراسات العليا عموما لمعرفة ما يقوم به زملاؤ هم أو الذين سبقوهم في جامعات أخرى من بحوث مقاربة لبحوثهم . وهكذا نشأت الحاجة لدى المكتبات الجامعية والمؤسسات المشابهة لتبادل الفهارس والمستخلصات بالشكل الورقي التقليدي ، ابتداء ، وبعد ذلك باستعمال رقائق وأفلام المصورات الدقيقة (micrographics) .

ومع تطور الكومبيوتر واستخدام أنظمة المعلومات تم وضع العديد من فهارس المكتبات الضخمة في البلدان المتقدمة ضمن قواعد للبيانات سهلت على الباحث الحصول على المعلومات من خلال المطاريف ، باستخدام الكلمات الدليلية ، من المصادر التي يحتاجها ضمن خطوات متسلسلة من البحث المنطقي الذي يضيّق بشكل تدريجي مساحة المصادر الخاضعة للكلمات الدليلية ليصل في النهاية إلى المصادر المحددة التي تفي بجتطلبات العلاقات المترابطة لهذه الكلمات الدليلية أو الواصفات (descriptors) .

وظهرت من جراء تطور قواعد البيانات هذه مراكز للمعلومات تعنى بتوفير العديد من الملفات في موضوعات مختلفة ، ومن مصادر مختلفة ، مبوبة على شكل تسجيلات وكلمات دليلية . ويتم البحث في هذه الملفات باستعمال لغة استفسار مبسطة بوساطة غير المتخصصين لتحديد المصادر المطلوبة في موضوع أو موضوعات محددة . وأشهر هذه المراكز

مركز ديالوج في كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية الذي تحتوي قاعدة بياناته على أكثر من ٢٠٠ ملف في مختلف فروع المعرفة . وهذه القاعدة محملة على منظومة كومبيوتر تعتبر من أضخم الكومبيوترات في العالم مرتبط بهـا آلاف المطاريف منتشرة في مختلف قارات العالم . ومثال آخر لمركز معلومات مشهور هو مركز أوربت في كاليفورنيا أيضا ، وهو مشابه في تخصصاته لمركز ديالوج آنف الذكر . تطلبت الحاجة إلى تبادل المعلومات ما بين المكتبات ومراكز المعلومات قبل اختراع الكومبيوتر إلى وسيلة لتناقل المعلومات والوثائق ما بين هذه المراكز . واستخدمت وسائل الاتصالات حسب ظهورها وتطورها . فاستخدم البريد التقليدي ، ومازال مستخدما لحد الآن ، وكذلك التلكس والهاتف ، وبعدثل الرقائق المصغرة والتصوير البرقي ( الفاكسملي ) والكومبيوتر . ومن المتوقع استخدام وسائل أخرى مستقبلا كالقرص الليزري وغير ذلك من وسائل الاتصال التي مازالت قيد التطوير . ويطلق على خيوط الارتباط هذه ما بـين مراكــز المعلومات اسم شبكة المعلومات . فلا علاقة إذن ما بين شبكة المعلومات واختراع الكومبيوتر . إذ أن شبكات المعلومات كانت قائمة في المجتمعات المتقدمة قبل ظهور الكومبيوتر . وما حصل بعد ظهوره هو أن الكومبيوتر أضيف إلى قائمة الوسائل التي بوساطتها يمكن تبادل المعلومات بشكل أفضل من السابق ويحتاج هذا التبادل إلى شبكة للاتصالات تتيح استخدام خطوط الترابط لتناقل أو تراسل البيانات ما بين نقطة وأخرى . ويوجد العديد من شبكات الاتصال التي تعتمد ، وحسب ظهورها التاريخي في البلد المعني ، إمّا على استخدام شبكة الهاتف العمومية أو استخدام شبكة خاصة كها هو الحال في معظم بلدان العالم المتقدم التي بدأت استخدامها للشبكات في الستينات والسبعينات أو باستخدام ما يطلق عليه الخدمة المتكاملة للاتصال (ISDN) حبث توفر الشبكات الحديثة هذه إمكانية استخدام شبكة موحدة لتراسل الصوت والبيانات في آن واحد وبكفاءة عالية . يمكن القول إذن ان شبكة المعلومات تمثل الترابط الوظيفي التطبيقي ما بين مراكز المعلومات . أما شبكة الاتصالات فتمثل الترابط المادي الهندسي ما بين نقاط الشبكة . وقد ظهرت مع نهاية السبعينات لدى بعض الدول العربية والمنظمات الاقليمية دعوات باتجاهات مختلفة لإنشاء شبكة عربية للمعلومات. ومعظم هذه الدعوات ( وليس جميعها ) كانت ومازالت تذكرني بالرجل الذي يمتلك و حلًّا يفتش من خلاله عن مشكلة مناسبة » . إذ ما جدوى الكلام عن شبكة اتصالات عندما لا نجد حاجة واضحة أو طلباً واضحاً لتبادل المعلومات ؟ إن الحاجة للشبكة يجب أن تتطور من خلال الطلب الفعلي لتبادل المعلومات ما بين مراكز المعلومات . ويبني الطلب على أحجام محسوبة اقتصاديا لتبادل المعلومات تبرر الاستثمارات الضخمة المتوقعة لإنشاء مثل هذه الشبكات . ولكننا نجد في معظم البلدان العربية أن تبادل المعلومات ما بين المراكز الوطنية والجامعات هو أقل بكثير من الحد الأدني المعقول. فلا نجد تبادلًا للفهارس ما بين المكتبات المتجاورة التي لا تبعد الواحدة عن الأخرى سوى بضعة كيلو مترات ، ولا نجد الزخم المعقول لطلب المعلومات ، ولا الترويج الكافي لخدمات المعلومات بالشكل الذي نراه في الدول المتقدمة . وبالرغم من كل هذا نرى حماسا غريبا لدى العديد من المسؤ ولين في البلدان العربية ، وبعض المنظمات ، لإنشاء شبكة اتصالات قبل أن يحاولوا إقامة شبكات للمعلومات تستخدم الوسائل الحالية للاتصال وهي كافية لأحجام البيانات المتبادلة . ولم أعثر لحد الآن على دراسة لتحديد أحجام البيانات التي يمكن تداولها ما بين البلدان العربية تبرر استعمال شبكة متخصصة لتراسل البيانات.

وما هي طبيعة المعلومات التي ستجري في عروق هذه الشبكة بعد إنشائها ؟ وهل هناك تبادل أفقي للمعلومات ما بين البلدان العربية أم أن الحاجة إلى تبادل المعلومات هي ما بين البلدان المتقدمة والبلدان العربية ؟ أليس الأجدر بنا تشجيع تبادل المعلومات ما بين المراكز العربية باستخدام الوسائل التقليدية قبل التورط في شبكة لن تستغل ، أسوة بمشروع عرب سات الذي حصلنا من خلاله على تبادل برامج تلفزيونية نقتل فيها ساعات طويلة عملة ؟ إذن لا يمكن الكلام عن الشبكات دون الكلام عن الحاجة والجدوى . ومها يتداول عن الترويج من خلال انشاء الشبكة أولاً ثم تصعيد الاستخدام بعد ذلك فإن هذا الأسلوب غير مجدٍ أو مبرد .

#### ٩ \_ اللغة العربية والكومبيوتر

لا شك أن شعبية أي تفنية مرتبطة بخصوصيات المجتمع الذي تنتشر فيه وتقنية المعلومات أكثر من غيرها من التقنيات الأخرى مرتبطة بشكل عضوي باللغة السائدة في المجتمع . ذلك لأن مدخلات وغرجات هذه التقنية هي المعلومات ، والمعلومات المتداولة في مجتمع ما يجب أن تكون بلغة المجتمع نفسه . وقد يبدو للقارىء غير المتخصص أن البلدان العربية تملك من القدرة الاقتصادية والسكانية ما يجعلها متمكنة من فرض احتياجاتها على مصنعي الأجهزة والبرجيات ، إلا أن هذا لم يكن صحيحا في الماضي ومايزال كذلك حتى الآن إلى حد كبير بالرغم من حصول تطورات إيجابية في هذا الجانب .

وعند الكلام عن اللغة العربية والكومبيوتر لا نقصد بذلك المصطلحات وتوحيدها فقد عالجنا ذلك في قسم سابق من هذه الدراسة بل نقصد به الجوانب الآتية :

أ\_المدخلات والمخرجات .

ب ـ المعالجة اللغوية للنصوص العربية .

جـ . الوسائل والأدوات التشغيلية .

ففيها يخص المدخلات والمخرجات لم تستطع الدول العربية منذ الستينيات ولحد الآن اعتصاد شفرة موحدة للحروف والرموز العربية بالرغم من أن الشفرة ليست هدفاً بذاتها بل وسيلة للانطلاق نحو مجالات مهمة تكون اللغة العربية مستلزماً أساسياً للتعامل مع الكومبيوتر .

من ضمن المعوقات التي حالت دون الوصول إلى الشفرة العربية الموحدة الخلط ما بين طريقة الكتابة وما بين اللغة ، والتشبث ببعض الخصائص الثانوية للغة واعتبارها خصائص أساسية . كذلك الاهتمام بأشكال الحروف وتغيرها من موقع إلى آخر دون الاهتمام بالمحتوى اللغوي للنص . وبالرغم من أنني من دعاة تطويع التقنيات لتتماشى مع اللغة إلا أن الإيمان المطلق بهذا الشعار دون القبول بالتفاعل ما بين اللغة والتقنية قد يكون مكلفاً من الناحيتين الحضارية والاقتصادية . إن التقيد بأشكال للحروف وفرضها بشكل تعجيزي ، والخلط ما بين فن الزخرفة والخط ، وما بين هدف اللغة الأساسي كوسيلة للاتصال والتفاهم ونشر المعرفة قد أدى إلى غموض الأولويات .

وبسبب التأخر في وضع القياس الموحد للحروف العربية وحركاتها ، تأخر من جراء ذلك العديد من البحوث والمدراسات والتبطبيقات الخاصة بالألسنيات وتوثيق المعلومات

واسترجاعها ، إذ أن البحث عن المعلومات باللغة العربية من خلال الكلمات الدليلية أو التقارب الصوتي مايزال متخلفا إذا ما قورن بما وصلت اليه مثل هذه التطبيقات في اللغات الحية الأخرى .

ويمكن في هذا السياق إثارة بعض الجوانب التي تهم معالجة اللغة العربية والتي مازالت تثير الجدل منذ سنين غير قليلة(9).

أ ـ الحد الأدنى من الرموز التي تمثل اللغة العربية . هناك خلط ما بين اللغة والكتابة ، وما بين الكتابة والخط وما بين الكتابة والطباعة . وهذا الخلط أدى إلى تأخير الاتفاق على شفرة عربية موحدة . فاللغة هي الأساس ، والكتابة تعبير يدوي عنها ، والخط هو تحويل هذا التعبير إلى فن ، والطباعة هي الاستفادة من الآلية في ترويج الفكر المعبر عنه في اللغة . ومعالجة اللغة ودراسة جوانبها غير محكوم بشكل الحرف أو خطه . وعلماء اللغة يدعون دائما إلى تبسيط الكتابة لتحقيق الهدف الأساس وهو نشر النتاج الفكري العربي والإسلامي في أوسع رقعة جغرافية واجتماعية ممكنة .

والدراسات التي ظهرت خلال السنين الماضية تشير إلى أن الحد الأدنى لتمثيل النصوص العربية غير المشكولة (أي غير المحركة) يتحقق باستخدام ٣٠١ رمزاً هي الحروف الهجائية الثمانية والعشرون إضافة إلى الهمزة والتاء المربوطة والألف المقصورة وقد تعود العرب (صواباً أو خطاً) قراءة النصوص غير المشكولة إلا أنهم لم يتعودوا ولم يعودوا أنفسهم على قراءة الحروف العربية عند طباعتها بشكل واحد . والحركات ضرورية جداً لفهم معنى النص العربي وإهمالها يحد من انتشار اللغة وتعلمها بالشكل الصحيح وستستمر الأجيال تلو الأجيال في هبوط مستمر في مستوى اتقانها للغة العربية . وأحد أسباب هذا الهبوط هو إهمال التشكيل .

ولغرض تمثيل النصوص العربية المشكولة نحتاج إلى حد أدنى من الرموز يمكن من خلالها توليد الحركات الأخرى المطلوبة . والحد الأدنى يتمثل بالفتحة والضمة والكسرة والمدة والشدة والسكون . ويمكن مثلا توليد التنوين في معالجة النصوص من خلال فتحتين أو ضمتين أو كسرتين متعاقبتين تظهران عند الطباعة أو العرض بالشكل المألوف .

ب. تغيير شكل الحرف في الكلمة بتغير موقعه فيها . يصر العديد أن هذه الخاصية هي من الخصائص الأساسية للغة العربية إلا أنني أعتقد غير ذلك . فتغيير شكل الحرف من موقع إلى آخر موتبط بالكتابة اليدوية وسريانها والمعروف أن كتابة اللاتينية وتغيير أشكال الحروف من موقع إلى آخر تتبع الاسلوب نفسه إلا أن الشعوب الأوربية عندما مكننت الطباعة حاولت استخدام الحرف المعياري الذي لا يختلف شكله من موقع إلى آخر وبذلك اختصرت الجهود ويسطت صناعة الطباعة إلى الحد الذي خدمت فيه نشر لغاتها في العالم بأسره .

وبسبب تطور تقنية الألكترونيات أصبحت معالجة الرموز وتغييرها ضمن خوارزميات أو برامَج بسيطة نسبياً أمراً سهلًا وفي متناذل مصنعي هذه الأجهزة . ولذلك ظهرت الأجهزة التي تتعامل مع ما يسمى بخوارزمية « تحليل السياق » (context analysis) وهو برنامج يصمم ضمن أجهزة الادخال والاخراج يمكن المستخدم من إدخال شكل واحد للحرف ويقوم البرنامج الداخلي لجهاز الإدخال بتحويله آلياً إلى شكله الموقعي قبل عرضه أو طبعه على وحدة الطبع . في هذه الحالة استخدمت الوسائل التقنية المستجدة لإبقاء حال الطباعة العربية مشابهة للكتابة اليدوية . هل ياترى أحسن برنامج تحليل السياق إلى اللغة العربية أم أساء إليها ؟

جـ هل يمكن للنصوص العربية غير المشكولة أن تشكّل بشكل آلي أو شبه آلي ؟ من الدراسات التي آمل أن أراها قريبا معالجة النصوص غير المشكولة أو النصوص المشكولة جزئياً وتحويلها إلى نصوص مشكولة . قد يكون تحقيق ذلك صعباً إلا أن تشجيع البحث في هذا المجال مطلوب وضروري . ولأن التشكيل مرتبط بالمعنى فالخوارزميات المطلوب تصميمها لمعالجة ذلك قد تكون معقدة والنجاحات الجزئية في هذا الاتجاه مفيدة جداً لتفهم تراكيب الجمل في اللغة العربية ومعالجتها آلياً .

د ـ هل تكتب الأعداد العربية من اليمين إلى اليسار أم من اليسار إلى اليمين ؟ ويجيب معظم العرب على هذا السؤال بعجالة فيقولون تكتب الأعداد من اليسار إلى اليمين وهي إجابة نظلم بها اللغة العربية والعرب الأوائل الذين نشروا استعمال الأرقام العربية في العالم . والسبب في ذهاب العديد من الناس إلى الاعتقاد أن الأعداد تكتب من اليسار إلى اليمين هو تعود العرب خلال هذا القرن على نطق معظم الأعداد من اليسار إلى اليمين خلافاً للأسلوب الذي كان شائعاً بين العرب في القرون السابقة . ونطق الأعداد من اليسار إلى اليمين لا يتم بشكل مطلق من قبل المتكلم بالعربية هذه الأيام فنقول خسة عشر ونكتبها من اليمين إلى اليسار ونقول تسعة وتسعين ونكتبها باتجاه نطقها ، لكننا نقول مائة وخسة وعشرين ونكتبها عندما لا نفكر بها بتسلسل نطقها نفسه أي نكتب الواحد ثم الخمسة ثم الاثنين وكذلك الحال في ألف وتسعمائة وسبع وثمانين ١٩٨٧ .

هل نقبل بهذا الواقع ونستنتج أن الأعداد تكتب من اليسار إلى اليمين ؟ فهي ليست كذلك ولماذا لا نعود إلى الطريقة المنطقية في نطق الأرقام من اليمين إلى اليسار باتجاه النص العربي نفسه ؟ فنقول سبعاً وثمانين وتسعمائة وألف .

وللأسف فالشركات المصنعة لأجهزة الكومبيوتر والاتصالات شجعت العرب على تفضيل كتابة الأرقام من اليسار إلى اليمين لتسهيل معالجتها من قبل الأجهزة وشبكات الاتصال ولغات البرجمة . وبالرغم من أن ذلك سهّل الحل على الشركات إلا أنه أساء إلى منطقية اللغة العربية . فاصل نظام الأعداد والحساب عربي . وعندما نقل الاوربيون الحساب عن العرب نقلوا الأرقام والعمليات الحسابية أيضا . فالأوربيون يجمعون ويطرحون ويضربون من اليمين إلى اليسار والكومبيوتر عند معالجته النصوص اللاتينية يعالج الحروف من اليمين إلى اليسار . وكنت في يوم ما أفخر بأن من يعالج الحروف من اليمين الما واحد على خلاف اللغات اللاتينية .

ومن بين الجوانب الأساسية المرتبطة باللغة العربية والكومبيوتر موضوع الوسائل والأدوات التشغيلية . وتقع ضمن هذا الجانب الوسائل التعليمية وبرجيات التشغيل ولغات البرجة . فمازالت المواد التعليمية المتوفرة باللغة العربية بشقيها الأكادي والعملي شحيحة وبالرغم من حدوث زيادة ملحوظة فيها خلال السنوات القليلة الماضية بسبب ثورة المايكروكومبيوتر والجهود المبذولة في توفير مثل هذه الوسائل التعليمية باللغة العربية . إلا أنها مازالت دون النسبة المقبولة . قد لا تكون اللغة العربية كأداة عملية مهمة للمحترفين والمهنيين ، إلا أن أهميتها بالنسبة للمراحل التعليمية أمر يجب ألا يستهان به . فعلى سبيل المثال لا أرى ضرورة لوجود لغات عربية على غط كوبول وفورتران لبرجة النظم الإدارية والعلمية في الوقت الحاضر ، بينما أرى في الوقت نفسه أن وجود لغات عربية على غط « بيسك » أو و لوكو » لتعليم الطلاب في البلدان العربية لحل المسائل بوساطة الكومبيوتر وتفهم هياكلها أمر في غاية الضرورة . إن وجود لغات عربية للبرجة ليس هدفاً بذاته بل إن تنمية القابلية على التحليل الموسفي الخوارزمي للمسائل وضرورة توجيه الشباب لإتقان أسس تحليل المسائل بلغتهم الأم هو الهدف ، فالتحول بعد إتقان المفاهيم الأساسية لحل المسائل إلى لغة أجنبية ليس أمراً صعباً .

# ١٠ - ارتباط تقنية المعلومات بالاستيعاب الحضاري للمجتمعات

لا توجد تقنية أخرى ، فيها عدا الكتابة ، مرتبطة بحضارة المجتمعات مثل تقنية المعلومات . والتعثر المذي يصادف ادخال تقنية المعلومات في مجتمع ما أصعب معالجة من تقنيات أخرى لا تعتمد على المعلومات أفراده ولها علاقة التسمية أن هذه التقنية لها علاقة بالمعلومات المتداولة في مجتمع ما فهي مرتبطة بلغته وعاداته وسلوكيات أفراده ولها علاقة بالنظام السياسي والاجتماعي واللديني الذي يخضع له . وقد يكون من السذاجة بمكان محاولة المقارنة ما بين النجاحات التي تحققت في بعض البلدان المتقدمة وبلدان أخرى نامية أو فيها بينها . ومن الأمثلة على فشل بعض الأساليب الناجحة في بعض البلدان الغربية المتقدمة عند تطبيقها في بلدان متقدمة أخرى ما عاناه الاتحاد السوفيتي عندما حاول تطبيق أنظامة إدارة الانتتاج الصناعي على منشاته باستعمال مفاهيم البرامج الجاهزة في الدول الغربية ، فاصطدم بالأهداف الأساسية التي وضعتها الادارات العليا في المنشآت وهي أهداف تبني تقييم أداء هذه المنشآت على مفاهيم الدولة الاشتراكية المرونة وتقليص الكلف (٢). وفي العديد من البلدان النامية يمكن التمييز بين فئات ثلاث من المتعاملين مع أنظمة المعلومات - الفئة الأولى وهي فئة الادارات العليا المتحمسة في المراحل الأولى إلى إدخال الوسائل الحديثة في مؤسساتها ، المعلومات - الفئة الثانية هي فئة المتحمسين المتحمسين للدخول في المتاهات الداخلية التفصيلية للمنظومات المعقدة التي يتعاملون عمها ويحاولون برمجتها وإدارتها ، والفئة الثائلة فئة المستخدمين . ومساحة الالتقاء ما بين الفئات الشلاح ما بين مصالح هده باختلاف النضوج السلوكي لهم جميعا . وهذا النضوج مرتبط بدوره بمدى عمق التوازن والتلاحم ما بين مصالح هده المؤتات في ادخال تقنية المعلومات في اعمالها . بيين الشكل (٥) حالتين الأولى .

- (أ) لحالة البيئة المتوازنة التي يكون فيها تقاطع الأهداف ما بين الفئات الثلاث على أعظمه ، والبيئة الثانية .
  - (ب) حيث يكون التقاطع على أصغره أو لا يوجد تقاطع على الاطلاق .

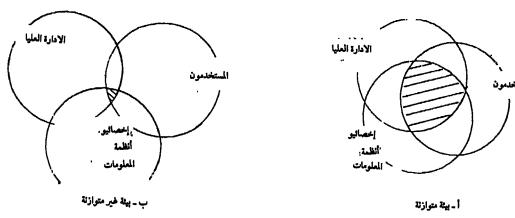

الشكل (٥) تقاطع الفئات الثلاث

ينتج من تباين الأهداف ما بين الفئات تصميم أنظمة شكلية لا تحقق درجة مقبولة من الفاعلية . والسبب في ذلك في معظم الحالات يعود إلى تباين الأهداف . وأكثر أنظمة المعلومات نجاحاً في البلدان العربية هي تلك المرتبطة مدخلاتها ابتداءً بشكل واضح بمخرجاتها . من هذه الأنظمة أنظمة الأجور وأنظمة الحسابات المالية ، فهي في معظم المؤسسات أنظمة ناجحة لارتباط مخرجاتها بمستفيدين لا يقبلون بأخطاء ترتكب في حقهم (قسيمة الأجور) ، وكذلك الحال بالنسبة لفواتير الكهرباء والماء والخدمات الأخرى والحسابات الختامية ، إذ أن التغذية العكسية الآنية التي تحصل من جراء الخطأ الذي يصيب المخرجات تؤدي إلى إحكام تصميم مثل هذه الأنظمة أكثر من غيرها . وإذا حاولنا أن نتحقق من صحة الاحصائيات المتراكمة والاتجاهات والسلاسل الزمنية والمعدلات في هذه الأنظمة نفسها فسنرى درجة الأخطاء المتراكمة ، لقصور وبساطة متطلبات المستخدمين لهذه الأنظمة عن تقديم لمثل هذه المعلومات التحليلية .

وأكثر الأنظمة فشلاً في معظم البلدان النامية هي تلك التي لها علاقة بوفورات اقتصادية غير آنية أو غير واضحة . ففي احصائية حصلنا عليها مؤخراً لتطبيق نظام إدارة المخازن في عدد من المنشآت الصناعية ، وجد أن أكثر من ٩٠٪ من هذه المنشآت لا يحدد في تسجيله المواد المخزنية الحدود القيدية للمواد ( الأعلى والأدنى وإعادة الطلب ) ولا يعيد النظر فيها بشكل يوفر الاستثمار السليم في شراء المواد المخزنية . وكذلك الحال بالنسبة لنظم أخرى يمكن أن تحقق مردودات اقتصادية عالية مثل نظم إدارة الصيانة ونظم إدارة الانتاج والنظم الإحصائية والتوثيقية .

ويمكن القول إن معظم أنظمة المعلومات التي حققت نجاحاً في التطبيق على الكومبيوتر في البلدان النامية هي تلك الأنظمة التي ليس لحوسبتها جدوى اقتصادية أو تنموية طموحة والتي لم تكن تعاني أساساً من مشاكل اقتصادية أو تنظيمية تذكر قبل الحوسبة . أما الأنظمة التي يمكن لها أن تحقق مردودات اقتصادية واجتماعية عالية عند الحوسبة فهي تلك الأنظمة المتعثرة بوضعها اليدوي والتي تترك ضمن الأسبقيات إلى أسفل السلم ، ففي معظم الحالات يستمر التعثر بعد الحوسبة . إن عدم الاهتمام بمثل هذه الأنظمة ومستلزماتها ظاهرة سلوكية في المجتمعات النامية لا يمكن تغييرها بسهولة حتى بعد الحوسبة ما لم تعالج النواحي السلوكية للأفراد .

إن سلوكيات الأفراد في الوحدات الإنتاجية في مثل هذه البلدان مرتبطة بالاستيعاب الحضاري الأنشطة هذه الوحدات ، فهل نمت هذه الانشطة ضمن المجتمع بشكل متوازن ؟ أم فرضت عليه من خلال خطط تنموية غير مرتبطة بواقم الفرد الاجتماعي والاقتصادي ؟

#### ١١ ـ السياسات المركزية والسياسات اللامركزية في تقنية المعلومات :

اختلفت اتجاهات الدول العربية في شأن تقنية المعلومات خلال العقدين الماضيين ، فبعض الدول التي تتبع التخطيط المركزي لجأت إلى تكوين هياكل فوقية مرتبطة بأعلى المستويات لوضع الاستراتيجيات اللازمة والتخطيط لنشر التقنية في مختلف مرافق الدولة . وفي حالات كثيرة ، حاولت الدخول في التفاصيل التنفيذية لمشاريع تقنية المعلومات . وحاولت دول أخرى ترك التطور للصدف والتفاعل من خلال المشاريع الحاصة مع الدول المتقدمة ومؤسساتها . وهناك عدد قليل من الدول العربية حاولت اتباع طريق وسط ما بين الاتجاهين .

وبالرغم من الفوائد الظاهرية للأسلوب المركزي في التعامل مع تقنية المعلومات والتشجيع الذي حظي به هذا الاتجاء من بعض المنظمات الدولية والأقليمية ، إلا أن هذا الاتجاء لم يستطع أن يحقق أهدافاً تذكر لأسباب عديدة أهمها : \_

أ ـ تحول مثل هذه الهياكل إلى أنظمة بيروقراطية ثقيلة حالها في ذلك حال العديد من المؤسسات المركزية
 التي تملك القرار ولا تملك المصلحة .

ب ـ قلة الخبرة لدى الكوادر التي تعمل في مثل هذه الهياكل .

جــ ضخامة المهمة المركزية الملقاة على عاتق مؤسسة واحدة إذ أن فشلها يؤدي إلى فشل الأنظمة الموكلة لها في كافة أجهزة الدولة .

د. اتجاه تقنية المعلومات في تطورها نحو نشر الأجهزة الصغيرة والمعالجة اللامركزية للمعلومات من خلال تطوير الميني والمايكر وكومبيوتر مما جعل من الصعب ، بل من المستحيل ، على هذه الهياكل المركزية مواكبة احتياجات القطاعات المختلفة من معالجة البيانات .

هـ ـ دخول تفنية المعلومات مرحلة الشعبية في بعض الحالات مما جعل من الصعوبة على الهياكل المركزية التشبث بمسك الخيوط التي أصبحت أكثر عدداً مما تستوعبه الهياكل المركزية .

لقد اكتشفت الدول المتقدمة عيوب هذا الاتجاه في مراحل مبكرة واكتفت بإناطة دور التوجيه والاستشارة والترويج لمثل هذه الهياكل المركزية . وقد حاولت العديد من هذه الهياكل في بعض البلدان العربية تغيير ملامحها وسماتها لتأخذ دوراً مختلفاً ، إلا أن مثل هذا التغيير الاضطراري ينطوي بين خفاياه على حسرة على الماضي القريب . وتحاول مثل هذه الهياكل بين الحين والآخر العودة الى الأساليب المركزية للمراحل السابقة .

أما الدول التي سمحت لهذه التقنية أن تنمو حسب الظروف والحالات ، فعانت هي أيضاً من عجزها عن تطوير قواها العاملة الوطنية واعتمدت إلى حد كبير على العمالة الأجنبية الوافدة لمشاريعها ، واتجه النمو في الاستثمار في مجال

الحوسبة في كثير من الحالات لأسباب خارجة عن إرادة الحاجة الفعلية المحلية . وما أكثر المشاريع التي تتنافس عليها شركات أجنبية مغ شركات أجنبية مغ شركات أجنبية أخرى ، يكون الاستشاري والمنفذ فيها أجانب أيضاً ، بعيدين عن الواقع الفعلي للمستفيد والمتطلبات المحلية .

وعلينا تعلم الدروس من الدول التي سبقتنا سواء في الأخطاء أو المنجزات فلا نعيد اختراع العجلة كها يقول المثل .

وتساهم بعض المنظمات الدولية والأقليمية ، بقصد أو عن غير قصد ، في تشويش أفكار متخذي القرارات في الدول النامية (4) . ففي بعض الحالات يكون التحديد والتقييد والاجراءات الادارية في مراحل مبكرة من إدخال التقنية الى المجتمعات عاملًا حاسماً في تأخرها . وهذا ما حدث فعلًا في حالات عديدة حيث ان أدبيات وسياسات تقنية المعلومات المنشورة من قبل بعض الوكالات والمنظمات الدولية تدعو إلى مركزية العمل . وهذا ما يصفق له الكثير من موظفي أجهزة الدولة في الدول النامية كوسيلة لتكوين الهياكل الادارية المهيمنة . ومثل هذه المحددات ليست مرتبطة بنظام سياسي دون آخر بل هي ملازمة لحداثة الخبرة التي تتصف بها الدول النامية . فالملاحظ أن بإمكان الدول ذات التجارب الطويلة تصحيح المسار وتقبل النقد الذاتي . وهذا ما حصل فعلًا في العديد من الدول مثل فرنسا والاتحاد السوفيتي وبريطانيا ، كها أن هذه الدول تقبل في الكثير من الأحيان بأهداف أكثر تواضعاً من الأهداف التي تحاول أن تضعها لنفسها بعض الدول النامية .

#### ١٢ ـ الكومبيوتر وتنمية القوى البشرية :

صاحبت دخول الكومبيوتر في البلدان العربية في الستينيات ولحد الآن ظواهر خاصة بالمنطقة العربية إلى حد كبير، قد لا يوجد لها مشابه في البلدان الأخرى

أكثر الذين اتجهوا للعمل في مجال الكومبيوتر من الشباب العربي كانوا وما زالوا إلى حد كبير ، من الاختصاصات الهندسية والعلمية بالرغم من أن النسبة الكبرى من التطبيقات السائدة في المنطقة كانت وما زالت ، تطبيقات إدارية وتجارية . ويعود هذا الاستقطاب إلى أن خريجي الاختصاصات الهندسية والعلمية من الجامعات العربية هم أكثر الخريجين ممارسة لأمرين مهمين ، هما من مستلزمات العمل على الكومبيوتر . الأول : إتقانهم اللغة الانكليزية مقارنة بغيرهم من الخريجين ، والثاني : تعودهم على المنطق الرياضي التحليلي في تعاملهم مع الموضوعات التي درسوها في الجامعات . فالمراقب لحقل العمل في الكومبيوتر في معظم البلدان العربية ، في الستينات والسبعينات على وجه الخصوص ، يرى العديد من المهندسين وخريجي فروع الفيزياء والرياضيات يعملون كمبرجين لأنظمة حسابية وإدارية . والذي حظي منهم بفرص أفضل اتجه نحو برجيات المنظومة واستطاع أن يدخل في تفاصيل برامج التشغيل واللغات البرجية ، إلا أن عدد هؤلاء قليل . وقد اختلف هذا الاتجاه نسبياً في الثمانينات بعد ظهور المايكروكومبيوتر ولكنه لم يتغير كلياً . فالذي حصل هو أن عدداً من الجامعات العربية أصبحت تخرج أعداداً محدودة من أقسام علم الكومبيوتر الذي بدأ ينتشر بشكل ملحوظ في بعض البلدان العربية ، وإن كان لا يزال غائباً في البلدان العربية ، وإن كان لا يزال غائباً في البلدان العربية الأخرى .

نتج من جراء هذا الواقع أمران : ـ

الأول : الهدر الواضح في التخصصات التي يمتلكها خريجو الدراسات الهندسية والعلمية ، إذ لا تتاح لهم مارسة الحد الأدن مما تعلموه في الجامعات بعد التخريج .

الثاني: بُعد هذه التخصصات عن الخلفية الأكاديمية المطلوبة لتصميم التطبيقات الادارية والتجارية مما أدى إلى فقدان المستفيدين الثقة في التعامل مع الكومبيوتر لصعوبة التفاهم مع المبرمجين ومحللي الأنظمة .

وقد دفعت جميع الأطراف ثمناً باهظاً لهذه الحالة ، فالإدارات العليا لم تحقق الأهداف التي من أجلها أدخلت الكومبيوتر في مؤسساتها ، أو على الأقل لم تحققها في فترات زمنية معقولة أو اقتصادية . وعانت ادارات المستفيدين من فشل الأنظمة المحوسبة أو على الأقل من مقاومة منتسبي هذه الادارات لهذه الأنظمة الجديدة . وفوق هذا وذاك بقي العاملون في البرمجة والنظم متقوقعين في مراكز الكومبيوتر ( الأبراج العاجية ) يضعون اللوم على ألجميع سوى أنفسهم ، فاللغة المشتركة بين كافة الأطراف مفقودة .

من الأمور التي يشكو منها حقل تقنية المعلومات في البلدان العربية ضعف الإحصائيات والأرقام التي يمكن مقارنتها ما بين بلد عربي وآخر من ناحية ، وما بينها وبين بلدان العالم الآخر . ويرجع سبب ذلك إلى غياب الجهة العربية المسؤ ولة بشكل واضح وهادف عن هذا الحقل المهم . وقد حاولنا الحصول على بعض المعلومات التقريبية عن بعض المبلدان العربية وهي لا تشكل عينة وافية يمكن الاستنتاج على أساسها . فالجدول (١) يبين تراوح النسب المتوية المكونة لاختصاصات الكومبيوتر المختلفة في عدد من البلدان العربية (٢) .

| النسبة المئوية |              |
|----------------|--------------|
| ۹ - ۳          | مديرون       |
| <b>1</b> V     | محلل أنظمة   |
| Y4 = 17        | مبرمجون      |
| 14-18          | مشغلون       |
| ١٠- ٣          | مهندسون      |
| ø• 44          | مدخلو بيانات |
|                |              |

جدول (١) تراوح نسب اختصاصات الكومبيوتـر في بعض البلدان العربية

وقد لا تكون هذه التراوحات مختلفة عن النسب العالمية في البلدان الأخرى ومن الصعوبة بمكان معرفة نوعية وكفاءة هذه المستويات مقارنة بالدول الأخرى ، إلا أن تعثر التطبيقات في البلدان العربية قد يقودنا إلى الاستنتاج بأن النوعية ليست بالمستوى المقبول .

أما أعداد العاملين الاجمالية التقريبية لبعض هذه البلدان فمبينة في الجدول ( ٢ ) الذي يبين أيضاً نسبة هؤلاء العاملين لكل مليون نسمة وكذلك نسبة المواطنين لغيرهم ، لبعض دول الخليج العربي ( المملكة العربية السعودية والكويت ) .

| العاملون<br>المواطنون<br>لكل مليون | عموم العاملين<br>لكل مليون<br>نسمة | عدد<br>السكان<br>( مليون ) | نسبة<br>المواطنين<br>لغيرهم          | العاملون في<br>الكومبيوتر<br>( ١٩٨٥ ) | البلـــد                                        |
|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 79<br>117<br>144<br>270<br>7       | 777<br>711<br>771<br>773           | 9<br>1,1<br>10<br>7,0      | % ٣١<br>% ١٩<br>%١٠٠<br>% ٩٥<br>%١٠٠ | Y··· 11·· 10··                        | السعودية<br>الكويت<br>العراق<br>الأردن<br>سوريا |
|                                    |                                    | ۳۸,۳                       |                                      | 7701                                  |                                                 |

جدول (٢) نسب العاملين في الكمومبيوتر لبعض الدول العربية

ويمكن الاستنتاج من الأرقام المبينة في الجدول ( ٢ ) ، وبكثير من التقريب واذا ما صح اعتبار هذه الدول عينة مقبولة لباقي الدول العربية بي عبال الكومبيوتر هو بحدود ( ٢٢٠٠٠ ) اذا مما اعتبرنا أن عدد سكان البلدان العربية هو ( ١٣٠ ) مليون نسمة .

لقد وسّع ظهور المايكروكومبيوتر رقعة مهن الكومبيوتر في البلدان العربية ، وساعد ذلك أيضاً على فتح عدد من الجامعات العربية لتخصصات ذات علاقة بالكومبيوتر ضمن أقسامها أو تكوين أقسام جديدة لعلم الكومبيوتر فيها .

من خصوصيات حقل الكومبيوتر ارتباطه الموثيق بأمرين أساسيين ، الأول : هو أن تعليم الشباب علوم الكومبيوتر لا يمكن أن يتم بشكل متكامل وفعال دون الاعتماد على اللغة الأم في تدريس المفردات بكافة جوانبها التحليلية والتركيبية . ولا يعني ذلك بالمضرورة استخدام لغات عربية للبرمجة فذلك أمر ثانوي ، إنما ضرورة توفر المراجع والأدلة والكتب المنهجية باللغة العربية لتعليم الشباب تراكيب الكومبيوتر والمعلومات والخوارزميات اللازمة لحل المسائل .

والأمر الثاني : إيجاد الحلول الصحيحة وتصميم النظم التطبيقية الودودة لكسب ثقة المستفيدين من الكومبيوتر في مرافق المجتمع المختلفة للتفاعل بصورة أفضل مع نظم المعلومات والعاملين على تصميمها وبرمجتها وتقليص الحلقات انوسيطة ما بين المستفيد والكومبيوتر .

#### ١٣ ـ الكومبيوتر والتعليم :

تطرقنا بشكل مختصر إلى التعليم الجامعي والكومبيوتر في الفصل السابق . ونخص هذا الجزء للتكلم عن التعليم المدرسي ( الابتدائي ، الاعدادي ، والثانوي ) .

يرتبط الكومبيوتر بالتعليم من جانين . الجانب الأول ، وهو الواضح ، هو تعليم الكومبيوتر ومكوناته وبرجته في المدارس بمختلف مستوياتها . والجانب الثاني هو استخدام الكومبيوتر كوسيلة للتعليم والتعلم في الموضوعات المختلفة وعلى كافة المستويات . وهنا يبرز دور المؤسسات التعليمية التي عليها توفير البرجيات اللازمة لهذا الجانب . وفيها يخص الجانب الأول فقد جرت خلال السنين القليلة الماضية محاولات محدودة لتجربة تعليم الكومبيوتر وبرجته في المراحل الأعدادية والثانوية في بعض الدول العربية ، إلا أن مثل هذه التجارب لم تحقق التواصل المنشود الذي يؤهلنا لتقييم تلك التجارب . فمعظمها تجارب عفوية تخلو من العمق ومعرفة ما يمكن الاستمرار به وما يمكن تعميمه ، وبلغ الأمر في بعض الحالات إلى تبني حماس فرد واحد أو أفراد معدودين لتجربة شخصية لا تخلو من الاعتباطية .

وفي دول أخرى لم يستطع الكادر التعليمي التقليدي التأقلم على تدريس الموضوع الجديد فأصبحت مثل هذه التجارب رهينة توفر بعض الاختصاصين من خارج الكادر التعليمي لمثل هذه المهمة وهذا أمر لا يحقق لتدريس هذا الموضوع التكامل المنشود مع المقررات الأخرى .

ليس من الصعوبة في الوقت الحاضر تخيل لغات برجية تربوية لتعليم حل المسائل للطلاب بمختلف الأعمار ، فهناك تجارب عالمية حققت النجاح يمكن الاستفادة منها وتطويرها لتلائم الطالب العربي . وبالرغم من أن لغات البرمجة في الحياة العملية لا يشترط بها أن تكون باللغة العربية الا أن لغات البرمجة التعليمية وخاصة بالمراحل التعليمية الأولى يجب أن تكون باللغة العربية . ولا يتوقع من طلاب المدارس عن هم دون سن الرابعة عشرة تقريباً أن يتعلموا حل المسائل بلغة أجنبية فوجود لغات على نمط لغة لوغو و بيسك وبرولوك باللغة العربية للأغراض التعليمية أمر ضروري لترسيخ مفاهيم وتراكيب تقنية المعلومات لدى الطلاب . ويأي دور المقررات والكتب المنهجية ، في مثل هذه الحالات ، ليكون العون الرئيس للتدريس . ويسبق ذلك برامج تدريبية للتدريس متزامنة مع البدء بالمقررات الجديدة . فبدون ذلك ستكون الموة واسعة ما بين التدريس وتقنية المعلومات من جهة ، وما بين الطالب وتقنية المعلومات من جهة ثانية . وخلافاً للمقررات التعليمية الأخرى التي يمكن تدريسها دون أجهزة غتبرية لا يمكن لموضوع الكومبيوتر تدريسه دون الاعتماد على جهاز مايكروكومبيوتر شخصي في أقل الحالات ، وعلى شبكة مترابطة منه في الحالة المثالية . الا أن اقتناء مثل هذه الأجهزة في بعض الدول التي لديها القابليات المادية على الشراء يعفيها من التخطيط الصحيح والمنسق والمتوازن ما بين تدريب المعلم وتقديم المقررات بدفعات معقولة للطالب لكي يتمكن من استيعاب المفاهيم الجديدة التي لم يتعود عليها سابقاً في مدرسته أو في بيته .

ان المدارس والمؤسسات التعليمية التي اعتبرت ادخال تعليم الكومبيوتر في مناهجها أمراً منفصلاً عن المقررات الأخرى ستجابه الفشل . ولا بد من تعظيم الترابط ما بين هذا الموضوع الجديد والموضوعات الأخرى المقررة للطالب وحسب المستويات التعليمية .

أما التعليم بوساطة الكومبيوتر فهو أمر ختلف الى حد كبير . فقد تستعمل الكومبيوتر في التعليم دون أن تعلم الكومبيوتر . ولكي يستفاد من الكومبيوتر في التعليم توجد برجيات يطلق عليها برامج تأليف المسارات (course authoring). وهي برجيات تسهل على المعلم تصميم خطواته التعليمية لموضوع ما ضمن تسلسل للسؤ ال والجواب يسهل على الطالب استخدامه ، ليس فقط للتعلم ، بل لاختبار ما تعلمه . وبالرغم من توفر العديد من هذه البرجيات باللغات اللاتينية الا أن عددها باللغة العربية محدود جداً وكذلك قابليتها . وتجارب استخدام مثل هذه البرجيات ما زالت محدودة في معظم البلدان العربية .

#### ۱۶ ـ المايكروكومبيوتر :

يمكن اعتبار المايكروكومبيوتر ثورة تقنية جديدة قائمة بذاتها ضمن ثورة الكومبيوتر التي بدأت في الأساس مع بداية الخمسينات . لقد ظهر المايكروكومبيوتر أول ما ظهر في النصف الثاني من عقد السبعينات ، الا أن وقعه العالمي لم يتحقق الا مع بداية الثمانينات . ويمكن اعتبار جهاز أبل (Apple) الجهاز الرائد في نشر هذه التقنية ، الا أن ثورة المايكروكومبيوتر لم تنتشر الا مع ظهور جهاز ا. ب. م الشخصي (IBM PC) عام ١٩٨١ . لقد وفر هذا الجهاز مزايا لم يكن متعارفاً عليها في الكومبيوترات الكبيرة أو الصغيرة التي سبقته . أهمها : \_

أ ـ انفتاحية التصميم . صمم جهاز ا . ب . م الشخصي تصميهاً مفتوحاً مكن الاختصاصيين من معرفة دقائقه بشكل واضح ، وسمح لهم باضافة التحسينات والتوسعات بشكل متنوع وسلس . وقامت شركات عديدة بتسويق هذه التحسينات التي تتيح لمستعمل الجهاز توسعات واستخدامات أكبر نما كان ببال شركة ا . ب . م أساساً .

ب\_ نظام التشغيل الموحد . اعتمدت شركة ا. ب. م نظام تشغيل موحد لادارة الجهاز حصلت عليه من شركة صغيرة أصبحت من جراء هذا الاختيار من عمالقة الشركات الصغيرة للبرمجيات هي شركة « مايكروسوفت » . أطلق على نظام التشغيل هذا MSDOS وأصبح القياس في عالم أنظمة التشغيل ، وهو أمر لم يكن له سابق في الكومبيوترات الكبيرة ، وبحيث أصبح من السهل على مستخدم المايكروكومبيوتر الشخصي أن ينتقل من جهاز الى آخر دون التعثر في استخدامه بسبب اختلاف نظام تشغيله .

ج - حزم البرجيات الجاهزة . وبسبب الميزتين السابقتين أتيحت الفرص للعديد من الشركات الصغيرة والأفراد لتصميم برجيات تطبيقية يستخدمها المستفيد في الكومبيوتر الشخصي دون الحاجة الى برجته (كما سيأتي ذكر ذلك بشيء من التفصيل في الفصل القادم) . من هذه التطبيقات برامج معالجة الكلمات ومعالجة الجداول وقواعد البيانات وغيرها . ويمكن نقل هذه التطبيقات من جهاز الى آخر دون مشاكل « اللاتوافقية » التي تتعرض لها البرامج وملفات البيانات في الكومبيوترات الكبيرة .

د ـ تعدد مصنعي الأجهزة المتوافقة . لقد شجعت المزايا آنفة الذكر العديد من الشركات الصغيرة والكبيرة على حد سواء على تصميم أجهزة كاملة التوافقية مع جهاز ا . ب . م الشخصي . وظهر من جراء التنافس العالي الذي تحقق من جراء الانفتاحية في التصميم والقياس في البرمجيات أجهزة أعلى أداء وأقل ثمناً . ومع انتشار جهاز ا . ب . م الشخصي والأجهزة المتوافقة معه أخذت حصة جهاز إنل في سوق المايكروكومبيوتر بالانحسار التدريجي . من ناحية

أخرى وبالرغم من امتلاك أجهزة 1. ب. م الشخصي والاجهزة المتوافقة معه حصة في السوق إلا أن حصة 1. ب. من سوق المايكروكومبيوتر الشخصي بدأت بالانخفاض التدريجي لصالح الأجهزة المتوافقة التي باتت تصنع في دول يحكنها انتاج أجهزة رخيصة الثمن كاليابان وتايوان وكوريا وسنغافورة. وحققت بعض الشركات الأوربية نجاحات نسبية في هذا المجال ، مثل شركة اوليفتي وفيليبس وامستراد.

لقد أنتجت شركة ١. ب. م ثلاثة أنواع رئيسة من هذه الأجهزة هي PC ( ١٩٨١ ) و XT ( ١٩٨٨ ) و AT ( ١٩٨٨ ) و AT ( ١٩٨٨ ) ، وهناك أنواع أخرى لا تستحق الذكر . وبلغ تراكم مبيعات الشركة عالمياً من هذه الأجهزة في منتصف عام ١٩٨٧ كالآتى : (13).

| عدد الأجهزة  |    |
|--------------|----|
| 44.5         | PC |
| <b>71770</b> | XT |
| 4.5          | AT |
| 77270        |    |

وإذا ما اعتبرنا أن مجموع هذه الأجهزة يشكل ٤٠٪ من مبيعات أجهزة الشركات الأخرى فإن مجموع الكومبيوترات المتوافقة مع ١. ب. م في العالم يبلغ أكثر من (١٥) مليون جهازاً . وكها قامت ١. م . ب بقيادة حملة نشر المايكر وكومبيوتر عالمياً ونجحت في ذلك من خلال انفتاحية التصميم واستعمال البرمجيات القياسية ، فهي تحاول الآن بعد أن بدأت حصتها في السوق العالمية بالهبوط بمحاولة القضاء على التوافقية والتنافس من خلال أجهزة جديدة (PS/2) صعبة الاستنساخ والتقليد أعلن عنها في نيسان (ابريل) ١٩٨٧ . ومهها يكن الأمر ومهها تكن النوايا فلا يمكن إيقاف هذا الانتشار في المستقبل القريب فسواء انتشرت الأجهزة الجديدة ومعها نظام التشغيل الجديد (OS/2)، أو لم تنتشر ، فالزخم الذي تراكم خلال السنين القليلة الماضية وقابليات العديد من الشركات المنافسة لا يمكن أن تتوقف بهذه البساطة . لقد أصبح من الممكن شراء جهاز متكامل ومتوافق مع أجهزة ا. ب. م مع ملحقاته بسعر لا يتعدى العربية التي لا تشكو من ندرة العملة الصعبة الا أنه باهظ بالنسبة للعديد من مواطني الدول العربية الأقل حظاً في العربية التي لا تشكو من ندرة العملة الصعبة الا أنه باهظ بالنسبة للعديد من مواطني الدول العربية الأقل حظاً في مدخولاتها ، فالسعر المعقول لمواطني الدول النامية أقل من ذلك بكثير .

أمابالنسبة للأجهزة الأصغر والتي يطلق عليها اسم الكومبيوتر البيتي فمن المتوقع لمثل هذه الأجهزة أن تقتصر على الألعاب المسلية ، وان تندمج في قابلياتها لتكون أشبه بالحاسبات الشخصية آنفة الذكر . وبالرغم من توفر العديد من البرمجيات التعليمية على مثل هذه الأجهزة ، إلا أنها لن يكتب لها التوسع الذي تشهده الكومبيوترات الشخصية .

لا يمكن لنا اختتام هذا العمل دون التعرض الى البرجيات وحقوق نشرها واستنساخها . فالبرجيات على الكومبيوترات الكبيرة والصغيرة باهظة الثمن الى حد ما ، ومع ظهور المايكروكومبيوتر أتيحت لمستخدميه برجيات رخيصة الثمن إذا ما قورنت ببرامج الأجهزة الكبرى . الا أن هذا الرخص النسبي خلق مشكلة لناشري هذه البرجيات ومستخدميها في آن واحد . ان مفهوم حقوق تأليف البرجيات ما زال مفهوماً غامضاً عالمياً والجهد المبدول لكتابة البرنامج يصعب تسجيله كبراءة اختراع والأصعب من ذلك حمايته من التقليد والاستنساخ . ومها قام ناشرو البرجيات بمحاولات لتصعيب الاستنساخ فإن عملية الاستنساخ ستستمر بشكل أو بآخر والحل الوحيد بعيد المدى يتحقق من خلال تسعير هذه البرجيات بشكل يجعل من غير الاقتصادي استنساخها . عند ذلك سيفضل المستخدم شراء النسخة الأصلية بدلاً من النسخة المستخدم شراء النسخة النسخة بشكل كبير ، وخاصة في تلك الدول التي تعاني من مشاكل العملة الصعبة ، فحقوق النشر لصالح الدول المتقدمة في بشكل كبير ، وخاصة في تلك الدول التي تعاني من مشاكل العملة الصعبة ، فحقوق النشر لصالح الدول المتقدمة شركات و القرصنة ، في عال البرجيات ، في دول كتايوان وكوريا ، تبيع هذه البرجيات بأسعار أقل بكثير من اسعارها المعتمدة من الشركات الأصلية . وتلقى مثل هذه البرجيات وأدلة تشغيلها رواجاً منقطع النظير حتى في الدول المتقدمة نفسها . ونحن أمام تناقض سلوكي ، سواء وجدت التشريعات التي تحمي حقوق التأليف أم لم توجد في الدول النامية نفسها . ونحن أمام تناقض سلوكي ، سواء وجدت التشريعات التي تحمي حقوق التأليف أم لم توجد في الدول النامية وهو : « هل يحق للجائع الفقير سرقة رغيف الخبز من مالكه الغنى أم لا ؟ » .

#### ١٥ - التطبيقات الشاملــة:

التطبيقات الشاملة (generic applications) مصطلح يطلق على تلك التطبيقات التي لها سوق أفقية تشمل العديد من الاختصاصات ، وليست مقتصرة على نطاق ضيق من المستفيدين . ومن أمثلة التطبيقات الشاملة برجيات معالجة الخداول (spreadsheets). وتأريخ التطبيقات الشاملة أقدم من تأريخ الملايكروكومبيوتر الذا فقد اشتهر المصطلح باشتهار الملايكروكومبيوتر ، لذا فقد اشتهر المصطلح باشتهار الملايكروكومبيوتر ، واشتهر الملايكروكومبيوتر بانتشار التطبيقات الشاملة(١) . قد يظن البعض أن معظم المتعاملين مع الملايكروكومبيوتر هم اختصاصيون تعلموا البرجة وأتقنوها في مدارسهم وجامعاتهم ومن ثم بدأوا يتفاعلون مع هذه الآلة المجديدة التي يهابها الكبار أكثر من الصغار . والواقع هوغيرذلك ، فلوكانت البرجة هي الأداة الوحيدة المتوفرة للتعامل مع هذه الأجهزة لما انتشار الملايكروكومبيوتر في المدان العربية سيكون ختلفاً . فبالرغم من اندفاع الشباب الى مثل هذه الأجهزة للأغراض التعليمية أو اللعب ، الا أن الملايكروكومبيوتر في البلدان العربية تبديل للآلة الكاتبة من خلال برامج معالجة الكلمات التي تتعامل عادة باللغتين العربية والانكليزية وتتبح لمستعملها تعديل وتوسيع وتغير واعادة ما يحرد دون الحاجة الى اعادة الطبع كما يحصل على العربية والانكليزية وتتبح لمستعملها تعديل وتوسيع وتغير واعادة ما يحرد دون الحاجة الى اعادة الطبع كما يحصل على العربية والانكليزية وتتبح لمستعملها تعديل وتوسيع وتغير واعادة ما يحرد دون الحاجة الى اعادة الطبع كما يحصل على المعربية والانكليزية وتتبح لمستعملها تعديل وتوسيع وتغير واعادة ما يحرد دون الحاجة الى اعادة الطبع كما يحصل على المعربية والانكليزية وتتبح لمستعملها تعديل قومسع وتغير الماتبة من ناحية ، وعلى أمل أن تتوسع تطبيقات المستخدمين على هذه الأجهزة كبديل للآلة الكاتبة من ناحية ، وعلى أمل أن تتوسع تطبيقات المستخدمين في هذه الأجهزة كبديل للآلة الكاتبة من ناحية ، وعلى أمل أن تتوسع تطبيقات المستخدمين في وقت لاحق لتكون أكثر من آلة كاتبة صهاء .

وبالرغم من الانتشار النسبي لبرجيات معالجة الكلمات باللغة العربية الا ان معظمها ، بل جيعها ، لا يرقى الى مستوى البرجيات المماثلة باللغات اللاتينية . ففي اللغات اللاتينية يوجد العديد من الوسائل التي تتيح اختيار اشكال مختلفة من الحروف للطبع ، وكذلك توجد المعاجم المخزونة على المايكروكمبيوتر لاكتشاف الاخطاء الاملائية وايجادالمرادفات للكلمات . وبالرغم من ان الاملاء الصحيح في اللغة العربية يخضع الى متطلبات ومعايير مختلفة عن اللغة الانكليزية ، الا ان من المفيد معالجة المشاكل الخاصة باللغة العربية كالتمييز بين كتابة الظاء والضاد مثلا أو معرفة الكرسي الذي تجلس عليه الهمزة لبعض الكلمات بموجب موقعها من الاعراب في الجملة . أما المرادفات فهي مفيدة للغاية كوسيلة لتنويع اختيار الكلمات والجمل في النص ، كما ان من المفيد برمجة الوسائل التي تعين المستخدم على تشكيل النصوص ولو بشكل جزئي . كل هذه تسهيلات غير متوفرة في برمجيات معالجة الكلمات العربية اليوم .

اما اذا انتقلنا الى مجموعة البرعجيات المستخدمة لاغراض طباعة المكتب ( desk-top publishing ) ، فلا يوجد في الاسواق حاليا سوى برنامج أو اثنين فقط وهما دون مستوى الحد الادن المناسب للطباعة العربية اما معاجلة الجداول فهو مفهوم لم نتعرف عليه بعد في البلدان العربية بشكل واسع بالرغم من فائدته التي لا تضاهي اذا ما تعودنا على استخدامه . فبرامج معالجة الجداول برامج لاعداد الجداول بشكل مرن يسهل علينا ربط العلاقات الرياضية والمنطقية ما بين الأعمدة والاسطر . واول من صمم مثل هذا البرنامج شابان امريكيان في نهاية السبعينات كان غرض احدهما وضع برنامج لمساعدته على حل واجباته البيتية في دورة الماجستير التي كان فيها في مدرسة هارفارد للاعمال . ونتج عن البرنامج الذي اعده بمعونة زميله المبرمج في معهد مساشومست للتكنولوجيا ( MIT ) البرنامج المعروف ( Visicalc ) والمحسابات المرئية . وانتشر استعمال هذا البرنامج بشكل واسع في وهو مختصر للعبارة ( Visible Calculations ) أو الحسابات المرئية . وانتشر استعمال هذا البرنامج الاكثر رواجا في الولايات المتحدة الامريكية على المايكروكومبيوتر دون منازع ، هذا البرنامج هو برنامج ( Lotus 1-2-1) المذي وفر استخدام معالجة الجداول وربطها برسوم بيانية وسهل عمليات قواعد البيانات المبسطة والاستفسار على هذه الجداول . يوجد الآن اكثر من مليوني نسخة رسمية مبيعة من هذا البرنامج عالميا . أما اذا حاولنا معرفة العدد الفعلي هذا البرنامج من خلال النسخ و المسروقة » فالعدد هو أضعاف المليونين .

LEAVES FOR 1986

|            | total | jan | feb | mar  | april |
|------------|-------|-----|-----|------|-------|
| TWD        | 12553 | 908 | 924 | 1134 | 1092  |
| ORD        | 864   | 87  | 127 | 47   | 46    |
| SICK       | 246   | 40  | 29  | 57   | 32    |
| MARTERNITY | 62    | 31  | 31  | 0    | 0     |
| PARENTAL   | 364   | 82  | 28  | 62   | 60    |
| TOTLOSS -  | 1536  | 240 | 215 | 166  | 138   |
| PERCENTAGE | 12%   | 26% | 23% | 15%  | 13%   |
| NET        | 11017 | 668 | 709 | 968  | 954   |

شكل (٦) غوذج لجدول معد بوساطة برنامج معالجة الجداول

تستعمل برامج معالجة الجداول لاعداد الجداول المائية والانتاجية وكثير من الأنشطة التي تحتاج الى متابعة من خلال جداول المقارنة والمجاميع . ولا يخلو نشاط في أية مؤسسة من الحاجة لمثل هذه البرامج ، لذا حققت رواجا فاقت فيه برجيات معالجة الكلمات اقتصرت في استخدامها عموما على مستخدمي الآلات الكاتبة ، وبعض الذين يعرفون الضرب عليها ، اما الذين تعلموا اعداد الجداول فهم أكبر عددا ، وفرت لهم هذه البرجيات قابليات ليس لها بديل سابق لتحليل الجداول واستخراج النتائج والاستنتاجات من خلال بدائل تقودهم الى معرفة ما الذي يحصل لو غيرنا بعض المتغيرات ، بشكل او بآخر .

من البرمجيات الشاملة الأخرى برامج قواعد البيانات . وهي برامج تسهل على المستخدم توثيق بعض المعلومات التي كان من المعتاد توثيقها بوساطة البطاقات على شكل تسجيلات في علاقات تسمح من خلال لغة للاستفسار باسترجاع معلومات من محتويات القاعدة تخضع لشروط أو صفات معينة . وكمثال على التطبيقات البسيطة التي يمكن استعمال برجيات قواعد البيانات فيها دليل الهاتف ( الاسم ، العنوان ، الرقم . . ) أو دليل المواد المخزنية ( رقم المادة ، الوصف ، الكمية ، السعر ، حد إعادة الطلب . . . ) الى آخر ذلك من التطبيقات المتنوعة التي لا تخلو الحاجة إليها في وحدة العمل الصغيرة أو للافراد المهنيين .

وتوجد برمجيات اخرى تقع ضمن هذا النوع من البرمجيات لادارة الوقت وهو مصطلح بديل للأجندة هذه الايام. هذه البرمجيات تسهل على مستخدمها تثبيت مواعيده وتنبهه عليها في الوقت المناسب، وتزول له رقم الهاتف الذي يرغب الاتصال به، وتوفر له الربط مع برامج لمعالجة الجداول ومعالجة الكلمات والرسوم البيانية في الوقت نفسه. هذه البرمجيات العملية بمجملها هي التي ساعدت على نشر المايكروكومبيوتر بالشعبية التي هو عليه الآن، وليس لغات البرمجة او البرامج التعليمية.

من اهم الاسباب لعدم انتشار المايكروكومبيوتر بالشكل الواسع في البلدان العربية من خلال التطبيقات الشاملة قصور التعريب في معظم الأجهزة المتوفرة في الاسواق ، وان كان التعريب متوفرا على بعضها فهو ليس بالقياس الثابت الذي يسهل استخدامه في جميع التطبيقات الحديثة والمستجدة . فنرى بعضها لا يستجيب الى الحروف العربية ضمن برنامج معالجة الجداول بينها يستجيب لها في برنامج قواعد البيانات او العكس ومالم تتوفر المرونة الموحدة للتعريب من خلال قياس واحد سيتعثر انتشار مثل هذه البرمجيات بين المستخدمين .

# ١٦ ـ الذكاء الاصطناعي وبرامج الحبرة

ظهرت خلال السنين القليلة الماضية مجموعة من لغات البرمجة تختلف في تكوينها الاساسي عن لغات البرمج ان التقليدية ، مثل بيسك وفورتران وباسكال التي تعتبر لغات اسلوبية ( procedural ) في التكوين تحتم على المبرمج ان يكتب خطوات حل المسألة خطوة خطوة ، وعلى الكومبيوتر اتباعها بكل تفاصيلها . واللغات الجديدة ، التي يطلق عليها بعض الاحيان لغات الجيل الخامس ، لغات تعتمد على التصريح ( declaration ) بالعلاقات والقواعد التي عليها بعض الاحيان لغات الجيل الخامس ، لغات تعتمد على التصريح ( من هنا جاء المصطلح لان مثل تحكم ما بين المتغيرات ، فهي اقرب اذن الى الطريقة « الذكية » التي يفكر بها الانسان . من هنا جاء المصطلح لان مثل هذه اللغات مناسبة في تركيبها لمجموعة التطبيقات التي تعتمد على الخبرة المتراكمة ، كأن يكون التطبيق لترجمة نصوص



لغة الى اخرى ، أو للعب الشطرنج ، أو لتشخيص الامراض ، أو للتصرف ضمن ظروف غير معروفة مسبقا . وبرامج الخبرة هي تلك البرامج التي تجمع خبرة العديد من الخبراء ضمن برنامج حواري ( interactive ) بالطريقة التي يتعامل بها الانسان المفكر لتقوده الى الاستنتاج أو التشخيص . صاحب رواج هذه اللغات أيضا مشروع تصميم وانتاج اجهزة الجيل الخامس الياباني الذي من المؤمل الوصول الى نتائج واضحة فيه مع نهاية الثمانينيات . فأجهزة الجيل الخامس أجهزة مناسبة للغات الجيل الخامس وهي بدورها مناسبة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي « والروبوتيات » وبراميج الخبرة . وقد تكون الضجة التي تدور حول مثل هذه اللغات وتطبيقاتها ضجة مفتعلة ومتفائلة الى حد كبير فها زالت الخبرة . وقد تكون الضجة التي تدور حول مثل هذه اللغات وتطبيقاتها ضجة مفتعلة ومتفائلة الى حد كبير فها زالت الاستخدامات عموما ، وبالأخص في العالم الثالث ، دون المستوى الدي تستطيع الاستفادة به من وسائل تقنية المعلومات المادية المكنة استفادة عالية . فهل ياترى سيوفر الذكاء الاصطناعي وبرامج الخبرة الحل السحري لانتشال هذه البلدان من التخلف في هذا المجال ؟

والجواب في رأيى متشائم . فقد اثبتت التجارب العملية ضعف قدرة هذه الدول على استيعاب الثورة الصناعية التقليدية لما قبل السبغينات ، ولم تستوعب هذه الدول الثورة الصناعية الثانية التي حركها الكومبيوتر ولا الوسائل التي وفرها المايكروكومبيوتر في الثمانينيات . وقد نكون في حالة نبحث فيها عن الكعك بينها لا نجد الخبز اللازم الذي يسد جوعنا .

أما بالنسبة للدول المتقدمة ، فنظرتها الى مثل هذه اللغات وتطبيقاتها في الذكاء الاصطناعي نظرة اقتصادية بحتة ، اذ تشهد اسعار اجهزة الكومبيوتر انخفاضاً مستمراً بمعدل النصف كل اربع سنوات تقريبا بينها تشهد البرمجيات ارتفاعا مستمرا في كلفها . ففي بداية السبعينيات كانت كلفة البرمجيات تشكل ١٠٪ من كلفة المنظومة الكلية . واصبحت هذه الكلفة تشكل ٥٠٪ من اجمالي الكلفة عام ١٩٧٥ ، واكثر من ٨٠٪ في عام ١٩٨٥ ، وسبب اهتمام الدول المتقدمة بالبحث عن وسائل برمجية هو خفض هذه الكلفة وجعلها اكثر اقتصادية بما هي الآن . فعل سبيل المثال ، يحتاج البرنامج المكتوب بلغة برولوك ، احدى لغات الجيل الخامس ، الى عشر عدد الاسطر الذي يحتاجه البرنامج نفسه عند البرنامج المكتوب بلغة برولوك ، احدى اللغات الحالية الرائجة . وهذا سبب كاف ومقنع للتوجه نحو مثل هذه اللغات في المستقبل . وفي بلدان لم تعترف بعد بصناعة البرمجيات من الصعب علينا مناقشة مثل هذه الامور في الوقت الحاضر .

# ١٧ - عودة الى الشعبية ( الصغير هو الأجمل )

ما هي درجة الشعبية التي حققها الكومبيوتر في البلدان العربية ؟ وأين نحن من تغلغل هذه التقنية في ثنايا المجتمع وشرائحه ؟ ان الشعبية التي وصل لها الكومبيوتر في جميع البلدان العربية لا تستحق الذكر ولا اعتقد ان أي بلد من البلدان العربية يحق له أن يغالي في ذلك وما حصل في الصناعة وثورتها أعاد نفسه في الكومبيوتر ، ذلك لان الكومبيوتر لم يكن ضمن أسبقيات الدول العربية المحدودة الموارد . أما البلدان العربية الغنية الموارد فقد اتجهت باديء ذي بدء الى التطبيقات الكبيرة فحاولت بناء تطبيقات الأحوال المدنية ومراقبة الحدود والتطبيقات الرقابية والاحصائية الاخرى . ولم تستطع ان تطور التطبيقات التي تخفف من هموم شعوبها ومشاكلها. وهكذا أصبح الكومبيوتر جزءاً لا يتجزأ من بيروقراطية الأجهزة الحكومية ، فالتطبيقات الكبيرة في الدول العربية عانت من الفشل نفسه الذي عانت منه المؤسسات

الصناعية الكبيرة فحساسيتها للفشل عالية . وبسبب الخبرة المحدودة ، وعدم تجاوب المستفيدين معها ، أدى كل ذلك الى الفشل في معظم الاحيان (7) .

أما المايكروكومبيوتر فهو الى حد كبير مختلف في فلسفته ومفهومه عن الكومبيوتر الاكبر . وقد يكون من المفيد التمييز بين مرحلة تطبيقات معالجة البيانات على المايكروكومبيوتر كما هو مين في الجدول (٣) .

| التطبيقات الصغيرة على                | التطبيقات الكبيرة على          |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| المايكروكومبيوتر                     | الكومبيوتر                     |
| _ محدودية الاهداف وخصوصية التعامل    | _ اتساع نطاق الاهداف           |
| _ تصميم النظام يتم بشكل فردي الى حد  | ـ تصميم النظام من وجهة نظر     |
| کبیر                                 | المؤسسة أو المنظمة .           |
| ـ ترتقي وظائف العاملين على هذه النظم | _ يجري اعادة النظر بهدف تقليل  |
| للتفاعل معها بمهارة أعلى من السابق   | محتوى المهارة بالوظائف ذات     |
|                                      | الملاقة بالنظام                |
| ـ يتطور التعامل ضمن مقاييس مستقلة    | ـ يفرض التقبيس والسيطرة على    |
| لكل حالة أو تطبيق                    | التعامل مع هذه النظم           |
| _ النظام مبنى اساسا على المرونة      | ـ صعوبة تغيير النظام           |
| ـ الهدف الرئيس: الفاعلية             | ـ الحدف الرئيس: الكفاءة        |
| ـ طريقة التصميم: شخصية وفي اكثر      | ـ طريقة التصميم : تحليل النظام |
| الاحيان باستعمال التطبيقات الشاملة   | وبرمجته                        |
|                                      |                                |

جدول (٣) مقارنة التطبيقات على الكومبيوترات الكبيرة والصغيرة

وقد لا نكون منصفين عندما نحاول المقارنة المطلقة ما بين التطبيقات الكبيرة والتطبيقات الصغيرة بهذه البساطة ، فهناك دون شك تطبيقات لا يكن لها ان تكون الا كبيرة ، ولا يكن تنفيذها إلا على كومبيوترات ضخمة . الا اننا نتساءل عن مدى الجدوى الاجتماعية أو الاقتصادية لمثل هذه التطبيقات في مجتمعات قد لا تمثل هذه التطبيقات فيها سوى نزوات لحفنة من الموظفين في اجهزة الدولة يحاولون استنساخ تجارب مجتمعات اخرى قد تكون مختلفة تمام الاختلاف عن مجتمعات بلدائهم . ان مثل هذه التطبيقات لم تنشر في الماضي تقنية المعلومات في مجتمعاتنا . وقد يكون ما قاله شوماخر في كتابه ( الصغير هو الاجل » ( Small Is Beautiful ) منطبقا الى حد كبير على ما يوفره المايكروكومبيوتر من بديل لنشر شعبية تقنية المعلومات في مجتمعات العالم الثالث بالرغم من ان شوماخر لم يقصد بذلك تقنية المعلومات ، من بديل لنشر شعبية تقنية المعلومات في مجتمعات العالم الثالث بالرغم من ان شوماخر أم يقصد بذلك تقنية المعلومات ، على مسرح الاحداث بعدة سنين ، لقد قال شوماخر في كتابه ( 11) :

مفاهيم أساسية حول تفنية المعلومات

نريد من العلماء والتقنيين ان يتجهوا في ابتكاراتهم ووسائلهم التقنية نحو توفير أجهزة ومعدات وطرق لخدمة الافراد والوحدات الصغيرة تتصف بالآتي :

- ـ رخص الثمن لكي تقتني من الجميع
  - ـ تناسب التطبيقات الصغيرة
  - تتوافق مع حاجة الفرد للابداع

#### ۱۸ ـ المعوقات

من خلال ما تم استعراضه في الفصول السابقة ظهر بشكل واضح وما بين السطور ايضا العديد من المشاكل التي تعاني منها تقنية المعلومات في البلدان العربية . ولا أريد في هذا الفصل تكرار ما ذكرناه بل أرى ضرورة سرد بعض هذه العثرات بشكل مختلف بعض الشيء .

من العثرات الاساسية التي تعوق انتشار تقنية المعلومات في البلدان العربية غياب الترابط المصيري ما بين هذه التقنية والحاجات الاجتماعية والاقتصادية في المجتمعات العربية . فمهما قيل ويقال عن اهمية هذه التقنية ، فالحركة الذاتية لها ضمن المجتمع لا يمكن ان تنطلق دونما اكتشاف الحاجة الاقتصادية والاجتماعية للانطلاق . فلا يكفي ان نشجع هذه التقنية لكونها ظاهرة حضارية سبقتنا فيها امم اخرى ، ولا يكفي ايضا للحكومات ان تخصص المبالغ الضخمة في ميزانياتها لشراء الأجهزة والمعدات دون ان تنتبه الى البني الارتكازية المطلوبة لتنمية هذه التقنية . ففي أكثر دول العالم الثالث ، تعتبر مراكز الكومبيوتر معارض لاطلاع الزوار عليها لاقناعهم بايمان هذه الحكومات بالتطور المتقني . وفي كثير من مؤسسات العالم الثالث تدخل مراكز الكومبيوتر في دوامة العمل اليومي فتصبح جزءا من الجهاز البيروقراطي للمؤسسة وتضيع الاهداف وتصبح اليوميات والتوسعات وتهيئة المواقع والندوات والدورات والتخصيصات والتوظيف هي الاهداف بدلا من كونها الوسائل .

لقد حاولت في الآونة الاخيرة الرجوع الى العديد من الدراسات التي اعدتها بعض المنظمات العربية والاقليمية المهتمة بالصناعة فلم أر بين أي منها اشارة الى اهمية البرجيات كصناعة استراتيجية . من خصائص هذه الصناعة الجديدة انها لا تحتاج الى موارد مادية كبيرة ، انما تعتمد على النتاج الفكري والتطبيقي للافراد والمجموعات . فصناعة البرجيات ستكون الصناعة الفاصلة لاستغلال الالكترونيات في كافة القطاعات العسكرية والامنية والمدنية ، وستكون الدول الرائدة في التنمية خلال العقود القليلة القادمة هي الدول التي يمكنها تطوير قدراتها الذاتية في بجال البرجيات . فلم تعد القطع الالكترونية الناتج النهائي الاستراتيجي للبلدان المتقدمة بل ما يخزن فيها من برجيات تفصل ما بين استخدام وآخر ، بالرغم من تعاملها مع القطعة الالكترونية نفسها . وحتى تعترف الحكومات العربية بأهمية صناعة البرجيات وتفهم عتواها وترعى العاملين فيها ستبقى تقنية المعلومات متعثرة . وهناك معوق آخر هو التعليم المدرسي والجامعي . ففي العديد من البلدان العربية ما زالت المدارس والجامعات تعتمد أسلوب الحفظ وزيادة كمية المعلومات ، ومعيارها الأساسي هو قدرة الطالب على تذكر ما قرأه في الكتاب المقرر لغرض الامتحان ، ولم تسطور المغامعات القدرات الذاتية للطلاب على التحليل والاستنتاج واساليب وضع الحلول الدقيقة العامة المعامة

( الخوارزميات ) لمجموعة المسائل الخاضعة لقواعد مشتركة . وللأسف ، فإن من أهم الأسس التي تعتمد عليها تقنية المعلومات القدرات التحليلية والتركيبية .

وامتدادا لهذه المشكلة نفسهافالبلدان العربية لم تعر اهتماما كافيا للبحث والتطوير . وقد يكون موضوع البحث والتطوير مرتبطا بالحاجة الاقتصادية للمجتمعات ، فيمكننا القول بأن البحث والتطوير لم يتطور لغيباب الصناعة المحلية ، على عكس ماهو عليه في البلدان المتقدمة . وهذا غير صحيح أيضا . لماذا لم يتطور البحث والتطوير في مجال صناعة البترول أو الزراعة . اليست هذه نتاجات محلية ؟ اذن الامر اعمق من ذلك . في احصائية نشرتها اليونسكو عام ١٩٨٣ عن نسب العاملين في مجالات البحث والتطوير في العالم بلغت نسبة العاملين في هذا المجال في الدول العربية ، من مجموع العالم ( الشكل ٧ ) وهذا دليل واضح على تدني الاهتمام بالبحث والتطوير (14) . ولقد اوردت ذلك لأن العمل في تقنية المعلومات له ارتباط وثيق وذو طبيعة مشابهة الى حد كبير لنشاطات البحث والتطوير عموما .

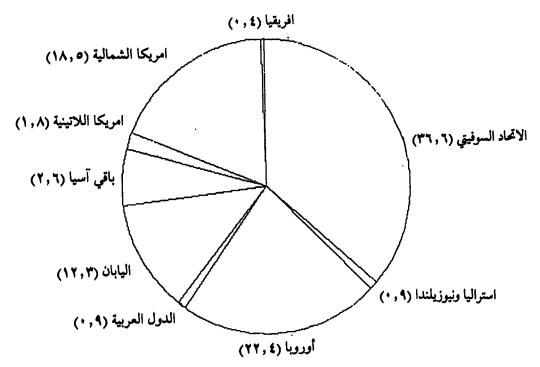

الشكل (٧) حصص مناطق العالم من البحث والتطوير

وهناك معوق اخر هو اللغة . يقال إن تنقل التقنيات يتم من خلال لغة المجتمع ولا يمكن نقل التقنية بلغة اجنبية . واللغة بالنسبة لتقنية المعلومات ذات تبعات اعمق بكثير من أية تقنية اخرى كها ذكرنا . فالسلعة الاساسية لهذه التقنية هي المعلومات ، والمعلومات تكون المدخلات والمخرجات في تقنية المعلومات . فكيف لهذه التقنية ان تنموفي مم بلغة اجنبية ؟ . ولأن وسائل التعامل مع هذه التقنية وفهمها تحتاج الى مستويات عديدة ، فإن ارتباط هذه التقنية بلغة المجتمع أعقد مما يبدو لأول وهلة :

- ـ فلكي نفهم هذه التقنية ونفهمها للاحداث والشباب علينا توفير المراجع والكتب ووسائل الايضاع باللغة العربية .
  - \_ ولكي نفهم الاحداث والشباب كيف نبرمج هذه الأجهزة علينا تِوفير لغة تعليمية بسيطة باللغة العربية .
- ـ ولكي ندخل البيانات ونخرجها من هذه الأجهزة علينا توفير الأجهزة والبرمجيات التي تتعامل مع رموز اللغة العربية وتراكيبها .
- ولكي نسهل تبادل وتراسل البيانات والمعلومات ما بين شرائح المجتمع ووحداته والمجتمعات الأخرى علينا التعامل مع رموز اللغة ضمن قياس متوافق ومفهوم عبر شبكات الاتصالات .
- ـ ولكي نترجم اجراءاتنا في اعمالنا وبيوتنا ومؤسساتنا الى اجراءات تستخدم وسائل تقنية المعلومات علينا أن نوفر هذه السوائل باللغة التي نستخدمها في اجراءاتنا واعمالنا وسلوكنا اليومي .
- ولكي نعالج اللغة العربية معالجة علمية جديدة ونسهل قواعدها ومعانيها ونبحث في هياكلها وتشكيلها وترجمة نصوصها الى لغات اخرى أو ترجمة نصوص لغات اخرى اليها علينا البحث في الخوارزميات والبرمجيات اللازمة التي توفر لنا هذه المعالجات المتقدمة .

فلا حياة لتقنية المعلومات في البلدان العربية دون تكييفها الى اللغة العربية ، والعكس للأسف صحيح أيضا فلا حياة للغة العربية اذا ما اهملنا تكييفها لتقنية المعلومات .

في دراسة اعدت عام ١٩٨٤ من قبل برنامج الامم المتحدة للتنمية/ المكتب الاقليمي للدول العربية ، عن واقع حال تقنية المعلومات في بعض الدول العربية تم تشخيص محاور اساسية تكمن فيها مشاكل ومعوقات تنمية التقنية في هذه الدول منها :\_ (12)

- ـ في مجال سياسات تقنية المعلومات ـ وبالرغم من الاهتمام الظاهري لكافة الحكومات باهمية تقنية المعلومات ، فإنُّ التنسيق الاقليمي وتبادل الخبرات والتقييس في المنطقة العربية ضعيف جدا .
- في مجال ادارة التقنية والتبعيات الاجتماعية والاقتصادية ـ بينت الدراسة ضعف التخطيط وغياب المعايير الاقتصادية والاجتماعية في اختيار التطبيقات ، وبالمقابل غياب الوعي الاجتماعي والاقتصادي لمستقبلي هذه التقنية وتقييمها . فالعديد من التطبيقات الضرورية للمجتمعات النامية في مجالات الهندسة والطب والزراعة ورفع مستوى الفرد تكاد تكون مفقودة ، بينها يتم التركيز على التطبيقات الادارية والحدمية والتوثيقية .
- ـ في مجال التعليم والقوى العاملة لا يكفي تدريب وتعليم الاعداد المحدودة من العاملين في مجالات نقنية المعلومات دون تطوير قدراتهم على تدريب الآخرين . وانتقدت الدراسة كذلك مستوى التعليم الجامعي في مجال تقنية المعلومات والنقص الواضح في الكوادر التعليمية المؤهلة لتدريس موضوعات تقنية المعلومات المختلفة . كها اشارت الدراسة الى هجرة العديد من المتخصصين في هذه المجتمعات الى مجتمعات توفر لهم وسائل ممارسة المهنة والدخل المناسب معا .

كيا اشارت الدراسة الى غياب التفاعل الافقي ما بين العاملين ، وذلك بسبب غياب الجمعيات المهنية التي تحتضنهم وترعى تطويرهم .

عالم الفكر \_ المجلد الثامن عشر \_ العدد الثالث

ـ في مجال اللغة ـ اهتمت الدراسة بامرين اساسيين : الاول مستوى اتقان الخريجين للغة الاجنبية ومدى قابليتهم على متابعة اختصاصهم بلغة اجنبية ، والثاني اهمية توفير الاجهزة والوسائل التي يمكنها التعامل باللغة العربية .

#### ١٩ \_ الأسبقيات

يقع العديد من الدراسات ، في محاولة منها لوضع الحلول و الشاملة والمتكاملة » لمسائل معقدة ، في مأزق العموميات والتبسيط والتفاؤل ، فتضع الأسبقيات بشكل عمومي لا يختلف عليه اثنان . وسأحاول جهد الامكان في هذا الفصل الابتعاد عن هذا الاسلوب المعتاد ، فالاسبقيات تختلف باختلاف طبيعة البلد . وبالرغم من وجود قاعدة عريضة مشتركة ما بين البلدان العربية الا أن خصوصيات البعض تختلف عن خصوصيات البعض الآخر . ووضع الأسبقيات بالتسلسل الصحيح لا يعني النجاح وعدم وضعها بالتسلسل الصحيح لا يعني الفشل أيضا .

وقد سئم المواطن العربي من سماعه العديد من المصطلحات الرنانة كوضع الاستراتيجيات لهذه الصناعة أو تلك ، أو وضع الخطط المتكاملة للتنمية القومية ، وأمور ضبابية أخرى ، فالاسبقيات التي ساضعها ليست سوى ارشادات تنطبق بتباين على حالات مختلفة .

أهم هذه الأسبقيات معرفة التطبيقات التي تخدم المجتمع . واذا كان لابد لي من استخدام كلمة استراتيجية في هذا السياق ، فلابد من وضع استراتيجية واضحة للتطبيقات الواجب تطويرها . وتتحكم التطبيقات في توفير المستلزمات ، وهي في حالتنا البرمجيات والاجهزة والموارد البشرية المطلوبة ، فاذا ما تم توضيح مسار التطبيقات ، تمكنا من وضع سياسة واضحة لمستلزمات التنفيذ .

وبعد التطبيقات ، تأتي أهمية إعطاء الأسبقية لصناعة البرمجيات في مجتمعات لا يتوفر فيها الفهم الواضح لأهمية هذه الصناعة أوحتى مفهومها . ولأن هذه الصناعة لا تحتاج الى موارد مادية فالتركيز عليها وبناؤ ها ضمن وحدات برمجية صغيرة منتجة من أهم التوجهات الواجب الاهتمام بها .

ومن ضممن الأسبقيات أيضا مسألة التعريب وما تحتاجه التطبيقات والبرمجيات من بحث وتطوير في مجال تسخير تقنية المعلومات لحاجة اللغة وتطوير اللغة لحاجة التقنية فالتفاعل لا يمكن أن يكون باتجاه واحد .

وللتعليم أسبقية اساسية قد تكون أهم من كل الاسبقيات الأخرى على المدى الطويل . وارتباط التعليم بتطوير الشباب واستيعاب هذه التقنية لا يعني ادخال مقرر البرمجة في هذه المرحلة الدراسية أو تلك ، بل يعني إعادة النظر بشكل شامل ، في استخدام الاساليب التحليلية والتركيبية لحل المسائل ، فحماس الادارات التربوية لشراء الأجهزة للمدارس والجامعات لا يكفي .

والاسبقية الباقية هي التدريب المتزامن مع الحاجة وبالاعداد اللازمة ، فالزيادة في كثير من الحالات أسوأ من النقصان . والتدريب الذي يعود منه المتدرب ليعمل في مجال آخر بعيدا عها تدرب عليه ضياع في الجهد والمال . لا يكفي ان ندرب ونعلم افراد المجتمع من خلال الاحتكاك والتعرف على تجارب الدول الاكثر تقدما ، مالم نُنم لدى هؤ لاء القدرة على التعاون المهني المثمر لتوسيع معرفتهم لتشمل افرادا آخرين ، كي لاتقتصر الفائدة على الذين تدربوا تدريبا

مباشرا . من مستلزمات توسيع نقل التقنية توفر الروح الجماعية للعمل المهني والابتعاد عن الفردية واحتكار المعرفة ، لانني ارى ظواهر عديدة منها في بلادنا العربية اكثر عما اراه في مجتمعات وبلدان اخرى من الحمال . وقد أكون مخطئا في تصوري هذا ، وان لم اكن ، فإن ترسيخ الروح الجماعية في العمل التقني اهم ركيزة لانتشاره في المجتمع واعطاته الدرجة المقبولة من المهنية .

#### ITILL Y.

تعرضت في هذه الدراسة الى العديد من المحاور التي يقع مجملها بشكل مباشر أو غير مباشر ثحت مظلة تقنية المعلومات بمعناها الواسع . ولا افترض أن ما تعرضت البه يشمل كافة المحاور الواجب التعرض لها عند التحدث عن تقنية المعلومات وخصوصيات هذه التقنية بالنسبة للوطن العربي . وكثير من الآراء والافكار التي طرحتها يعكس آراء شخصية قد يكون بمضها مثارا للجدل والنقض . الا أن هذه الآراء تعكس معاتلة مواطن عربي يعمل في مجال سريع التطور في البلدان الاكثر تقدما ، بطيء التطور في بلداننا . وآمل أن لايكدر ما استعرضت من افكار وآراء أحدا ، أو مجموعة ، من قريب أو بعيد ، ومن الله التوفيق .

عالم الفكر \_ المجلد الثامن عشر \_ العدد الثالث

#### المصادر العربية

- ١ المديوه جي ، عبدالاله؛ دور وسائل معالجة المعلومات في تطوير العمل الاداري المنظمة العربية للتنمية الصناحية ـ ندوة الادارات العليا ١٩٨٦
- ٧ تطور الاعلامية في الوطن العربي معالجة تشخيصية تقرير معد لمؤتمر الاستراتيجيات وسياسات الاعلامية ( سبن ) ـ المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ١٩٧٨
  - ٣ ـ الديوه جي ، عبدالاله ؛ الخوار زميات في التاريخ
  - ٤ ـ شلال والديوه جي؛ مباديء علم الحاسبات الالكترونية والبرعجة بغداد ١٩٧٨
  - ٥ ـ المديوه جي ، حبدالاله ؛ الوحدات الانتاجية الصغيرة وتعلبيقات الحاسبة الالكترونية عبلة الصناحة ، العدد الثاني بغداد ١٩٨٦
  - ٦ مجموعة من التقارير المقلمة للاجتماع الإقليمي لحيراء الحاسبات الالكترونية لانشاء شبكة تنسيق وتعاون اقليمية في مجال الاحلابيات ـ حمان ١٩٨٥ .

\* \* \*

#### المصادر الاجنبية

- 1- Bair, James H.& Mancuso, Laura "The Office Systems, HP 1985
- 2- Zemanek, Heinz "Dixit Algorizmi" Viénna 1979
- 3- Dertouzos, Michael, et al "The Computer Age", The MIT press 1980
- 4- Dewachi, Abdulilah, "Computing and the Third World", Infotech State of the Art Conference on politics and Computing, London 1979
- 5- Engberg, Ole, "Who Will Lead the Way to the Information Society?"
- 6-Mc Henry, William K.& Goodman, Seymour E. "MIS in Soviet Industrial Enterprises" CACM (VOL 29 NO. 11) 1986
- 7- Birnbaum, Joel S. "Toward the Domestication of Microelectronics" CACM (VOL 28 NO. 11) 1985
- 8- "SRI Report on Office Automation" 1979
- 9- Dewachi, Abdulilah, " P-roblem Areas in the Treatment of Arabic in Hardware and Software Systems", Computer P-rocessing of the Arabic Language Conference, Kuwait 1985
- 10-Porat, Michael U., Communication Policy in an Information Society, State of the Art Conference on Politics and Computing" London 1979
- 11- Schumacher, E.F, "Small is Beautiful", Harper, New York 1973
- 12- Computers, Informatics and Development in Some Arabic-Speaking Countries, UNDP (RBAS), New York 1984
- 13- Infoworld, May 1987
- 14- UNESCO Statistics 1983

\* \* \*

اً آهي

# عبد الآله الديوه جي

- ـ ولد في مدينة الموصل في العراق عام ١٩٤٠ وأكمل دراسته الثانوية فيها .
- ـ حصل على البكالوريوس في الهندسة الكهربائية في جامعة لندن عام ١٩٦٣ ثم عمل كمهندس تصاميم في شركة الكلش البكتوك ليو إحدى أوائل شركات الكومبيوتر في بريطانيا عامي ١٩٦٤ و ١٩٦٥ بمدها عاد الى العراق ليمعل في احد اوائل مشاريع الكومبيوتر في المؤسسة العامة للكهرباء .
  - ـ اكمل دراسة الماجستير في جامعة لندن في علم الكومييوتر عام ١٩٧٧ واجرى بحوثه ليها في مجال تقييم اداء منظومات الكومبيوتر ونظم تشفيلها .
    - ـ اشرف حلى مشروع تصب الكومبيوترات الموزحة وتصميم انظمة غطية لحلمة المنشآت الصناعية منذ حام ١٩٧٦ .
- ـ نشر هددا من البحوث والدراسات والمقالات في مجال استعمالات الكومبيوتر في التطبيقات المختلفة ، وله بحوث هديدة في مجال استخدامات اللغة العربية والكومبيوتر ، ونشر لم مؤخرا كتاب باللغة العربية في علم الحاسبات والبرعجة .
- .. اشرف على العديد من البحوث في الدراسات العليا للجامعة التكنولوجية وعجلس البحث العلمي كان بعضها في عال تطوير لغات برعجة عليا باللغة العربية ، والبعض الآخر في قياس اداء المنظومات .
  - \_ همل كمدير لادارة يتك المعلومات الصناعية في منظمة الحليج للاستشارات الصناعية في دولة قطر للفترة من ١٩٧٩ الى ١٩٨١ .
    - ـ يشغل منذ عام ١٩٨١ ولحد الآن منصب المدير التنفيذي لمركز الحاسبة الالكترونية في وزارة الصناعة العراقية .
    - ـ يشغل أيضا عضو جلس ادارة المركز القومي للمحاسبات الالكترونية وحضوا لمجلس ادارة شركة الصناحات الالكترونية .
    - سبق وان شارك كعضو في اللجنة المشرفة على مركز الكويت العلمي المشترك بين معهد الكويت للإبحاث وشركة IBM .
      - يقوم بتقديم المشورة الفنية للعديد من المنظمات العربية والاقليمية والدولية في مجال تقنية المعلومات والتوثيق الآني .
      - زميل معهد المهندسين الكهر باثيين البريطان ( IEE ) ومهندس مجاز . زميل جمية الكومبيوتر البريطانية ،(BCS) .
        - عضو تديم في معهد المهندسين الالكترونيين والكهربائيين الامريكي ( IEEE ) .
          - مشو في رابطة الكومبيوتر الامريكية ( ACM ) ,

#### ١ : لماذا هذا البحث؟

#### ١ : ١ عن أهمية قضية اللغة والحاسب

يسعى البحث إلى عرض بعض الجوانب الأساسية لعلاقة اللغة العربية بالحاسب الآلي في عاولة لابراز أهمية هذه القضية التي تاهت معالمها بين التبسيط المسرف للفنيين من جانب ، والتجاهل الحلا من قبل اللغويين من جانب آخر . والقضية ، حتها ، من الصعوبة والتشابك بحيث تستعصي معها الحلول ، أو الحيل ، البسطة والمستوردة ، وهي أيضا من الأهمية والحيوية بصورة تفرض أقصى درجات الاهتمام وتأتي في مقلمة الأولويات لاعداد مجتمعاتنا العربية لمجتمع الغد القريب : مجتمع المعلومات ، وهو المجتنع الذي متسوده عمالة المعلومات ، وهو المجتنع الذي

تنطلق كثير من الأمم ، شرقها وغربها ، متقدمتها وناميتها ، في وضع الخطط القومية لاعداد مجتمعاتها لعصر المعلومات : اجتماعيا ، واقتصاديا ، وسياسيا . وتعتبر قضية تطويع تقنيات الحاسب الآلي للمتطلبات المختلفة للغات القومية ـ وربحا العكس أحيانا وبدرجة أقل ـ أحد المحاور الرئيسية لعملية الاعداد المذكورة إن لم تكن أهمها على الاطلاق .

يمكن تقسيم الدوافع وراء هذا البحث إلى :

- ـ دوانع تقنية
- ـ دوانع لغوية
- \_ دوافع عامة

## ١ : ٢ دوافع ثقنية

١ : ٢ : ١ مشروع الجيل الحامس :

أول الدوافع وأعمها هو اقتراب ظهود الجبل الخامس من الحاسبات الالكترونية ، وهو مشروع السنوات العشر اللذي أطلقته اليابان والمخطط له

# اللغة العربية والحاسوب\*

نبيل علي

<sup>♦</sup> الارقام الواردة تشير إلى المراجع في شأن كل واحد من موضوعات النراسة .

أن يكتمل بنهاية عام ١٩٩١. يهدف المشروع أساسا ، إلى إحداث نقسلة نسوعية حادة في تصميم نظم الحاسبات ، وعتادها ، وتشغليها ، وتطبيقاتها ، حيث يسعى المشزوع إلى تطوير كمبيوتر « ذكي ، قادر على التحليل والاستنتاج المنطقي ، وذلك من خلال أساليب الذكاء الاصطناعي التي من أهم مقوماتها القدرة الآلية للتعامل مع اللغة : مبانيها ومعانيها ، أصواتها وخطوطها ، رموزها ومدلولاتها ، معطياتها ومفاهيمها .

لقد كانت الحاسبات ( الذكية » ، وستظل ، حلم علماء الحاسب ومهندسيه ومستخدميه ، وقد بشر عالم نظرية الأوتوماتيات الشهير تورنج ، ومنذ ما يزيد عن نصف قرن ، بإمكانية إنتاج آلة تحاكي في قدراتها كثيرا من قدرات البشر اللهنية . خلال الأربعين سنة الماضية ، ومنذ ظهور الحاسب في بداية الأربعينات ، وعبر أربعة أجيال ترمز إلى مراحل محيزة من تطورها التقني ، ظلت الحاسبات رغم كل ما حققته من إنجازات باهرة في جميع الميادين محصورة في قدرتها المائلة على تخزين المعلومات وتنظيمها واسترجاعها ، بجانب سرعتها الفائقة في تنفيذ العمليات الحسابية ( عدة بلاين عملية في الثانية الواحدة ) . إن مشروع الجيل الخامس يحاول أن يخلص الحاسب من أسر ميكانيكية و آلة الادخال والاخراج » التي فرضت على تصميمه منذ ظهوره ، آلة فون نيومان ذات المعالجة المركزية المتلاحقة .

كلما أمعنا النظر في المعمارية المقترحة لحاسب الجيل الخامس ونظم تشغيله وتطبيقاته المستهدفة ، تأكد لنا الدور الرئيسي الذي تلعبه اللغة في هذا المشروع الطموح الذي يسعى في الدرجة الأولى إلى تطوير حاسب لغوي في بنيته ونظامه وتطبيقاته ، حاسب ذكي قادر على التعامل اللغوي ، تحليلا وتركيبا ، بميز الأصوات ويولدها ، ويحلل النصوص ويؤلفها ، حاسب منطقي ذي قدرة على توصيف المشاكل وحلها ، والتأكد من صحة المعطيات ، واستخلاص النتائج وإيجاد الحلول . إن نجاح العلماء والمهندسين في تطوير حاسبات ذكية سيفتح الباب على مصراعيه لكثير من التطبيقات اللغوية التي ظلت ولوقت قريب من قبل الخيال العلمى .

وعلى الرغم من أن نجاح مشروع الجيل الخامس لم يتقرر بعد ،ويشككالبعض في إمكانية تحقيقه ، إلا أن جميع البوادر تشير إلى إنجازات مذهلة مرتقبة سنكتفى هنا بذكر بعضها :

- الترجمة الفورية بين عدة لغات : إن دمج هذه الامكانية في مقسمات الهواتف سيجعل من المكن الاتصال الهاتفي بين أفراد يتكلمون بلغات مختلفة .
  - ـ آلات كاتبة تعمل بالاملاء ، أي قادرة على تمييز الكلام المنطوق وتحويله للمقابل المكتوب .
    - ـ آلات قارئة قادرة على تمييز النصوص المكتوبة وتحويلها إلى المقابل المنطوق .
      - نظم آلية للفهرسة والاستخلاص والاختزال .
- إجراء الحوار بين المستخدم والحاسب ونظم الروبوت باستخدام اللغات البشرية ( الطبيعية » مباشرة ودون الحاجة إلى لغات برمجة خاصة أو شفرات اتصال معينة .

بالنسبة لغير الناطقين بالانجليزية ، أو اليابانية يحمل مشروع الجيل الخامس في طياته كثيرا من التحديات القاسية بالقدر نفسه الذي يبشر فيه باحتمالات ضخمة لتعويض بعض جوانب التخلف في مجال المعلوماتية لكل الجماعات اللغوية في عالمنا ، إن استيعاب أبعاده اللغوية ـ التقنية تعد إحدى المسئوليات الأساسية للعلماء والمختصين العرب ، ولا يقتصر الأمر على النواحي ذوات الصلة المباشرة باللغة والحاسب فقط بل يتجاوزها إلى كـل الأمور المتعلقـة بهما من قريب ، أو بعيد ، خاصة في مجالات التعليم والتثقيف والاعلام والتصنيع .

#### ١ : ٢ : ٢ ظاهرة انفجار المعلومات :

إن تضخم المعلومات وتعقدها يتطلبان سرعة ودقة في تجميعها وتحليلها ومعالجتها وتوزيعها واسترجاعها . لقد عجزت الوسائل البشرية للفهرسة والاستخلاص والتحليل عن ملاحقة هذا الكمّ الهائل من المعلومات التي تنهال علينا من مصادر عديدة ومتباينة . تمثل المعطيات المصاغة لغويا القسم الأكبر من فيض المعلومات ، ولذا فعملية السيطرة عليها لا بد وأن ترتكز في جوهرها على أسس لغوية متينة .

تصنف معظم مجتمعاتنا العربية ضمن تلك « الجاثعة معلوماتيا ؟(٢) ، وحاجتنا ماسة لاستغلال مورد المعلومات كأحد المقومات الأساسية للعملية التنموية ، ومرة أخرى تبرز أهمية قضية اللغة العربية والحاسب كمدخل أساسي لاستغلال هذا المورد الهام .

# ١ : ٢ : ٣ الانتشار في استخدام الكمبيوتر التعليمي :

لقد بات واضحا عجز الكتاب المطبوع كوسيلة لتقديم المادة التعليمية ، وكذلك عدم فاعلية وسائل التعليم التقليدية الأخرى أمام تضخم المادة التعليمية وتعقدها . يطرح الحاسب نفسه كبديل منطقي لزيادة فاعلية التعليم وإنتاجية التعلم ، ومواجهة زخم المشاكل المتأصلة التي تعاني منها نظم التعليم و بالجملة » ذات الطابع التلقيني والسطحي . ينظر الكثيرون إلى الحاسب كمصدر أمل وحيد لاحداث التغيير الحتمي الذي طال انتظاره بالنسبة لنظم التعليم الرسمية ، وغير الرسمية على حد سواء . يتطلب هذا مراجعة شاملة لمعظم الجوانب اللغوية والتقنية للمنظومة التربوية ككل ، ويتوقف نجاحنا في هذا ، أساسا ، على مدى نجاحنا في تطويع وتهيئة الوسائل التقنية للمتطلبات الخاصة للغة العربية والمستخدم العربي .

# ١ : ٢ : ٤ التعامل باللغات الطبيعية للتحاور مع الكمبيوتر :

يتم التخاطب حالياً مع الحاسب باستخدام لغات برعجة رسمية « اصطناعية » ، أو لغات استفهام خاصة باسترجاع المعلومات . تتطلب هذه اللغات إلماما دقيقا بعديد من التفاصيل الفنية والأساليب الاجرائية . ومع التوسع في تطبيقات الحاسب ، وانتشار الحاسبات الميكروية في المكاتب والمنازل برزت الحاجة إلى إسقاط جميع الحلقات الوسيطة التي تفصل بين المستخدم وآلته الجديدة . أدى ذلك إلى التفكير في استخدام اللغات البشرية « الطبيعية » في التحاور مع الحاسب مباشرة . يقصد بكلمة « طبيعية » هنا اللغة التي تستخدم في الحياة اليومية بكل ما يكتنفها من خطأ ، ونقص ، ولبس ، وحذف ، وتحوير ، ونبر وتنغيم ، وانفعالات .

إن محو « الأمية الكمبيوترية » في مجتمعاتنا العربية لا يتطلب فقط توفير لغات برمجة عربية بل يلزمه أيضا إتـاحة الوسائل العملية لاستخدام اللغة العربية ذاتها للتحاور المباشر مع الحاسب .

#### ١ : ٢ : ٥ النشر الالكتروني :

تشير جميع الدلائل إلى أن وسائل النشر الالكتروني ستسحق الطباعة التقليدية معلنة سقوط «حضارة الورق» التي سادت المجتمع الانساني منذ اختراع روتنبرج للآلة الطابعة عام ١٤٤٠ م  $^{(7)}$  ويقوم النشر الالكتروني بتوزيع المعلومات من خلال وسائط الكترونية كالأقراص والشرائط المعنطة والأقراص والشرائح الضوئية ( التسجيل بالليزر ) ، أو بثها من خلال لوحة الاعلانات الرقمية وشبكات تبادل التلكس عن بعد « تيليتكس » ، أو تبادلها من خلال شبكات الفيديو « فيديوتكس » ، وذلك علاوة على نظم نقل البيانات الأخرى .

أدخلت بعض الدول العربية نظام الفيديوتكس ، وبدأت بعض الشركات العربية في توزيع برامجها التعليمية على الشرائح الالكترونية والأقراص الممغنطة وأشرطة الكاسيت والفيديو ، وتوفر شبكة القمر الصناعي العربي « عربسات » قنوات الاتصال اللازمة لاقامة شبكات نقل البيانات القطرية والاقليمية .

إن القرص الضوثي ذا طاقة التخزين الهائلة ( قرص واحد يمكن أن يسع ما يوازي ١٠٠٠ كتاب مطبوع) هو ورقة البردي الجديدة (١) التي ستغير بشكل أساسي الصورة التي اعتدنا عليها للكتاب والمكتبة ، وتعيد صياغة العلاقة الجذرية بين منتج المعرفة ومستهلكها بصورة جديدة يصعب تصور آثارها .

يدعو هذا إلى استحداث طرق مبتكرة لاسترجاع المعلومات وتكثيفها و ضغطها ، وذلك لزيادة طاقة وسائط تخزينها وقنوات تبادلها . يتطلب استرجاع وضغط النصوص العربية استغلال خصائص لغوية معينة للغة العربية حيث ثبت عدم جدوى استخدام الوساتل المصممة للغة الانجليزية في حفظ النصوص العربية أو استرجاعها .

## ١ : ٢ : ٦ طغيان الانجليزية كأساس لتقنيات الحاسبات والمعلومات :

منذ بداية ظهورها ، اتخذت تقنيات الحاسب والمعلومات من اللغة الانجليزية أساسا لها(4) ، ومظاهر ذلك عديدة ، وتشمل تلك المتعلقة بتفاصيل البناء الداخلي لعتاد الحاسب ، ولغات برمجته وملحقاته (شاشات مرثية/آلات طابعة . اللخ ) . لقد طورت كل هذه العناصر أصلا لتتوافق مع مطالب استخدام اللغات اللاتينية بصفة عامة ، واللغة الانجليزية بصفة خاصة .

نظرا لبساطة اللغة الانجليزية ، مقارنة باللغات الأخرى ، فقد فرض الأساس الانجليزي قيودا تقنية على المعالجة الآلية لمعظم اللغات . وتزداد حدة هذه القيود كليا اتسع نطاق التباين اللغوى بينها وبين لغة الأساس أي الانجليزية . تمثل اللغة العربية واللغة الانجليزية ـ من وجهة النظر الحواسبية ـ طرفي نقيض ، وهو الأمر الذي أدى بدوره إلى ظهور كثير من العقبات الفنية في تعريب الحاسبات (٢) ، وجعل من اللغة حاجزا آخر يضاف إلى جملة حواجز أخرى تفصل بين المستخدم العربي ، وهذا الوافد الجديد الذي نشأ ونما في بيئة لغوية مغايرة ، بل أكاد أقول متناقضة .

تشير الاتجاهات الحديثة لتصميم الحاسبات ونطم المعلومات والاتصالات إلى مرونة النظم الآلية في تخلصها التدريجي من سطوة الأساس الانجليزي ، ويسعى المصمَّمون حاليا لاكسابها خاصية « العمومية اللغوية »(°) . وربما كان في قدوم الجيل الخامس من اليابان أحد العوامل الأساسية في إحداث « التوازن اللغوي » لتقنيات الحاسب والمعلومات وذلك للاختلاف البين بين اليابانية والانجليزية . ويطرح ذلك على المستوى العربي سؤالين أساسيين بينهما ارتباط وثيق :

السؤال الأول : كيف نتحاور مع القيود التي فرضها الأساس الانجليزي في نظم المعالجة الآلية العربية دون ترخص أو تبسيط في خصائص العربية وقواعدها ، أو وضع قيود مفتعلة على مطالب المستخدم العربي واستخداماته ؟

السؤال الشاني: كيف تُستَغَل وتُطوع الاتجاهات الحديثة لنظم الحاسبات وأساليب الذكاء الاصطناعي والميكرومعلوماتية في خدمة المطالب الخاصة باللغة العربية ؟ ، يمكن دمج السؤ الين في واحد وهو: كيف نسخر التقنية في خدمة اللغة وليس العكس ؟ .

#### ٢ : ١ : ٧ الترجة الآلية :

تعد الترجمة الآلية أحد التطبيقات الأساسية للغويـات الحواسبيـة . يسعى كثير من الـدول والمنظمـات الدوليـة والاقليمية ( نذكر منها ، على سبيل المثال ، الولايات المتحدة وروسيا ومنظمة السوق الأوروبية المشتركة ) لتطوير نظم ترجمة آلية ثنائية ( من لغة إلى أخرى ) ، وجماعية ( من لغة إلى عدة لغات ) .

ونظرا للطابع الاستهلاكي للمجتمعات العربية فيها يخص الانتاج العلمي والفكري تمثل الترجمة الآلية من اللغات الحية للعربية إحدى الوسائل الأساسية لتعويض الفقر الشديد في مواردنا العربية بصفة عامة ، وفي مجال المعلومات العلمية والتقنية على وجه الخصوص .

من المشين ، رغم توقعه ، أن نرى معظم الجهود التي تتم في هذا الصدد تجري خارج الوطن العربي ويخبرات معظمها غير عربية ، أو على الأقل غير لغوية(٦) .

تمثل الترجمة الآلية إحدى مناطق التفاعل الحاد بين اللغة والحاسب ، ولن يتوفر لها النجاح دون تأسيسها على فهم دقيق وشامل لجميع الجوانب اللغوية والحواسبية للغة العربية ، وتوفير الوسائل العملية للتعامل مع هذه الجوانب آليا .

## ١ : ٣ دوافع لغوية :

# ١ : ٣ : ١ قصور الدراسات اللغوية الحديثة :

لا يخفى على أحد القصور الشديد في الدراسات اللغوية الحديثة في مجال اللغة العربية ، ووراء هذا البحث الذي يتناول العلاقة بين العربية والحاسب ، دعوة لتحديث النظرة للغة العربية ككل وهو مطلب يناظر ما أدى إليه تزاوج الكمبيوتر مع اللغة الانجليزية وكثير من اللغات الأخرى كالروسية والفرنسية والسويدية والألمانية ، لقد احتاج الأمر إلى مراجعة شاملة لجميع جوانب المنظومة اللغوية حيث تفرض النظم الآلية على الموضوع الذي تعالجه انضباطا واكتمالا يتعذر بدونها إخضاعه لمنطق الآلة وحسمها القاطع . وربما يكون في إقحامنا - أو اقتحامنا - للمشكلة على هذا المستوى إشارة إلى ما يمكن أن يؤديه الكمبيوتر في تعويض تخلفنا اللغوي : تنظيرا ، وتعقيدا ، واستخداما .

## ١: ٣: ٢ مشكلة تعليم اللغة العربية:

وهي بلا شك إحدى القسمات البارزة في أزمتنا اللغوية الطاحنة ، ومعضلة حادة على مستوى منظمة التربية ككل . يدرك الجميع الآثار السلبية لهذه المشكلة من حيث عزوف الكثير من أولادنا عن إتقان لغتهم الأم وتذوق مآثرها وتراثها ، وليس مجالنا هنا أن نناقش أسباب مأساة تعليم العربية ونتائجها الوخيمة ، فالقصد هنا أن نشير إلى عجز الوسائل التقليدية (كتابا أو معملا أو دوائر تلفزيونية مغلقة ) في التصدي لهذه المشكلة ، وفي اعتقاد الكاتب أن الكمبيوتر يكنه أن يقوم بمساهمة فعالة في هذا الصدد . إن ارتباط تعليم اللغة العربية بالكمبيوتر سيمحو من أذهان كثير من صغارنا - بل وكبارنا أيضا - مفهوما خاطئا ، أوشك أن يترسخ في أذهان الكثيرين ، وهذا المفهوم ينظر للعربية كلغة قديمة وعاجزة عن مواكبة التطور في جميع المجالات الاجتماعية الحديثة .

# ١ : ٣ : ٣ دخول تطبيقات الحاسب في مجالات المعلوم الانسانية :

في بجال الانسانيات تتبوأ اللغة مكان الصدارة بلا شك ، ويتطلب ذلك أن نحدد « موضع » التحليل في الانسجة الرقيقة التي تفصل - أو قل تربط - بين اللغة والعلوم الانسانية الأخرى ، ودعنا نحلق بخيالنا لنتصور ما يمكن أن يقوم به الحاسب في سبر أغوار العلاقة التي تربط بين اللغة وعلم النفس ، واللغة والأدب ، واللغة والنقد ، واللغة والشعر ، واللغة والتراث ، واللغة ونظرية المعرفة . إن الدخول في منطقة العلاقات المتداخلة التي تربط بين أزواج هذه العلوم لا بد أن يؤسس تحليلا دقيقا للقاسم المشترك بينها ألا وهو اللغة ، فبدون إخضاع اللغة العربية ذاتها لمنهجية العلم المضبوط ، ومطالب المالية الألية الدقيقة سيتعذر علينا حتها أن نتناول علاقتها مع العلوم الانسانية الأخرى بصورة تحليلة دقيقة .

إن ضبط التنظير اللغوي للعربية ومعالجتها آليا هو ، من جانب ، بمثابة المظهر الذي يساعد على كشف موقع العلوم الانسانية على سلم النضوج العلمي ، ومن جانب آخر ، بمثابة « الجيرسكوب » العلمي الذي سيضبط نهج هذه العلوم « الفوقية » ويجعل من دخولها إلى مصاف العلوم الدقيقة المضبوطة .

# ١ : ٣ : ٤ التجني غير الموضوعي على اللغة العربية :

تتعرض اللغة العربية لهجوم شديد من الداخل والخارج وذلك لسحق الدعامة الأساسية للحضارة العربية والتراث العربي والاسلامي ، وآخر الادعاءات التي توجه ضدها هي عدم قابليتها للمعالجة الآلية بالكمبيوتر . (يذكرنا هذا بحملة مشابهة في بداية تطويعها لتقنيات الطباعة والتراسل الآلي ) . إن إثبات زيف هذه الادعاءات على المستويين اللغوي والتقني ليس فقط ضربا من ضروب الحمية اللغوية ، ولكنه عامل هام لتخليص إخصائيي الحاسب ومستخدميه من أسر هذا المفهوم الخاطيء الذي يجد من طموحهم ، ويضع قيودا مصطنعة على أداء البشر ونظمهم .

## ١ : ٤ دوائع عامة :

# ١ : ٤ : ١ إقامة الحوار بين اللغويين والحواسبيين :

تعوز التفكير العربي عموما الدراسات العلمية المشتركة ناهيك عن التنازع والخلاف داخل أسوار المعسكر العلمي أو الفكري الواحد . في شقه السلبي ، يعد هذا أحد مظاهر عدم العلمية وتعدر لغة الحوار المؤسس على المنهجية العلمية

والمنطقية . إن تناول العلاقة بين اللغة ، قطب علوم الانسانيات ، والحاسب ، ذروة التقدم التقني ، ربما يتضمن إشارة إلى إمكانية إقامة الحوار ما بين الأطراف العلمية التي تقل بعدا .

إن البحث الراهن هو محاولة لدق إسفين في الكيان المتعتق لثنائية الثقافة التي تطغي على مجتمعاتنا العلمية تلك الثنائية التي هي أحد الأسباب الرئيسية في انكسار رؤ يتنا العلمية والثقافية وتشوه نتاجنا الفكري والتعليمي .

# ١ : ٤ : ٢ تأكيد ضرورة التوازن اللغوي والتقني :

قامت هذه الدراسة عن قناعة راسخة بأن العمل في حقل اللغويات الحواسبية يتطلب إلماما متوازنا بالنواحي اللغوية والتقنية ، ويعكس هذا البحث تجربة الكاتب الشخصية على مدى عشرين عاما في مجالات الكمبيوتر ، تطبيقا وتطويرا وبحثا ، والتي أضيف إليها نتاج رحلته المثيرة للتخلص من سذاجته اللغوية عبر مسار حلزوني متسارع للوصول إلى عمق لا يبدو له قرار .

رغم الاستعانة والاهتداء بكثير من المصادر العربية إلا أنه لا مفر من اللجوء في معظم الأمور إلى مصادر أجنبية متعددة وذلك نظرا لفقر المكتبة العربية لغويا وحواسبيا ، وإغفال الفكر العربي للثورة اللغوية التي أحدثها الكمبيوتر في مجال اللغة والثورة التقنية التي أدت إليها اللغة في مجال الكمبيوتر . لقد وضع البلحث ضمن أهدافه توفير بعض الجهد على الفنيين واللغويين على حد سواء . إن الهدف هو تحديد لنقطة بداية متقدمة نسبيا يرجى بها تخليص الحوار بين اللغويين والفنيين من بدائيته التي لا تخفى على أحد ، والتي تطغى على معظم اللقاءات العلمية والمهنية لمناقشة العلاقة بين اللغة العربية والكمبيوتر . ويكفي هنا أن يشار إلى أن كثيرا من المتخصصين ما زالوا يحصرون مفهوم المعالجة الآلية للغة العربية في المعنى الضيق لتعريب الحاسبات الذي لا يتجاوز القدرة على إدخال الحروف العربية من لوحة المفاتيح ، وطبعها على الورق ، أو إظهارها على شاشة عرض الوحدة الطرفية .

والخلاصة ، فإن التصدي للعلاقة بين العربية والحاسب هو ـ بلا شك ـ أحد المقومات الأساسية لاعداد المجتمعات العربية لعصر المعلومات القادم . إن إسقاط الحواجز المفتعلة بين أهل اللغة وأهل صنعة الكمبيوتر هو حتها بمثابة الخطوة الأولى التي تنطلق منها الجهود في اتجاه تحديد هذا الهدف .

### ٢ : هندسة اللغة

ربما يتساءل كثيرون كيف لدارس ذي خلفية هندسية أن يقحم نفسه في مجال يسوده بالتأكيد الطابع اللغوي ، ولا يخفى على القارىء أن بعضا من هذا الحرج ظل يصاحب الكاتب حتى بعد انتهائه من كتابة البحث ، وتمنى أن يتصدى للقضية أحد علمائنا اللغويين المحدثين حيث إلمام اللغوي بشئون الكمبيوتر هو ، بالقطع ، أمر أكثر منطقية وسهولة من إقحام الفني نفسه في خضم المتاهات اللغوية .

ولكن خشية أن يطول الانتظار وتحت ضغط أهمية القضية وعجلتها كانت هذه المغامرة العلمية سباحة ضد التيار ، وكان لا بد أن نرتضي لهاتصوراعاما عن علاقة اللغة والهندسة ، يرى في اللغة موضوعا مثاليا للتناول الهندسي حيث تمثل اللغة منظومة معقدة متشابكة ، وينظر للهندسة بصفتها فن السيطرة على النظم المعقدة . تتميز الهندسة ـ وريما يعيبها في رأي البعض ، وفي بعض الأمور ـ بقدرتها على تناول الموضوعات التي تفتقد الأساس النظري المكتمل وذلك بفضل اساليبها التقريبية وأغراضها العملية . في ظل هذا المفهوم تصبح اللغة العربية أكثر من غيرها حاجة للهندسة لقصور التنظير لها ، وما يعترى نظام تقعيدها من فجوات وعثرات .

ربما يبدو الحرج هنا مفتعلا في ظل اعتبار الذكاء الأصطناعي ، في كثير من جوانبه ، بمثابة الجانب الهندسي لنظرية اللغة ، بما يوحي بارتجال مصطلح جديد هو « هندسة اللغة » ، وإخصائيو الذكاء الاصطناعي هم مهندسوها الذين يسعون إلى استغلال المتاح من الحصاد اللغوي النظري والأمبريقي لتصميم وتطوير نظم للمعالجة الآلية للغة . يمكن لهذه النظم بدورها أن تكون عونا للغويين في بلورة نظرياتهم وشحد افتراضاتهم ومعطياتهم واختبار صحة قواعدهم وتهذيبها .

حتى لا يبدو ما ذكر ضربا من ضروب التقنوقراطية البغيضة بات علينا أن نؤكد هنا أن اللغة ما زالت ـ وربما ستظل ـ دون السيطرة الهندسية الكاملة ، بل إن البعض ذهب ليؤكد أن الحدود التي يمكن أن تصل إليها الأساليب الآلية داخل نطاق اللغة أمر لا يمكن أن يترك الحسم فيه لمهندسي الذكاء الاصطناعي ، بل للتحليل النظري لعلماء اللغة وعلماء النفس والمنطق(٧) .

في ظل طابعه الهندسي التطبيقي يصبح البحث الحالي مجرد بداية تحتاج إلى التفريع والتفصيل والتعميق ، وخاصة أن المحاولة الحالية تتم في ظل مناخ علمي وتقني لم يستقر بعد ، فيا زال حقل اللغويات الحواسبية دون تحديد كاف في مجاله ومنهجه ، وتفتقر اللغة في كثير من جوانبها إلى الأسس العلمية المستقرة ، ومعظم علوم الحاسب مازالت في نطاق والبرجاتيات ، الهندسية . والحوار بين اللغويين والفنيين ما زال في بذايته . إن المحاولة الحالية هي دعوة يحدوها الأمل في أن تحظى قضية اللغة العربية والحاسب بالاهتمام الجدير بها من قبل جامعاتنا ومعاهدنا بل ومصانعنا أيضا! ، ودعني أؤكد هنا أنه لن يتم ذلك إلا من خلال فريق من المتخصصين يكون للغوي فيه دور الريادة في هذا الحقل الحديث ، وإلا سيظل الأمر رهنا لتدخلات غير المختصين أو نها لاحتكارات الانتهازية العلمية والتقنية ، وما أشدها في مجتمعاتنا

### ٣ : عن منهجية التناول ومشاكله

### ٣ : ١ أسس التناول

تفرض صعوبة الموضوع واتساعه ضرورة اتباع منهجية دقيقة في تناوله تناولا يبنى على أسس ومبادىء منطقية واضحة يمكن تلخيصها في الأسس التالية :

- ـ مفهوم المنظومة
- ـ اللغة هي المدخل
- العموميات اللغوية والخصوصيات العربية
- ـ الدراسة التقابلية بين الانجليزية والعربية
  - ـ ثنائية التحليل والتركيب

- ـ الحديث بلغة التداخل بين اللغة والحاسب
  - \_ التركيز على الحانب التطبيقي

إن مناقشة هذه الأسس والمبادىء بلقي كثيرا من الضوء على بعض جوانب إشكالية « اللغة ـ الحاسب » ، وهذا ما سنحاوله هنا بإيجاز .

#### ٣ : ٢ مفهوم المنظومة

ويقصد بالمفهوم المنظومي توصيف الظواهر المعقدة بدلالة عناصرها الأبسط، وكذا مجموعة العلاقات الداخلية التي تربط بين هذه العناصر، والعلاقات الخارجية التي تربط الظاهرة بظواهر أخرى خارجها. يساعد هذا الأسلوب على الدقة والأيجاز في وصف الظواهر المعقدة، ويؤدي إلى إيضاح كيفية توزيع العمل بين العناصر المختلفة وطبيعة التداخل بينها، ويساعد كذلك على تفسير تجليات الظاهرة بدلالة عدد محدود من المتغيرات والعوامل. إن الطرح المنظومي لكل من منظومي اللغة والحاسب هو وسيلة منهجية للسيطرة على زخم التفصيلات والتشابكات التي تحظى بها كل من منظومي اللغة والحاسب كل على حدة كتوطئة لا بد منها لمحاصرة وغابة » التدخلات بينها.

نظرا لنشأة الحاسب وتطوره في إطار هندسة المنظومات ، لذا فإن توصيفه المنظومي أسهل بكثير من ذلك الذي يخص اللغة ، والذي ما زال منظروها يحاولون في سعي حثيث تحليلها وتوصيف عناصرها وتحديد علاقاتها البينية .

#### ٣: ٣ اللغة هي المدخل

في مستهل البحث برز سؤ ال أساسي : هل المدخل في تناول الموضوع هو اللغة ويأتي بعدها الحاسب ؟ أم الحاسب وتتبعه اللغة ؟ أو بقول آخر ، هل ننطلق من اللغة لنفرعها ، صوتا وصرفا ونحوا ودلالة ، ولنناقش على ضوء هذا التفريع الجوانب الفنية المختلفة للمعالجة الآلية لكل من هذه العناصر كأساس نستطرد منه إلى جوانب تداخلها مع تطبيقات الحاسب التقليدية ؟ أم ننطلق من عناصر منظومة الحاسب وتطبيقاته كأساس لمناقشة الأبعاد اللغوية لكل منها ؟ ربحا يبدو السؤ ال نوعا من السفسطة المنهجية ولكنه ، وعلى الرغم من صورته الظاهرة ، إحدى القضايا الأساسية في علاقة اللغة والحاسب . لقد شهد تاريخ العلاقة مرحلتين أساسيتين : مرحلة البداية وفيها سيطر الفنيون على الساحة لاخضاع اللغة لقيود الحاسب ، والمرحلة الحالية التي تشهد انتقال الهيمنة إلى جانب اللغويين بهدف تعطويع تقنية الحاسب ونظم المعلومات للمتطلبات العديدة لمعالجة اللغة آليا .

إن البدء من اللغة هو المدخل المنطقي ، بل قل البديهي ، ويجيء متسقا مع منطق التسلسل الزمني بالاضافة إلى مبادىء تحليل النظم التي تفرض الانطلاق من مادة الموضوع تهيئة لاقامة النظم وتحديد مجالات التطبيق .

# ٣ : ٤ العموميات اللغوية والخصوصيات العربية

على الرخم من تباينها الواضع في تجلياتها الظاهرية « السطحية » ، تشترك جميع اللغات الانسانية ، الفصحى منها والعامية ، في الكثير من الحصائص المشتركة ، وترتكز منظوماتها على عدد قليل من المبادىء الموحدة والعامة . تعد هذه المبادىء والحصائص المشتركة أو ما يطلق عليها « العموميات اللغوية » إحدى الركائز المحورية التي تقوم عليها النظرية

اللغوية الحديثة (^). وهي بالنسبة لها كالبديهيات بالنسبة للنظريات الرياضية والهندسية ، ومحك التفصيل بين مناهج التنظير . فالعموميات اللغوية هي أداة التفسير ، وأساس التنظير ، ومنطلق التحليل . إن النظر إلى العربية ، أولا : بصفتها حالة خاصة من المنظومة اللغوية العامة ، وثانيا : باعتبارها فرعا من فروع فصيلة اللغات السامية ، يوفر كثيرا من الجهد النظري والتطبيقي على حد سواء . وسيساعد ذلك على رد كثير من ظواهرها وخصائصها إلى أصلها العام الذي تشترك فيه مع باقي اللغات الانسانية بصورة عامة ، واللغات السامية بصفة خاصة . إن الالتزام بهذا المبدأ يعد ضرويا لتخليص رؤ يتنا اللغوية من انغلاقيتها ، ومحدوديتها ، بل وغيبياتها أحيانا . ومن الجانب النظري ، يعد هذا عاملا أساسيا لدفع حركة التنظير اللغوي ، أما على الصعيد العملي فإن من البلاهة الفنية ألا نستفيد من الحصاد الحائل العبريسة والقنلندية والأفانية والروسية والروسية واليابانية .

ولا حاجة بنا أن نوضح هنا أن ما نقصده بضرورة النظر إلى اللغة العربية في إطار العموميات اللغوية لا يعني طمس خصائصها ، أو إغفال سماتها المميزة ، فهذا أحد المفاهيم الخاطئة السائدة لفهم المقصود بالعموميات اللغوية التي تتصدى لظاهري العموم اللغوي والتباين اللغوي معا . إن لكل لغة رؤ يتها الخاصة في التعبير عن العالم خارجها ، وكل ما يعنينا هنا هو تحاشي التكرار ، وتأكيد ضرورة تفسير الخاص في إطار العام كليا أمكن ، وذلك حتى يكتسب تفسيره الاصالة والعمق ، وحتى يمكن أيضا تحليل علاقاته مع الظواهر اللغوية الأخرى .

### ٣ : ٥ الدراسة التقابلية بين اللغة الانجليزية والعربية

كما سبق وأشرنا فقد تم تطوير معظم تقنيات نظم الحاسبات والمعلومات متخذة من الانجليزية أساسا لها ، لذا ، وكما هو متوقع ، اتجه الجهد الأعظم في تعريب الحاسبات نحو انعضاع العربية ... وبصورة متعسفة في كثير من الأسهان للقيود الفنية الناجة عن كون الانجليزية هي لغة الأساس . ليس من الحكمة في شيء أن يكون التصدي لهذه الظاهرة من خلال رد فعل متسرع يتجاهل الكم الهائل من الأسس النظرية والوسائل العملية التي أنجزت ، وستنجز ، في حقل اللغويات الحواسبية في حقل اللغة الانجليزية . إن استغلالنا لهذا النتاج العلمي والتقني الهائل لا بد أن يستند إلى تعليل دقيق لمواضع الوفاق والخلاف بين العربية والانجليزية وذلك على جميع مستويات المنظومة اللغوية ، ودراسة انعكاس ذلك على النواحي الحواسبية . بدون هذه النظرة التقابلية يتعدر تحديد ما يمكن نقله وتطريعه ، وما يمكن للعاملين في حقل الكمبيوتر العربي أن يضيفوه في هذا المجال الحيوي .

## ٣ : ٦ ثنائية التحليل والتركيب

يطغى على حقل اللغويات الحواسبية كثير من العناصر والتطبيقات التي يمكن ردها إلى ثنائية التحليل والتركيب، ولكل مجال فرعي لها شقه التحليل ، وشقه التركيبي (أو التوليدي)، وسنكتفي هنا بسرد بعض الأمثلة من الجانب اللغوي :

الصرف اشتقاق الجذور: تحليلي

نحت المفردات : تركيبي

الأصوات السمع: طابعه التحليل

النطق : طابعه التوليد

الترجمة تحليل لغة المصدر ، ثم ! تركيب المقابل بلغة الهدف

تحظى نظم معالجة اللغة آليا بوسائل ذات طابع تحليلى صرف ، ويأخرى ذات طابع تركيبي صرف . وهناك تطبيقات تجمع بين شقي التحليل والتركيب معا ، كنظم معالجة المعلومات والترجمة الآلية . ولا يتوقف الأمر على جرد الجمع بين التحليل والتركيب بل نجد في بعض المواقف ضرورة تداخلها بصورة يصعب معها الفصل بينها ، ويقصد بذلك اتباع بعض النظم الآلية لأساليب التحليل بالتركيب والتركيب بالتحليل . في الأولى : نحلل ثم نعيد التركيب لاختبار صحة ما قمنا بتحليله أو افتراضه ، وفي الثانية : نركب ثم نعيد التحليل لنتحقق من سلامة التركيب .

إن النظر من خلال « منشور » التحليل والتركيب يصفي الرؤية ، ويقطّر المفاهيم ، ويبرز علاقات الترابط بين الظواهر المتباعدة ، أو التي تبدو متباعدة .

# ٣ : ٧ الحديث بلغة التداخل بين اللغة والحاسب

ليس الحديث عن اللغويات الحواسبية هو حاصل جمع الحديث عن اللغة والحديث عن الحاسب كل على انفراد . ولو كان الأمر كذلك لأصبحت المهمة هي مجرد تجميع آلي لمعارف وأفكار ومفاهيم لمجالين مختلفين . سيتركز الحديث على العلاقة البينية وذلك من خلال وحدة النهج ، وإبراز مواضع الوفاق والخلاف . إن الحديث بلغة التقاطع والتداخل بين اللغة والحاسب يفرض اللجوء إلى كثير من المصطلحات المستحدثة والدقيقة . والتي يتعذر بدونها تناول كثير من المصطلحات المستحدثة والدقيقة . والتي يتعذر بدونها تناول كثير من القضايا المتعلقة .

### ٣ : ٨ التركيز على الجانب التطبيقي

يـزخر حقـل اللسانيـات والحاسبـات بكثير من القضايا النـظرية والمسـائل الفلسفيـة ، والجـوانب النفسيـة والاجتماعية ، وتركز هذه الدراسة على الجانب التطبيقي للغويات الحواسبية وما يتعلق به من أسس نظرية . والهدف من ذلك هو تأكيد الجانب العملي والتقني لعلوم الحاسبات في مجال اللغة ، وعلوم اللغة في مجال الحاسب .

## ٣ : ٩ مشاكل التناول

واجه البحث كثيرا من التحديات خاصة على الجبهة اللغوية التي يمكن تلخيصها في مشكلتين أساسيتين :

- فوضى المصطلحات وقصورها .
- نقص البحوث والمراجع العربية .

بالنسبة للمشكلة الأولى ، لا يخفى على أحد فوضى المصطلحات التي نعاني منها في مجالي اللغة والحاسب على حد سواء ، ويكفي دليلا على ذلك أن ناخذ ما ارتجل من مصطلحات عربية مترادفة لرأسي موضوع اللغويات الحواسبية ذاتها : LINGUISTICS & COMPUTER

| COMPUTER                | LINGUISTICS      |
|-------------------------|------------------|
| حاسب آلي                | اللغويات         |
| حاسب إلكتروني           | اللسانيات        |
| حاسوب                   | الألسنية         |
| دماغ إلكتروني           | علم اللغة        |
| حاسبة آلية              | علم اللغة الحديث |
| حاسبة إلكترونية كمبيوتر | الدراسات اللغوية |

تمتد ظاهرة الترادف والارتجال إلى معظم المفاهيم الأخرى ولناخذ على سبيل المثال مصطلحا أساسيا من هلم اللسانيات هو "Semantics" وآخر من دنيا الحاسب وهو Informatics .

| Informatics   | Semantics    |
|---------------|--------------|
| المعلوماتية   | علم الدلالة  |
| الإعلامية     | علم المعاني  |
| الإعلاميات    | النحو العالي |
| الإعلام الآلي | البيان       |
| الإنفورماتيك  | السيمانتيك   |

من البديهي أن يؤدي ذلك إلى مشكلة أعقد بكثير في مجال متداخل كاللغويات الحواسبية حيث تتضاعف حدة المشكلة بصورة أسوأ .

بجانب ذلك ، فهناك كثير من المصطلحات دون مقابل عربي ، وهو سا فرض في كثير من الأمور ارتجال مصطلحات كثيرة يستحيل دونها استمرار العرض ، وعلى الرغم من مراعاتنا دقة دلالتها على الظواهر التي تعبر عنها إلا أنه لا يمكن الزعم بصحتها المطلقة .

أما عن مشكلة قصور البحوث والمراجع العربية فالمكتبة العربية فقيرة للغاية في مجال الدراسات اللغوية الحديثة ، وتندر البحوث اللغوية المتعمقة ، خاصة تلك التي تطبق نتائج النظرية الحديثة للسانيات ، أما على مستوى مراجع الحاسب العربية فلا يتجاوز المتوفر منها كتب المبادىء ، ولغات البرعجة ، وتراجم قليلة جدا لبعض المراجع في نظم المعلومات والمكتبات .

إذا انتقلنا إلى اللغويات الحواسبية ذاتها فسنجد معظم البحوث باللغة الإنجليزية . ومعظمها ذو طابع فني يركز على الأمور المتعلقة بالمعالجة الآلية للحروف العربية إدخالا وإخراجا ، وقليل منها يناقش بعض الأمور المتعلقة بالصرف العربي . ورغم ندرة هذه الدراسات فلا يوجد حصر دقيق لها . ونحن في أمس الحاجة لدراسة بيبلوغرافية لحصرها ، تحاشيا لتكرار البحوث وهي ظاهرة متفشية في حقل تعريب الحاسبات ، ولعلم الكاتب تقوم كلية علوم الحاسبات والمعلومات بجامعة الملك سعود بالرياض بحصر بحوث التعريب على مستوى الوطن العربي .

## ٤ ـ منظومة الحاسب من منظور اللغة

سنعرض هنا وبإيجاز شديد عناصر منظومة الحاسب من منظور لغوي دون الدخول في تفاصيل فنية . يوضح ( شكل ١ : أ ) المكونات الرئيسية لمنظومة الحاسب والتي أهمها :

ـ عناصر الإدخال التي يغذي من خلالها المستخدم البشري معطياته المكتوبة أو المنظومة أو التي يقوم بإدخالها مباشرة من لوحة المفاتيح .

ـ وحدة التحكم المركزية التي تقوم بجميع العمليات الحسابية والمنطقية ، وتربط ما بين العناصر المختلفة لمنظومة الحاسب .

ـ وحدة الذاكرة التي تتضمن برنامج نظام التشغيل الذي يتحكم في إدارة نظام الحاسب ، وبرامج التطبيقات التي تتضمن تعليمات المستخدم في كيفية معالجة مدخلاته لاستخراج نتائجه .

ـ قاعدة المعلومات التي تتضمن البيانات والملفات التي تتعامل معها برامج التطبيقات .

- عناصر الإخراج التي تمد المستخدم بالنتائج أو المعلومات المطلوبة سواء بإظهارها على الشاشة المرثية أو طبعها على الورق أو إخراجها في هيئة كلام منطوق . لقد تبلور دور الحاسب ليصبح أداة لحل المسائل والمشاكل مما ظهرت معه الحاجة لتجاوز الحدود الضيقة لمعالجة المعلومات إلى معالجة المعارف نفسها ، فالمعرفة هي حصيلة التفاعل العنيف نفسها ، فالمعرفة هي الركيزة الأساسية في توصيف المشاكل وحلها ، والمعرفة هي حصيلة التفاعل العنيف بين ثالوث المعلومة والحبرة الإنسانية والحكمة في إنجاز القرارات وتقويم المواقف ، وهكذا برز إلى الوجود مفهوم قاعدة المعارف لتحتل مكانة قاعدة المعلومات في نظم الذكاء الاصطناعي والنظم الخبيرة ، وأصبحت هندسة المعرفة هي الوسيلة لتحويل المعرفة الإنسانية إلى صورة يمكن تخزينها واسترجاعها في قواعد للمعارف قابلة للتحديث إضافة وتعديلا وحذفا .

على مستوى أعلى من التجريد يمكن تمثيل منظومة الحاسب بثالوث : العتاد + البرمجيات + المستخدم ( شكل ١ ب ) . وتمثل البرمجيات الوسيلة العملية لتخزين الفكر الإنساني وهو يعمل .

تتفاعل منظومة الحاسب مع منظومات أخرى خارجها أهمها:

- (١) المنظومة التكنولوجية ( تصنيع الحاسبات والبرامج واستخدام نظم الحاسبات في الصناعة ) .
- (٢) المنظومة التربوية ( تدريس مادة الكمبيوتر ، واستخدام الكمبيوتر لتعليم المواد الأخرى ) .
- (٣) المنظومة البيولوجية ( اعتبارات الهندسة البشرية في تصميم نظم الحاسبات ، والتفكير في تصميم حاسبات باستخدام الخلايا البيولوجية ) .

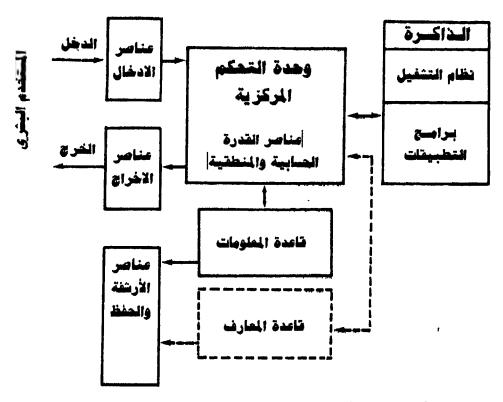

شكل ١: أ المكونات الأساسية لمنظومة الحاسب

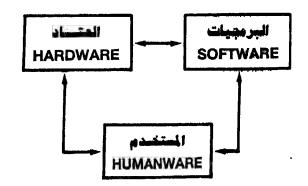

شكل ١ : ب المناصر الثبلاثية لمنظومة الماسب

" γ

۱

وبنظرة سريعة لمنظومة الحاسب تتضح لنا على الفور الأبعاد اللغوية التي تتميز بها كل مكوناتها ، فعناصر الإدخال والإخراج عليها أن تتعامل مع المعطيات اللغوية ، ووحدة التحكم المركزية عليها أن تكتسب السرعة والتنظيم اللذين يؤهلانها للمطالب ( القاسية ) لمعالجة اللغة آليا ، وذاكرة الحاسب عليها أن ترتقي لتحاكي بعض وظائف الذاكرة البشرية حتى يمكن تخزين واسترجاع المعلومات والمفاهيم اللغوية . وعلى نظم المعلومات أن تزيد من طاقتها وذكائها لتصبح قادرة على تنظيم واسترجاع هذا الكم الهائل من النصوص اللغوية وهكذا .

## منظومة اللغة من منظور الحاسب

#### ٥: ١ - عناصر المنظومة

اللغة ـ بلا منازع ـ هي أكثر الصفات البشرية التي تميز جنسنا البشري ، وهي ليست مجرد نظام لتوليد الأصوات الناقلة للمعنى ، بل هي مرآة العقل ، ووعاء الفكر ، والهيكل الحديدي الذي يقيم صلب المجتمعات . إن كون اللغة نشاطا إنسانيا ، يمثل نزوعا وتخيلات وأفكارا ومشاعر داخلية ، كها يمثل قدرات عقلية خاصة بالإنسان . إن كون اللغة بهذا الاعتبار يجعل من الممكن استكشاف قوانين خاصة بنشائها ونموها وتطوراتها المعقدة ، فليست اللغة نظاما عشوائيا بل منظومة متسقة تقيدها الضوابط وتحكمها القواعد المطردة . وفي المنظومة ، خلف شواردها وظواهرها وشذوذها ، يكمن كثير من التشابكات والتداخلات الدقيقة التي تدين للتحليل وتخضع للتقنين والتقعيد .

بداية دعنا نقر هنا بصعوبة تحديد نطاق المنظومة اللغوية وتكوينها الداخلي وذلك لتعدد مواضع تداخلها مع عديد من المنظومات الأخرى ، وعدم استقرار الرأي حول كثير من الأمور التي تخص عناصر بنيتها الداخلية والعلاقات التي تربط بينها .

يوضح (شكل ٢ أ) تمثيلا منظوميا للكيان اللغوي بصفته منظومة شاملة لعدة منظومات فرعية هي :

- ـ منظومة الصوتيات ( الفونولوجي )
  - ـ منظومة الصرف ( المورفولوجي )
    - ـ منظومة النحو ( السنتاكتيك )
    - \_ منظومة الدلالة ( السمانتيك )
      - \_ منظومة المعجم
  - ـ منظومة المقاميات ( البرجماتيك )
    - ـ منظومة الكتابة

في حين تمثل منظومة طبيعة الأصوات (الفونتيك) الشق الفسيولوجي لعمليات النطق والسمع، تمثل منظومة الصوتيات (الفونولوجي) الشق التنظيمي لها حيث تقوم بمهمة نظام الإدارة لنشاط الأصوات اللغوية والذي يرتكز على مجموعة من القواعد الفونولوجية التي تحكم الطريقة التي تخرج بها هذه الأصوات وتتلون درجاتها، وتحدد كذلك مواضع النبر وأنماط التنغيم وخلافه.

منظومة الصرف ( الفونولوجي ) هي المسئولة عن بنية الكلمات من حيث هيكل عناصرها والعلاقات التي تربط بين هذه العناصر . تعمل منظومة الصرف في ظل عدد من المبادىء والقواعد التي تحكم عمليات تكوين الكلمات ( الاشتقاق ) وتصريفها وتركيبها وكذلك دمجها مع العناصر الأخرى كالضمائر المتصلة ، وأدوات التعريف وحروف الجروعلامات الإعراب وهلم جرا .

يحال إلى منظومة النحو مسئولية ترتيب الكلمات داخل الجمل وعلاقات ( التعليق ) التركيبي التي تربط بينها . تتضمن منظومة النحو عدة آليات تتحكم في ترتيب الكلمات داخل الجمل مثل تلك الحاصة بالتقديم والتأخير ، والحذف والإضافة ، والضمائر والاستتار ، وما شابه .

بصورة عامة وتقريبية تختص منظومة الدلالة ( السيمانتيك ) بالقضايا المتعلقة بالمعنى ، وهي تفرض قيودها على منظومة النحو بحيث تمنع توليد جمل سليمة نحويا وغير مقبولة دلاليا ، مثل : « نامت الصخور على صدر أمها » . تتعامل منظومة الدلالة مع أنواع متباينة من القرائن المعنوية (٩) ، هي : الدلالة الوظيفية ، والدلالة المعجمية ، والدلالة السياقية ، والدلالة المنطقية .

يقصد بالدلالة الوظيفية (معاني المباني) تلك المتعلقة بمعاني الصيغ الصرفية (مثل معنى المطاوعة في كلمة انكسر ، والإكثار في كلمة مهذار) ، ومعاني الزوائد التصريفية (والتي تدل على العدد والجنس والغيبة والحضور) ومعاني التركيبات والأساليب النحوية مثل الإسناد والتعدية والاستفهام والتخصيص ، وهلم جرا .

أما الدلالة المعجمية فهي تلك الخاصة بالمعاني المطلقة التي ترتبط بالألفاظ ويتم إطلاقها عشوائيا كإطلاق لفظ و أسد على حيوان الغابة الذي نعرفه فليس هناك علاقة منطقية ما بين اللفظ ومدلوله .

يقصد بالدلالات السياقية تلك التي يمكن استنباطها منطقيا من مضمون الجمل فإذا قلنا مثلا إن ملك النرويج قد زار جمهورية فرنسا فيمكن أن نستنبط أن النرويج دولة ملكية ، وأن هناك رئيسا للجمهورية لدولة فرنسا .

فيها يخص المعجم فهو رصيد الإرتجالات والاعتباطيات اللغوية ويمثل أحد عناصر المواجهة لمنظومة اللغة مع المعالم خارجها . تتفاعل منظومة المعجمية قـواعد تكـوين خارجها . تتفاعل منظومة المعجمية قـواعد تكـوين الكلمات (أو الصيغ الصرفية) ومتونها المستحدثة (كالجذور والكلمات المنحوتة) ، وتستخرج منها الكلمات المشتقة ومعطياتها الصوتية ، والصرفية ، والنحوية ، والدلالية التي تغذي المنظومات الفرعية الاخرى .

تمثل منظومة المقاميات العنصر الثاني لمواجهة المنظومة اللغوية مع العالم الخارجي (١٠). فهي تتعامل مع العوامل الواقعة خارج نطاق اللغة ولكن لها تأثيراً مباشراً على تفسير أو توليد التعبيرات اللغوية . تشمل العوامل الخارجية ظروف و المقام » الذي يتم فيه و المقال » أو الحدث اللغوي ، وكذلك درجة الصوت ونمط تنغيمه . فيمكن أن يدل التعبير اللغوي نفسه على معنى غتلف تماما لو تم نطقه في مقام مختلف ، ويمكن أن يكون ذات التعبير وَعْداً أو وَعِيداً ، تحديرا أو ترغيبا وفقا لنمط التنغيم الصوتي المصاحب لنطقه .

لا يكتمل التواصل اللغوي على أساس المعرفة اللغوية المحضة بل يحتاج كذلك إلى معرفة ما عن العالم الخارجي الذي يعبر عنه . أو بقول آخريتم التفاهم المتبادل بين المتكلم والمستمع على أساس افتراض خلفية معرفية مشتركة تربط بينها . تتعامل منظومة المقاميات مع العلاقات التي تربط بين التعبيرات اللغوية والعالم الخارجي الذي تعبر عنه أو تحدث في إطاره .

قبل الانتهاء من الحديث عن عناصر المنظومة اللغوية نضيف هنا \_ وعلى استحياء \_ منظومة الكتابة ، فهي ورعم أهميتها ، دخيلة على المنظومة اللغوية ، وهي تابع لمنظومة الصوتيات ، لا يعني ذلك أن الصلة بين منظومتي الكتابة والصوتيات هي علاقة و واحد إلى واحد ، فهناك حروف تكتب ولا تنطق ، وهناك ما ينطق وليس له نظير كتابي ، علاوة على نطق الحروف نفسها بطرق غتلفة حسب موقعها من الكلمة .

#### ٥: ٧ .. علاقة المنظومة اللغوية بخارجها

ترتبط المنظومة اللغوية بعلاقات وثيقة مع عدة منظومات أخرى ، من أهمها :

- ـ المنظومة البيولوجية
- \_ المنظومة التربوية .
  - \_ المنظومة التقنية
  - ـ المنظومة الثقافية

تمثل علاقة منظومة اللغة مع المنظومة البيولوجية ذورة التلاقي لعلاقة المنظومة بخارجها . فالنشاط اللغوي ينبع من البيولوجي ويصب فيه . تتلخص العلاقة في الأمور المتعلقة بوظائف الأعضاء لجهازي النطق والسمع من جانب (الفونتيك) ، والوظائف الذهنية اللغوية التي يقوم بها المخ البشري من جانب آخر (علم اللغويات الأعصابية)(١١).

يمكن تلخيص علاقة اللغة مع المنظومة التربوية في شقي العلاقة الانعكاسية : « اللغة كمادة تعليمية » ، و « اللغة كوسيلة لتقديم المادة التعليمية » .

فيها يخص العلاقة بين المنظومة اللغوية والمنظومة التقنية فيمكن تفريعها إلى :

- ـ علاقة اللغة بتقنيات الطباعة ويعيدات المكاتب والأرشيف وما شابه .
  - ـ علاقة الملغة بتقنيات الحاسب ﴿ وهي موضوع البحث الراهن ﴾ .
    - علاقة اللغة بتقنيات المعلومات ونظم الاتصالات.

مرة أخرى ، وأخيرة ، يمكن تلخيص علاقة اللغة بالمنظوسة الثقافية في الشقين الرئيسيين : ( اللغة كأداة للثقافة » ، و ( اللغة كقضية ثقافية » . يشتمل الشق الأول على الأمور المتعلقة باستخدام اللغة في فنون الأدب والشعر والفن التشكيلي ، علاوة على علاقة اللغة بوسائل الإعلام والثقافة الجماهيرية . أما الشق الثاني فيتناول نطاقا عريضا من القضايا العامة والجاصة مثل قضية التثقيف اللغوي ، وقضية العلاقة بين أزمة الفكر العربي وأزمة اللغة ( مدى ارتباط التميع الفكري بالتميع اللغوي ! ) وذلك على سبيل المثال لا الحصر .

### ه : ٣ ـ خصائص المنظومة اللغوية

تتسم المنظومة اللغوية بعدة خصائص عيزة من أهمها:

ـ الخاصية الخلاقة : ويقصد بها قدرة اللغة على إنتاج عدد لا نهائي من التعبيرات اللغوية(^).

- الاتساق والتماسك : ويقصد به صعوبة الفصل بين العناصر الفرعية للمنظومة اللغوية ، وكذلك اتساق الآليات اللغوية على اختلاف المستويات (آليات الماثلة ، والحذف ، والإضافة ، والإبدال ، والقلب ، والاسترجاع وهلم جرا) .

- الفائض اللغوي: يقصد بالفائض اللغوي - وبتبسيط شديد - أن الافصاحات اللغوية تتضمن في ثناياها عناصر متكررة يمكن اختزالها أو الترخص فيها حيث يمكن استنتاجها من علاقات الترابط بين العناصر اللغوية المختلفة .

\_ القوة والمرونة : رغم لبسها وغموضها ، وحذفها ، ونقصها ، واستتارها ، وإضمارها ، ولحنها وخطئها نظل الإشارة اللغوية ذات قدرة « غريبة » ومرونة هائلة للتعبير عن جميع المواقف ، المعتادة والطارئة .

- خاصية التعدد: تختلف اللغات الإنسانية عن نظم الشفرة الآلية في غياب الصلة المباشرة (علاقة واحد لواحد) بين الرمز والمدلول حيث تتعدد علاقة الصلة بينها لتصبح من و الوحدة إلى المتعدد » أو العكس و من المتعدد إلى الوحدة » . وأمثلة ذلك كثيرة فالصوت اللغوي له أكثر من لون ، والحرف له أكثر من شكل ، واللفظ له أكثر من معنى ، ويمكن أن تتحد عدة مرادفات في معنى واحد وهكذا .

- الانتظام الإحصائي للغة : يمكن اعتبار الانتظام الإحصائي ظاهرة فوقية أو متغيراً تابعاً لتداخل كثير من المتغيرات المحكومة بالقواعد والقيود اللغوية المختلفة .

## ٤ - خصائص منظومة اللغة العربية

مدخييل

اللغة العربية أعقد اللغات السامية وأغناها صوتا ، وصرفا ، ونحوا ومفردات . وقد تحدث عنها كثيرون ، عرب ومستشرقون ، بعضهم يمجد عبقريتها وحكمتها وسحرها ، والبعض الآخر يرميها بالقصور ، والعجز عن ملاحقة التطور ، والصعوبة ، التي لا معنى ، ولا مبرر لها ، مما يستوجب تبسيط كتابتها وصرفها ونحوها .

سنحاول في عرفنا الراهن أن نتجاوز حدود الأحكام القيمية بتركيز الحديث على خصائص اللغة العربية باعتبارها إحدى الحالات الخاصة للمنظومة اللغوية العامة التي قمنا بتحديد إطارها .



شكل ٢ : الاطار المام للبنظومة اللفوية

#### في رأيي أن أهم خصائص منظومة اللغة العربية هي :

- ـ التوسط اللغوي
- ـ حدة الخاصية الصرفية
- ـ المرونة النحوية وظاهرة الإعراب
  - ـ الانتظام الصوتي
  - ـ الحاسية السياقية
  - \_ تعدد نظم الكتابة
  - ـ اعتماد المعجم على الجذور
- شدة التماسك بين عناصر المنظومة اللغوية
  - ـ حدة الفائض اللغوي
  - ـ ثنائية الفصحي والعامية

#### ٥ : ٤ : ١ - التوسط اللغوي

تتسم العربية بتوازن في معظم ظواهرها اللغوية . ويضعها هذا التوازن في منطقة وسط بين طرفي المحاور اللغوية وذلك على مستوى الكتابة ، والصرف ، والنحو ، وحتى الصوتيات . ففي نظم الكتابة ليست الأبجدية العربية فونيمية صرفة ، كما هو الحال بالنسبة للأسبانية والفنلندية والتشكيلية ، حيث يناظر كل حرف فونيها وأحدا ، وليست مقطعية كاليابانية حيث تتكون الأبجدية من مقاطع ثنائية صامت تتبعه حركة ، مثل كا ، ما ، يا . فالأبجدية العربية رغم كونها فونيمية أساسا إلا أن نظام كتابتها يتضمن حروفا ذات طبيعة مقطعية وهي لا ، لا ، أ ، إ ، ؤ ، يء ، حيث تمثل كل من هذه الحروف صامتا يتبعه (أو يسبقه أحيانا) حركة قصيرة أو طويلة . ويجمع نظام الكتابة أيضها بين الحروف وحركات التشكيل والتي يعد استخدامها اختياريا .

أما بالنسبة للتركيب الصرفي « مورفوسينتاكتيك » لينية الكلمات العربية فهي وسط بين لغات الكلمات المنعزلة وشبه المنعزلة كالإنجليزية والفرنسية ، واللغات ذات الكلمات المركبة لصقيا كالألمانية ، حيث يمكن أن يندمج في بنية الكلمة الواحدة عدة مورفيمات ، فالعربية تسمح باتصال الضمائر ، والحروف المقررة ، وأداة التعريف ، وأداة التنكير ( التنوين ) ، وأداة النفي أحيانا ( لاسلكي ) .

وفي نظامها النحوي أيضا ، تجمع العربية في ترتيب عناصر الإسناد بين نمطي الترتيب "SVO" ، "SVO" أي بين تقديم الفعل أو تأخيره عن فاعله . وحتى على مستوى الصوتيات تبدو العربية وسطا بين اللغات التي يتوقف نطق الكلمات فيها على تسلسل مقاطعها الصوتية فقط ، وبين اللغات التنغيمية التي تضيف قوالب تنغيمية في كلماتها ونقصد بذلك القوالب الصرفية .

فيها يخص خاصية تكوين الكلمات من أصولها تأتي العربية أيضا وسطا بين الإلصاق ، سمة اللغات اللصيقة كالتركية والفنلندية مثلا حيث يتم لصق الزوائد في بداية الكلمات أو نهايتها دون عجزها ، والانصهار حيث تتداخل

. حروف الزيادة والحركات مع الحروف الأصلية للجدر ، فنرى في العربية التصريف يغلب عليه طابع الإلصاق ، في حين يطغى الانصهار على الاشتقاق .

ومن حيث خاصية الإعراب فالعربية (٣ حالات إعرابية وسط بين اللغات التي لا تتعامل مع الإعراب إلا في أضيق الحدود كالإنجليزية ، وتلك ذات الخاصية الإعرابية الطاغية مثل الروسية (٣ حالات إعرابية) . فيها يخص صيغ الأفعال ، تجيء العربية (١٥ صيغة للفعل) وسطا بين تلك ذات صيغ الأفعال المحدودة كالإنجليزية ، وتلك المفرطة في صيغ الأفعال كالإسبانية (٣٠ صيغة للفعل) .

#### ٥: ٤: ٢ - حدة الخاصية الصرفية

تتسم اللغات السامية بخاصية الاشتقاق الصرفي المبني على أنماط الصيغ . لا تبداري اللغة العربية أي لغة أخرى ، سامية أو غير سامية ، في حدة خاصيتها الصرفية حيث تنميز بالاطراد الصرفي والذي أدى بالبعض أن يصفها بأنها لغة جبرية ( من الجبر الرياضي ) إلى حد الاصطناع (١٧). بجانب اطراد الاشتقاق . هناك أيضا ظاهرة التعدد العصرفي .

### ٣: ٤: ٣ - المرونة النحوية وخاصية الإعراب

نقصد بالمرونة النحوية هنا تلك الحرية النسبية التي نلحظها في ترتيب الكلمات داخل الجمل العربية .

وتفسيرنا لظاهرة المرونة النحوية يكمن في اعتبارنا لها كرد الفعل لعدة خصائص أخرى تتسم بها اللغة العربية عن :

- ـ انتظام الخاصية الصرفية .
- ـ خاصية الإعراب التي تكشف عن كثير من العلاقات الوظيفية التي تربط بين الكلمات .
- خصائص الترابط التركيبي الأخرى ، التي ينعكس أغلبها في صورة قرائن صرفية أو إعرابية ، مثل علاقات المطابقة ، والربط ، والتضاد ، والخطية أو الرتبة المحفوظة (٩). إن هذه التماسكات « المحلية » هي حتما أحد الأسباب الرئيسية وراء مرونة التعبير العربي ككل . إن غنى الجملة العربية بالقرائن الصرفية والنحوية يحررها بعض الشيء من قيود الترتيب الخطي للكلمات .

## ه : ٤ : ٤ ـ الانتظام الصوت

الانتظام الصوتي في العربية أكثر من مجرد كونه متغيرا تابعا للقيود الفونولوجية أو الانتظام الصرفي . تكره العربية \_ كغيرها \_ تلاقي الأمثال والأضداد وتميل إلى تتالي الأشتات(٢) \_ وتتميز قواعدها الصوتية بالاطراد ، ويتسم نظام مقاطعها ، ونبرها بالبساطة والانتظام .

## ٥ : ٤ : ٥ ـ الحساسية السياقية

تتميز العربية بحساسية سياقية عالية ، يقصد بذلك اعتماد العناصر اللغوية على ما يسبقها ويلحقها من عناصر . يكن اقتفاء مظاهر الحساسية السياقية على مستويات عدة ؛ فشكل الحرف العربي يتوقف على الحرفين السابق واللاحق

له ، ويمكن اعتبار أثر الحروف المجاورة في إيثار الحركات وظاهرة المماثلة والإدغام كمظاهر مختلفة للحساسية السياقية على مستوى الصوتيات ، أما على مستوى النحو فتعد علاقات التماسك التركيبي المختلفة كالإعراب والموافقة والربط والمتضام مظاهر متنوعة لحساسية النحو السياقية . تعد الحساسية السياقية إحدى الركائز العامة لنظام التقعيد اللغوي حيث تضيف مصاعب جمة على صياغة القواعد ونظام ترتيبها .

#### ٥: ٤: ٦ - تعدد نظم الكتابة

يمثل تعدد نظم الكتابة معضلة حقيقية للغة العربية خاصة في النواحي التعليمية والتقنية ، وكها نعرف ، تكتب العربية بثلاث طرق :

- \_ كتابة تامة التشكيل
- \_ كتابة مشكولة جزئيا
- كتابة خالية من التشكيل

لقد نشأت الكتابة العربية أصلا دون تشكيل ، وقد تعتق الاستغناء عن حركات التشكيل في العربية الحديثة إلى أن أصبح عدم التشكيل أحد الخصائص المتأصلة في كيان اللغة العربية ، وكل الدعاوي المنادية بضرورة الالتزام بالتشكيل هي نوع من التفاؤ ل غير الواقعي . وبجانب عدم واقعيته أضيف زاعها أنه يغفل أحد الأسس الهامة المقامة عليها المنظومة العربية ، ان التشكيل في مجمله سيظل مجرد أداة تربوية لتعليم صغارنا مبادىء العربية ، وعلى الجميع أن يتعايشوا « سلميا » مع هذه الحقيقة القاسية . ويؤدي غياب التشكيل إلى ظهور حالات مختلفة من اللبس تتداخل مع بعضها في تركيبات معقدة .

والسؤال الأساسي الذي نطرحه هنا هو ; هل التشكيل أحد جوانب الفائض اللغوي أم غيابه أم نقص كتابي ليس له ما يعوضه من قرائن أخرى ؟ إن الأمر لا يحتاج إلى تأكيد فيها يخص أهمية النتائج المترتبة على مدى نجاحنا في الإجابة عن هذا السؤال المستعصي رغم بساطته الظاهرة .

## ٤ : ٤ : ٧ ـ اعتماد المعجم على الجذور

بصفة عامة ، يرتبط تنظيم المعجم بصلة وثيقة مع قواعد تكوين الكلمات لذا كان من الطبيعي أن يأتي معجمنا العربي معتمدا على الجدور وليس على الكلمات الأساسية المترتبة ترتيبا أبجديا كها هو الحال في الإنجليزية .

## ٤: ٥ - شدة التماسك بين عناصر منظومة العربية

تتميز منظومة اللغة العربية بشدة التماسك بين عناصرها ، ومظاهر ذلك عديدة ، نذكر منها :

- ـ العلاقة الحميمة بين النحو والصرف إلى الدرجة التي يصعب معهـا الفصل بينهـما في معظم كتب القــواعـد العربية .
- · \_ التداخل الشديد بين منظومتي الصرف والصوتيات والذي يبدو واضحا في تعدد حالات الإبدال والإعلال ، ودورها الحاسم في بنية الكلمة العربية .
- ـ العلاقة الوثيقة بين الصرف والمعجم حيث انعكست الخاصية الصرفية على تنظيم المعجم واستخدامه بشكل واضح ، حتى انفردت العربية بارتباط عملية الكشف على المعاجم بعملية التحليل الصرفي .

#### ٥: ٤: ٩ - حدة الفائض اللغوي

- حدة الفائض اللغوي هي نتيجة مباشرة لعدة عوامل ، سبقت الإشارة إليها ، نلخصها في :
  - ـ شدة التماسك بين عناصر المنظومة اللغوية .
    - اطراد الخاصية الصرفية
- ـ التباين الكبير في تواتر استخدام الجذور والصيغ الصرفية ، علاوة على صغر نواة المعجم ذاتها .
- ـ التماسك النحوي نتيجة لعلاقات الموافقة والسربط ، والتضام ، والسرتبة المحفوظة ، عـلاوة على خـاصية الإعراب .

الوجه المقابل لحدة الفائض اللغوي في العربية هو ارتقاؤ ها في خاصية التنبؤ Predictability ، أو تقدير المحذوف والمنقوص والملاحق على ضوء المتاح من المعطيات والقرائن ، بمعنى أن القارىء أو المستمع يمكنه أن يتنبأ بما سيجيء ، أو يجلو اللبس رخم غياب التشكيل أو أنواع الحذف الأخرى على أساس جزء الجملة الذي قرأه أو سمعه . وأهم أنواع الفائض اللغوي في العربية هو ـ وبلا منازع ـ الفائض الصرفي .

## ٤ : ١٠ - ثنائية الفصحى والعامية

تقاسي اللغة العربية من ثنائية واضحة ، ومفزعة تفصل بين الفصحى والعامية . ولا تكتفي العامية بتشويه المفردات وإبدالها بل تتحلل من كثير من القيود والخصائص الأساسية في العربية كخصائص الترابط النحوي ، وقواعد تكوين الكلمات ، ونطق الأصوات وهلم جرا . إن ثنائية اللغة هي متغير تابع لإستاتية التطور اللغوي ، وتقاعس جهود التحديث والتطويع وقصور أساليب تعليم اللغة الأم ، والذي بدوره يعد نتيجة مباشرة لجمود نظم التقعيد اللغوي وتخلفها بصفة عامة .

والمحاولات لسحق العربية الفصحى لا تهدأ ، ستستمر ، وتأي في صورة ضغوط خارجية وتفسخات وانقسامات داخلية في كيان المجتمع اللغوي ومعظم محاولات التصدي لها لا تتجاوز حدود الحمية اللفظية وغيبيات العواطف القومية \_ اللغوية .

#### ٦ ـ العلاقة بين اللغة والحاسب

#### ٦ : ١ ـ صلة وثيقة وعلاقة تبادلية

منذ ظهور الحاسب الإلكتروني في أواخر الأربعينات وصلته باللغة تتوثق وتتأصل ، وقد أخذت العلاقة بينها طابعا تبادليا ؛ علاقة « هات وخذ » ولكي نضع أيدينا على « مفاتيح » هذه العلاقة علينا أن نتمثل العوامل التي أدت إلى هذا اللقاء المثير بين اللغة ، وهي قمة علوم الإنسانيات ، والحاسب الذي هو ذروة التقنيات الحديثة بلا شك ، يلزم لنا أيضا معرفة أين يلتقي الحاسب مع اللغة ؟ وأين يفترقان ؟ وما الصلات العلمية والتقنية التي تربط بينها ؟ وذلك تمهيدا لاستعراض مظاهر العلاقة وجوانبها المختلفة والتي يمكن إيجازها في ثنائية العلاقة المنعكسة : « الحاسب كأداة للغة » ، و « اللغة كأداة للحاسب » .

#### ٦ : ٢ ـ حتمية اللقاء وعوامله

كان من المنطقي ، بل من المحتم ، أن تلتقي اللغة والحاسب لسبب بسيط وأساسي ألا وهو كون الإنسان هو عور النشاط اللغوي بلا شك للغة ، في الوقت نفسه الذي يسعى فيه مصممو الحاسب وعلماؤه نحو محاكاة بعض وظائف الإنسان وقدراته . هذا إلى جانب اتخاذ اعتبارات الهندسة البشرية أساسا لتصميم نظم الحاسب وتشغيلها وتطبيقاتها .

لقد تدرج اللقاء حتى وصل إلى درجة عالية من التفاعل العلمي والتقني بصورة لم يسبق لها مثيل ، ووراء ذلك عدة أسباب وعوامل متوافقة في بعضها ومتباينة في بعضها الآخر ، وهي :

- ـ التطور الهائل في علوم اللسانيات ، وخضوع معظمها للمعالجة الرياضية والمنطقية والإحصائية .
- التقدم المذهل الذي أحرزته تقنيات الحاسبات الإلكترونية في مجالات العتاد ( المعدات ) ، والبرمجيات والتطبيقات .
  - ـ ظاهرة انفجار المعلومات وما دعت إليه من ضرورة استحداث وسائل آلية لتنظيمها وتخزينها واسترجاعها .
- التقدم في علم الإحصاء الرياضي ، ودخول أساليبه مجالات التحليل اللغوي وذلك لتوصيف وتفسير الكثير من التجليات اللغوية .
- ـ تطور الأساس النظري لعلم الاتصالات وذلك بظهور نظرية المعلومات والتي وضعت الأسس الرياضية لقياس كمية المعلومات ، وبذا خضعت ظاهرة الفائض اللغوى للتقويم الكمى .
- عجز الموارد البشرية للترجمة عن مواجهة التضخم الشديد في النتاج الفكري والأدبي مما برزت معه فكرة الترجمة الآلية كحل جذري لهذه المشكلة المتفاقمة .
- الوثبات العلمية التي تحققت في مجال علوم الحاسب خاصة في مجالات نظرية الأتوماتيات ، وتصميم لغات البرمجة ونماذج المحاكاة ومعمارية النظم الموزعة والمتوازية .
- ـ انتشار الحاسبات الشخصية والمنزلية ، كنتيجة لظهور الحاسبات الميكروية بالغة الضآلة ، وما استتبعه ذلك من ضرورة تيسير العلاقة بين الحاسب ومستخدمه وذلك باستخدام لغات برمجة قريبة من اللغات الطبيعية .

AY

- ظهور الحاسبات الإلكترونية فاثقة السرعة بما أدى إلى التوسع في نظم الذكاء الاصطناعي والذي تعد آليات التعامل اللغوي من أهم عناصره . لقد مكن ذلك من تطوير نظم هندسية لمعالجة اللغة آليا في ظل قيود الحيز والزمن والكلفة التي تفرضها الجدوى الاقتصادية والفنية لمثل هذه النظم .

- بداية ظهور نظم الحاسبات الخبيرة التي تحاكي مهام الخبراء البشريين ، مشل تلك الخاصة بتشخيص الأمراض ، والاستشارات الفنية والقانونية ، وبعض النظم الآلية للتعليم الذاتي . لكي تحاكي هذه النظم الخبيرة نظيرها البشري ، يجب أن يتوفر فيها عديد من القدرات ، من أهمها : القدرة على الحوار مع المستخدم البشري بلغته الطبيعية بكل ما يعتريها من لبس ونقص وتلميح ، « وانفعالات » ، علاوة على توفر الخلفية اللازمة وذلك باختزال مضمون الخبرة البشرية بكل ما تشمله من معلومات ومعارف ، ومهارات ، وقرارات ، وكلها كما هو واضح ذوات أبعاد لغوية متفاوتة .

ـ انتشار استخدام الحاسب كوسيلة للتعليم بصفة عامة ، وتعليم اللغات بصفة خاصة .

ـ دخول تطبيقات الحاسب مجال علوم الإنسانيات ، كالتاريخ ، والأدب ، والنقد ، والمنطق ، وعلم الجمال ، ليضيف عاملا بالغ الأثر على علاقة الحاسب واللغة بصفتها الركيزة الأساسية للإنسانيات .

يمكن تلخيص ما أوردناه من عوامل وراء توثق علاقة اللغة والحاسب في ثالوث و اللغة ـ الحاسب ـ التطبيق » . لقد دانت اللغة للمعالجة الآلية من خلال التحليل الرياضي والمنطقي والإحصائي ، في الوقت نفسه الذي تهيأ فيه الحاسب للتعامل مع اللغة وذلك بالسرعة الفائقة ، وضخامة الذاكرة ، وضآلة الحجم وتوفر لغات البرمجة الراقية ، أما عن العنصر الثالث وهو التطبيق فقد برزت تطبيقات جديدة ذات طابع لغوي مثل البرامج التعليمية والترجمة الآلية واسترجاع المعلومات وتطبيقات الإنسانيات والذكاء الاصطناعي .

هكذا برزت الأسباب ، ودانت الأساليب ، وتحددت الأهداف مؤكدة حتمية لقاء اللغة والحاسب ، ذلك اللقاء المثير الذي أطلق ثورة حقيقية والتي ستتجاوز آثارها بالتأكيد حدود اللغة والحاسب إلى كثير من مجالات النشاط الإنساني الأخرى .

لقد أظهر اللقاء ، وبوضوح ، الحاجة الماسة إلى المراجعة الشاملة للمنظومة اللغوية ككل لسبر أغوارها واكتشاف ضوابطها ، وإعادة تمحيص حالات شذوذها ولصياغة قوانينها بشكل دقيق وقاطع ، هذا على جبهة اللغة ، أما على جبهة الحاسب فقد استوجب اللقاء تخلصه من تصميمه التقليدي ، آلة فون نيومان المركزية التي تعمل بنظام متتابع ، والذي توارثته أجياله الأربعة ، ليجيء الجيل الخامس حاسبا لغويا بالدرجة الأولى وليحل التوازي بدلا من التتابع ، والذي عية بدلا من المركزية ، والذكاء الاصطناعي رفيقا وموجها للقوة الحسابية المسيطرة .

## 7 : ٣ مواضع الوفاق والحلاف بين اللغة والحاسب :

لكي نعي بشكل دقيق طبيعة العلاقة بين اللغة والحاسب علينا أن نبدأ بتفهم ما يجمعها من مواضع الوفاق ، وما يفرقهما من نقاط الحلاف .

#### مواضع الوفاق :

يتوافق الحاسب مع اللغة في كثير من الأمور نلخصها هنا فيها يلي :

ـ محورية العامل الإنساني : في مجالي اللغة والحاسب .

ـ ضخامة الدور المجتمعي لكل من اللغة والحاسب : فاللغة هي صلب المجتمع الإنساني ، في حين يبشر الحاسب بنقلة نوعية له تحوله إلى مجتمع المعلومات .

- تغلغل المفهوم الثنائي في كل من الحاسب واللغة على حد سواء : تمثل ثنائية الصفر والواحد ، والإدخال والإخراج أهم أساسيات الحاسب على الاطلاق ، في حين يطغى مفهوم التقابل الثنائي على كثير من الظواهر اللغوية وعلى جميع المستويات . من أمثلة ذلك ثنائيات الرمز والمدلول ، المبني والمعرب ، الجهر والهمس ، الاشتقاق والجمود ، التأنيث والتذكير ، التقديم والتأخير ، الإظهار والاستتار ، وهلم جرا .

- الإشتراك في الوظيفة الاتصالية : حيث تعد الوظيفة الاتصالية من أهم أهداف النشاط اللغوي ، في الوقت نفسه الذي تعد فيه نظم الاتصالات شقاً أساسياً لنظم الحاسبات .

- التعامل الرمزي: يعتمد التعامل اللغوي والحواسبي أساساً على أبجدية من الرموز الأولية المتفق عليها. تستخدم هذه الرموز الأولية لتكوين إشارات مركبة خلال سلسلة متدرجة من عمليات التركيب والتي تتسم عادة بالخطية حيث تتسلسل الرموز اللغوية حروفاً داخل كلمات وكلمات داخل جمل وهكذا، وتتابع إشارات الحاسب المكانيكية والكهربية والإلكترونية في سلاسل متصلة لتكوين الإشارات المركبة.

## مواضع الخسسلاف:

بقدر ما يتوافق الحاسب مع اللغة ، يختلف معها أيضاً في كثير من الجوانب التي تتراوح ما بين الأمور المنهجية العامة إلى الخصائص الداخلية الأساسية . من أهم مواضع الخلاف :

اختلاف المنظور العلمي: نتيجة لثنائية الفكر العلمي المتغلغلة ، تدرج اللسانيات ضمن العلوم الإنسانية ذات الطابع النظري ، في حين ينشغل المنظرون اللغويون بالبحث عن ظواهر الاطراد اللغوي والنقاوة النظرية الصرفة ، يسعى أهل الحاسب لإيجاد حلول عملية للمعضلات اللغوية وأحياناً ما يلجأون في ذلك لاستخدام قوة الحاسب الغاشمة لفرض الحلول على الأمور اللغوية التي يصعب معالجتها منهجياً . إن علماء الحاسب يجدون مصاعب حقيقية في تطبيق النظريات اللغوية على الحاسب ، ويحتاج الأمر غالباً الى عملية تطويع هندسي تمس أحياناً المباديء الأساسية التي أقيمت عليها هذه النظريات . ربما يرى البعض في خالباً الى عملية تطويع هندسي ألا أن الواقع الراهن يخالف ذلك لغياب التنسيق وضعف الحواريين الفريقين .

تتابع الحاسب وتوازي اللغة : عمليات الذهن البشري اللغوية متوازية ومتداخلة ، وهي ابعد ما تكون عن طابع التتابع الميكانيكي الذي « توصم » به عمليات الحاسب . ويسعى جمهور العلماء والفنيين حمالياً لإكسماب الحاسب

خاصية التوازي ، أو شبه التوازي على الأقل ، ولكن وعلى ما يبدو سيمضي وقت طويل قبل أن نرى حاسباً يعمل بأسلوب المعالجة المتوازنة البحتة ذات الطابع التشابكي .

قطعية الحاسب وعدم قطعية اللغة: من وجهة نظر أخرى ، تعمل آليات الحاسب بأسلوب قاطع ويقصد بذلك ضرورة استقرار آلياتها على حالة محددة ، فلا مكان هنا للاحتمالات ، وانصاف المواقف ، والتقدير ، والتميع وهلم جرا . على العكس من ذلك فالمنطومة اللغوية تستأنس اللبس ، والترادف والغموض ، ولا غضاضة في التعميم والبعضية والتقدير وعدم اليقين وظلال المعاني .

يمكن القول أن الجهد الأساسي لعلماء اللغويات الحواسبية يتركز في استغلال أوجه التوافق بين اللغة والحاسب لتضبيق هوة الخلاف بينهما . لقد فرض الحوار نفسه على فريقين من العلميين الموغلين في التخصص ليبدأوا رحلة مثيرة لإعادة اكتشاف اللغة وتثوير نظم الحاسبات والمعلومات .

#### ٦ : ٤ مستويات تناول علاقة اللغة بالحاسب :

أشرنا سابقاً إلى الطابع التبادلي للعلاقة بين اللغة والحاسب والتي تعد نموذجاً مثالياً للجدل العلمي والتقني ، فتارة يكون الحاسب هو أداة التحليل اللغوي ، وتارة أخرى تكون اللغة هي وسيلة الحاسب في تطوير تصميمه ونظمه .

ولكي يمكن محاصرة الجوانب المختلفة للعلاقة الثنائية علينا أن نحدد منطقة التقاطع والمستويات المختلفة لتناولها .

بالنسبة لمنطقة التقاطع فسننظر لها من خلال اعتبار شقين أساسيين : الحاسب كأداة للغة ، واللغة كأداة للحاسب . أما مستويات التناول فتشمل كل عناصر منظومتي اللغة والحاسب وكذلك المنظومات الخارجية التي تتفاعل معها .

## ٧ : الحاسب كأداة للغة :

## ٧ : ١ عامــة :

مع تقدم الحاسب ، وتطور أساليبه ، ظلت تطبيقاته في اللغة تتفرع وتتعمق حتى غطت معظم أركان المنظومة اللغوية . وتتراوح التطبيقات ما بين تلك التي لا ترى في الحاسب إلا قوته الحسابية الغاشمة إلى تلك المقامة على أدق الأسس اللغوية ناظره إلى الحاسب كآلة ذكية قادرة على أن تتعلم وتعلم .

رغم تعددها وتفاوت أغراضها يمكن تصنيف استخدايات الحاسب كأداة للغة في عدة مجالات رئيسة :

- ـ الاحصاء اللغوي .
- ـ التحليل والتركيب اللغوي .
- ـ الفهم الأتوماق للسياق اللغوي .
- ـ تحليل وتوليد النصوص ( أو النتاج اللغوي ) .

- ـ ميكنة المعاجم .
- ـ الترجمة الآلية .
- تعلم اللغة بالكمبيوتر .

تتناول الفقرات القادمة مجالات التطبيق المذكورة بصورة مختصرة ، وسنكتفي في عرضها هنا بالقدر الذي يسمح لنا بوضع الإطار العام للمعالجة الآلية لمنظومة اللغة ككل .

# ٧: ٢ الإحصاء اللغوي :

لا يختلف دور الإحصاء في النطاق اللغوي عن ذلك في المجالات العلمية الأخرى حيث استخدم في ثلاثة أعراض رئيسة :

أولاً : التقويم الكمي لبعض الخصائص النوعية للتعبيرات اللغوية ، كتواتر الحروف ، والكلمات ، والصيغ الصرفية ، والموازين الشعرية ، وأنواع الأساليب النحوية ، وهلم جرا .

وسنكتفي هنا بمثالين عن المعدل النسبي لاستخدام علامات التشكيل في العربية(١٣) ، وأكثر الحروف الإنجليزية تواتراً(١٤) .

| المعدل النسبي                    | الحرف            | المعدل النسبي                                                   | الحركة                                                                                                                                             |
|----------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| %14,V<br>% 4,A<br>% 4,4<br>% 4,A | E<br>I<br>A<br>O | % £ Y , 9 Y  % 1 V , V 9  % 1 V , 9 • •  % 1 £ , Y £  % 0 , Y 9 | فتحة (حركة قصيرة )<br>كسرة (حركة قصيرة )<br>فسمة (حركة قصيرة )<br>فتح بالألف (حركة طويلة )<br>كسر بالياء (حركة طويلة )<br>فسم بالواو (حركة طويلة ) |

من التوذيع الإحصائي يتضح بشكل قاطع طغيان التحريك بالفتح في العربية . وميل الإنجليزية إلى الكسر (حرف E) ، وكذلك كره كلا اللغتين لحركة الضم . تشير الاحصائيات كذلك إلى تفضيل الغربية للحركات القصيرة عن الحركات الطويلة .

ثانياً: التوصيف الكمي لبعض العلاقات اللغوية ونكتفي هنا بمثالين أحدهما من العربية ، والشاني من الإنجليزية :

ـ مثال من العربية عن العلاقة بين طول جذر الكلمة ، وعدد مرات تكراره في معجم لسان العرب(١٠٠) .

| عدد مرات التكرار | طول الجذر |
|------------------|-----------|
| ۸۳۹۶ ( ۵٫ ۷۷٪ )  | ۳.        |
| (%77,0) 7£0A     | ٤         |
| (%) ۱۸۷          | 6         |

\_ مثال من الإنجليزية عن العلاقة بين طول الكلمة في المعجم الإنجليزية وعدد الكلمات التي لها الطول نفسه (١٤).

| عدد الكلمات التي لها الطول نفسه | طول الكلمة ( مقاسات بعدد حروفها ) |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| AY4                             | <b>£</b>                          |
| 447                             | •                                 |
| ٨٩٥                             | ٦.                                |
| 441                             | v                                 |
| 944                             | ٨                                 |
| 444                             |                                   |
| 47.                             | 1.                                |
| ١٣٧                             | 11                                |
| <b>V4</b>                       | 14                                |
| ۳,                              | , 14                              |
| ٨                               | 18                                |

تشير الإحصائيات الى التناقض الحاد في عدد الجذور العربية والكلمات الإنجليزية وذلك تبعاً لزيادة طولها . تؤكد الأمثلة السابقة بشكل كمي « الخناصية الاقتصادية » للغة ، ونقصد بمذلك ميلهما الى تقليل الجهمد والاختصار وهي الظاهرة التي تنعكس على كثير من أمور اللغة بدءاً من تلك المتعلقة باستخدامنا لأعضاء جهاز النطق ، إلى ميل التواصل اللغوي إلى حذف الشائع والبديهي ، واستخدام الخوالف ( مثل صه ) .

ثالثاً: يستخدم التحليل الإحصائي كذلك في تفسير بعض الظواهر اللغوية ، ومثال لذلك تفسير بعض ظواهر عدم الإطراد في قواعد الاشتقاق وتركيب الكلمة الإنجليزية (٢٦) ، وتفسير ظاهرة القلب المكاني لدى الأطفال ، مثل قولهم « جبل » بدلاً من « جلب » في العربية ، و SERVAL بدلاً من SERVAL في الإنجليزية ، والذي فسرها ابراهيم أنيس (٢١) على ضوء الإحصائيات التي استخدم فيها « الجهاز العجيب » المسمى بالكمبيوتر . أو الحاسب الإلكتروني ( مستخدماً الفاظ أستاذنا الدكتور إبراهيم أنيس ) نفسها والذي اتبع ذلك بقوله إن السر الحقيقي في معظم أمثلة القلب المكاني يرجع إلى اختلاف نسبة شيوع السلاسل الصوتية في كلمات اللغات وربما يكون ذلك أوضح في اللغات السامية

وربما لاحظ القاريء أن الأمثلة التي أوردناها تتناول الظواهر نفسها تقريباً في العربية والإنجليزية ، وهو بلا شك اختيار ( مغرض » رغم موضوعيته ، وذلك لتأكيد عمومية الانتظام الاحصائي للغات ، والذي هو أحد مظاهر العموم اللغوي بصفة عامة ، وخاصية الفائض اللغوي بصفة خاصة .

## ٧ : ٣ التحليل والتركيب اللغوي :

يستخدم الحاسب في كثير من العمليات الأساسية للتحليل والتركيب اللغوي ، والتي تعد إحدى الخطوات التمهيدية للنظم المختلفة لمعالجة اللغة آلياً . وتغطي عمليات التحليل والتركيب الآلي المجالات اللغوية المختلفة فتشمل الصوتيات ، ونظام الكتابة ، والصرف ، والنحو ، والدلالة . وسنتعرض هنا بإيجاز شديد لبعض التطبيقات في كل من هذه المجالات مع التركيز على مفهوم ثنائية التحليل والتركيب : بصفتها الطورين الأساسيين لعمل المنظمومة اللغوية ، واللذين انتشرت ترديداتها على مدى نطاق اللغويات الحواسية .

#### الصوتيسسات:

### تحليل طيف الصوت اللغوي :

وهي إحدى العمليات الأساسية للنظم الآلية لتمييز الأصوات والتعرف على شخص المتكلم الذي سبق تخزين أغماطه الصوتية . تمثل هذه العملية أحد مواضع اللقاء بين علم اللغة وهندسة الإشارات ، حيث تغذي الإشارة الصوتية عادة على هيئة طيف من الموجات الكهرومغناطيسية لنظم تمييز الكلام . ولكي يتمكن النظام الآلي من التعرف على الرمز اللغوي الذي تحمله هذه الإشارة يجب تحليلها بطرق هندسية ورياضية ليستخلص منها الخصائص الأساسية للأصوات والمعاملات الرياضية التي يمكن من خلالها تمثيل نمط الإشارة الصوتية ، مثل سعتها ، وباعها ، ودرجة شدتها ، ومعدلات انحدارها وصعودها . يتم مقارنة هذه المعطيات بتلك المخزنة في النظام وذلك لتحديد الرموز اللغوية التي تتشابه معها في هذه الخواص (١٨) .

## توليد الكلام آلياً :

## تقسم عمليات توليد الكلام إلى صنفين أساسيين:

نظم المفردات المحدودة لتوليد كلمات سبق تحليلها وتخزين البيانات الخاصة بشكل إشارتها الصوتية . مثال لهذا النوع من توليد الكلام هو ذلك المستخدم في ألواح التعليم الناطقة ، وفي صناعة السيارات لتنبيه السائق لقرب نفاد الوقود ، أو ضرورة ربط حزام المقعد ، وتتميز هذه النظم بوضوح النطق ، ويعيبها طاقتها المحدودة للغاية في تخزين المفودات . ليس لنظم توليد الكلمات المفردة علاقة تذكر باللغة فهي عملية فنية بحتة لتسجيل وتخزين الصوت في وسيط الكتروني مثلها في ذلك مثل نظم التسجيل على أشرطة الكاسيت .

نظم المفردات غير المحدودة وفيها يتم تحويل النصوص ـ التي يتم إدخالها من لوحة مفاتيح الحاسب أو التي تتم قراءتها آلياً ـ إلى كلام منطوق . يقوم نظام التوليد الآلي بتطبيق مجموعة من القواعد الفونولوجية لتحويل الحروف إلى التنويعات الفونيمية المختلفة وفقاً لما يسبقها ويتبعها من حروف أو مقاطع . يتم تحويل هذه الفونيمات إلى إشارة صوتية متصلة باستخدام وسائل الكترونية معينة لتضاف إليها بعد ذلك قوالب النبر وأتماط التنفيم لإخراج الصوت بصورة طبيعية أقرب ما تكون للصوت البشري ويعيب هذا النوع من نظم توليد الكلام عدم وضوح الصوت .

#### نظام الكتابة:

تعليل الكتابة: المقصود بتحليل الكتابة هو القدرة على تمييز أنماط الحروف آلياً ويتم ذلك بتكبيرها ومسحها والكترونياً باستخدام معدات القراءة الضوئية. وكها في حالة الأصوات يتم بعد ذلك استخلاص الملامح الشكلية للحروف ومقارنتها بتلك المخزنة لأنماط الحروف المختلفة. ويمكن تصنيف نظم تحليل الكتابة إلى تلك الحاصة بتمييز الكتابة بخط اليد، والثانية بلا شك أعقد بكثير من سابقتها. وذلك للتباين الشاسع في شكل الحروف التي تتسم بها الكتابة اليدوية.

إظهار الكتابة آلياً : وهي تمثل الشق التركيبي لمعالجة نظم الكتابة آلياً ، وتشمل نظم الطباعة الآلية ، ووسائل اظهار حروف الكتابة على الشاشات المرئية ( التلفزيونية ، أو لوحات البث الإعلامي كتلك المستخدمة في المطارات وإعلانات الشوارع . وقد تنوعت أساليب الطباعة الآلية لتشمل الطبع بدق الحروف ، أو بدق النقاط (حيث يكون شكل الحرف من مجموعة نقاط ) ، أو باستخدام نظام حرق الورق حيث يتكون شكل الحرف من نقاط يتم حرقها بفعل إشارة كهربية تسلط على نوع خاص من الأوراق .

يستخدم كذلك نظام نفث الحبر حيث يتم تشكيل الحرف بتسليط تيار من الحبر يقوم بنقش الحروف من عدة نقاط أما أحدث وسائل الطباعة آلياً فهي التي تستخدم أشعة الليزر وتتميز بالدقة العالية في إظهار شكل الحروف .

## المسسرف :

التحليل الصرفي: ويقصد به قيام النظام الآلي بتحليل الكلمات المغذاة إليه إلى عناصرها الصرفية الأولية ، ( الصرفيمات ) وتحديد بياناتها الفونولوجية ، والصرفية ، والنحوية ، وإليك مثالًا من العربية والإنجليزية .

## مثال من العربية :

الكلمة المدخلة ، المغذاة للمحلل الصرفي الآلي : « والاستيطاني ، مخرج المحلل الصرفي :

عناصر الكلمة : و + ال + استبطان + ياء النسب + علامة الضمة

جذر الكلمة : وطـــن

الصيغة الصرفية : استفعسال

#### حالم الفكر ـ المجلد الثامن عشر ـ العدد الثالث

الميزان الصوي : استيعال

قسم الكلام : اسم معنوي

مفسرد

مذكسسر

معسرف

الحالة الإعرابية : مرفـــوع

العمليات الفونولوجية : ابدال الواوياء

### مثال من الإنجليزية :

الكلمة المدخلة المغذاة للمحلل الصرفي الآلي: UNACCEPTED غرج المحلل الصرفي:

UN + ACCEPT + ED : عناصر الكلمة

ACCEPT: ساق الكلمة

قسم الكلام : فعل متعدِّ

زمن الفعــل : الماضي المركب

يوضح المثالان بعض أوجه الاختلاف في طبيعة التحليل الصرفي الآلي بين العربية والإنجليزية والتي يبرزها هنا اختلاف نتائج عملية التحليل .

تعد عملية التحليل الصرفي إحدى العمليات الأساسية وتدخل في العديد من التطبيقات مثل اكتشاف الأخطاء الإملائية وتصحيحها ، وميكنة المعاجم ، وتحليل النصوص ، وتمييز الأصوات ، واسترجاع المعلومات ، وهلم جرا .

التركيب الصرفي: ويمثل العملية العكسية للتحليل الصرفي حيث يغذي المركب الصرفي الآلي بجدر الكلمة (أو ساقها) والحالة الاشتقاقية والتصريفية والاعرابية المراد إخراج الكلمة على صورتها.

#### مثال:

عناصر المدخل المغذاة إلى المركب الصرفي الآلي:

جذر الكلمة : ق و م

الصيغة الصرفية : استفعل

بيانات التصريف : مضارع

معلسوم

جمسع

مؤنست

الحالة الإعرابية : الجـــزم

خرج المركب الصرفي : يستقمن

#### النحسسو:

التحليل النحوي : يقوم المحلل النحوي الآلي بتفكيك الجمل إلى عناصرها الأولية ، أو بقول آخر تحليل الجملة إعرابياً ، واستخلاص علاقات التحويل النحوي المختلفة وتمثيلها بصورة سافرة .

ومن أكبر مصاهب التحليل النحوي الآلي اللبس النركيبي المترتب على عمليات التحويل النحوي المختلفة كالتقديم والتأخير ، والإضمار والاستتار ، والحذف والإضافة ، والإشارة والوصل . وإليك مثالين للبس التركيبي من اللغة الإنجليزية(١٩) .

- Flying aircraft may daugerous ( ) )
- I saw the man in the picture in the hall of the hotel ( Y)

حيث يمكن أن تفسر ( ١ ) بقراءتين : قيادة الطائرات ربما تكون خطرة ، أو الطيارات الطائرة ربما تكون خطرة . ومصدر الحيرة في ( ٢ ) يكمن في وجود أكثر من كلمة يمكن أن يرتبط بها الجار والمجرور ، فهل تصد المتكلم رؤية الرجل في صورة معلقة بصالة الفندق . ونكتفي هنا بمثالين من العربية . العربية .

- (٣) رأيت مفينة بمنظار.
- ( ٤ ) أفسلت سلوي الحلوي .

اللبس في (٣) مصدره كما في (٣) في وجود أكثر من احتمال للربط بين الجار والمجرور ( بمنظار ) فهل استخدم المنظار في رؤية السفينة ، أم رأى سفينة مركباً عليها منظار . مصدر اللبس في (٤) احتمال أن تكون كلمة الحلوى مفعولاً به أو فاعلاً متأخراً ، وسببه الأساسي هنا هو غياب علامات الإعراب الظاهرة . لا يعني ذلك أن الإعراب الظاهري يكفي لأمن اللبس التركيبي والدليل على ذلك المثال الموضح في (٣) .

قصدنا في اختيارنا للأمثلة السابقة توضيح الفرق في طبيعة اللبس النحوي بين العربية والإنجليزية .

## التوليد النحوي الآلي:

وهو يمثل العملية المكسية لعملية التحليل النحوي ، حيث يغذي إليه المفردات للعجمية ، ونوع الأسلوب النحوي المطلوب ( إنشائي أو خبري ، إثبات أو نفي ) وهيكل تركيبه ، ليقوم المركب النحوي الألي بتكوين الجملة في صورتها الأصلية ، ليجري عليها بعد ذلك العمليات الواجبة للتحويل النحوي المختلفة من تقديم وتأخير ، وحذف ، وإضمار ، وما شابه .

## ٧ : ٤ تحليل النصوص ( النتاج اللغوي ) :

استخدمت الأساليب الإحصائية والتحليل اللغوي في تحليل النتاج اللغوي : قديمه وحديثه ، منثوره ومنظومه ، وذلك للأغراض الأساسية التالية :

## أولاً :

تعليل التراث وذلك لتحديد تاريخ نشأته ومصدره ومثال لذلك ما قام به الحاسب من تعليل أسطورة الإلياذة ( ١٦ , ١٥ , بيت ، ١١٢٠٠٠ كلمة ) وذلك للتحقق من تفرد هوميروس بتأليفها (١١) . أكد تجانس التوزيع الإحصائي للنغمة الشعرية إنفراد هوميروس بتأليفها . والأمثلة كثيرة تتراوح ما بين تحليل روايات شكسبير إلى إثبات أصل الوثائق التاريخية في الديانة اليهودية والمسيحية (٢٠) .

## ثانيساً:

التقويم الكمي لخصائص الأساليب الأدبية ، ومظاهر التغير الفكري لدى الكاتب أو الفيلسوف ، من أبرز الدراسات التي تمت في هذا الصدد تلك الدراسة التي أجرتها جامعة ميجيل بكندا في تحليل مؤلفات الفيلسوف الدانماركي الوجودي كير كجارد ، والتي وضعها في ١٧ سنة متصلة ، واكتشافهم بطريقة إحصائية مظاهر التغير الحاد الذي طرأ على تفكيره تجاه العقيدة المسيحية (١) .

وقد أصدر أحد مراكز البحوث العربية أخيراً ( ١٣ ) تحليلًا كمياً للاستخدامات الصرفية في القرآن الكريم ، والتي أظهرت بشكل قاطع التجانس الشديد في توزيع الصيغ الصرفية على مدى النص القرآني .

### ثالثساً

التعرف الموضوعي على مدى تأثر الأدباء والشعراء بمن سبقهم ، ومن أشهر انجازات الكمبيوتر في هذا الصدد تلك الدراسة التي أجريت لمعرفة مدى تأثر الشاعر العظيم شيللي(٢٠) بسلفه الشاعر ميلتون . فقد أبرزت المقارنة الإحصائية لرواية شيللي الشهيرة "Prometheus Unbound" مع رواية الجنة المفقودة لميلتون نطاق المفردات المشتركة والتوزيع النسبي لمعدلات استخدام الشاعرين لها ، كها تمت مقارنة جمل الروايتين التي تضمنت أكثر المفردات المشتركة تواتراً لإعطاء معيار كمى لمدى تأثر شيللي بأسلوب سلفه .

يعتمد تحليل النتاج اللغوي على انتقاء تلك المؤشرات التي تدين للتقويم الإحصائي مشل تواتر استخدام المفردات ، والصيغ الصرفية ، وأنواع الأساليب النحوية ، وكلمات الربط كالمبنيات في العربية مثل : قد ، حيث ، بعض ، قبل ، بعد . والأمر كما يبدو واضحاً ما زال في بدايته ويحتاج الى الكثير حتى يصبح أكثر قدرة على الفهم الأتوماتي لمضمون النصوص ، والذي يعد أحد المقومات الرئيسية التي تؤهل النظام الآلي للتعامل مع ظاهرة الإبداع الفكري والأدبي بشكل أعمق ، والتي تحتاج بلا شك إلى أساليب أدق وأرقى بكثير من تلك القائمة على التبسيط المسرف الذي تتسم به أساليب التحليل الإحصائي .

## ٧ : ٥ الفهم الأتوماي للسياق اللغوي :

الهدف الأسمي للنظم الآلية للتحليل اللغوي هو الوصول الى نظام اتوماتي لفهم السياق اللغوي في صورتـــه المنطوقة والمكتوبة ويتعذر الوصول الى هذا الهدف طالما ظل عنصر الدلالة ، وما يتبعها ، بعيداً عن متناول التحليل الآلي

الذي طغى عليه طابع النحو التركيبي . عندما واجه النحويون جملًا مثل تلك الموضحة في ( ٥ ) ، والتي لا غبار عليها من الناحية التركيبية أضافوا على نظم التحليل النحوي بعض القيود الدلالية المرتبطة بمعاني المفردات وعلاقاتها وتوقعاتها ضمن ما يصلح أن يصاحبها من ألفاظ .

## (٥) ذهب الجبل إلى الحديثة فوجدها جالسة تبكي :

إن الفصل المفتعل بين مستويات التحليل اللغوي الأربعة (الصرف والنحو والدلالة ثم السياق) مناقض في أصله لطبيعة عملية الفهم الإنساني للنص اللغوي ، ومعظم المحاولات التي تجري حالياً تسعى لتجاوز هذه العقبة الرئيسية من خلال تطوير نظم تتكامل فيها جميع جوانب المعرفة اللغوية والسياقية لاستخلاص المعنى المقصود من النص . إن الفهم لا يمكن تمثيله بنموذج تحليلي متتابع ، بل هو عملية ذات طابع «جشتالتي» تتعامل مع النماذج والأنماط والأطر ، ولا ترى في القرائن المعنوية ، مع اختلاف مصادرها وطبيعتها ، مجموعة من الجزر المستقلة المنعزلة . ويمثل تحليل المعنى معضلة حقيقية للنظم الآلية ، والسؤ ال الأساسي المطروح هنا فيها يخص حل هذه المعضلة هو : هل ننظر ما وعد به الأصوليون في أن هناك عدداً قليلاً من المباديء تحكم الذكاء الإنساني وهي وحدها ـ إن تم اكتشافها - تكون بمثابة مفتاح اللغز الحقيقي لعملية الفهم ، أو نندفع وراء الاتجاهات العملية لاختزال عملية فهم السياق إلى عدد تكون بمثابة مفتاح اللغز الحقيقي لعملية الفهم ، أو نندفع وراء الاتجاهات العملية لاختزال عملية فهم السياق إلى عدد عدد من المفاهيم والعلاقات التي تربط بينها من خلال ما يعرف بالشبكات الدلالية ، أو خططات المفاهيم والدي سيسود تحت واقع الاعتقاد الراسخ أن حل لغز الذهن الإنساني يحتاج إلى وقت يصعب تحديد ، أو ربا لن يكشف عن سره أبدا .

## ٧ : ٦ ميكنة المعاجم :

تستخدم المجامع اللغوية إمكانات الحاسب لميكنة معاجم اللغات ، والتي أصبحت من الضخامة بحيث يستحيل تنظيم وتحليل الكم الهائل لمعلوماتها يدوياً . تشمل تطبيقات الحاسب في المجال المعجمي الاغراض الرئيسة التالية :

- تخزين المعاجم على شرائح الكترونية ، أو على وسائط ممغنطة ، كـــلاقراص الممغنطة أو الضوئية ، وذلك لاستخدامها في أغراض الترجمة الآلية ، والتعليم ، واكتشاف الأخطاء الإملائية وذلك علاوة على أغراض المعالجة الآلية الأخرى .
- تحليل العلاقة بين مفردات المعجم وعناصره ، كالعلاقة بين جذور الكلمات ، والصيغ الصرفية ( أو قواعد تكوين الكلمات ) المطبقة عليها ، أو العلاقات المعنوية كعلاقات الترادف والاشتراك اللفظي ، والتضاد ، أو العلاقات الموضوعية التي تجمع بين عائلات المفردات ( مصطلحات رياضية ، مصطلحات طبية . . . ) .
- تحليل لغة تعريف المعجم ، وهي التي تستخدم لتوضيح دلالات مفرداته وتعد هذه الدراسات ذات أهمية خاصة لبحوث الدلالة المعجمية ، حيث تسعى إلى الوصول إلى نواة المعجم ذاتها وكذلك المباديء الأساسية التي تحكم صياغة مفرداته .

#### ٧ : ٧ الترجمة الآلية :

تعد الترجمة الآلية إحدى الغايات النهائية التي تصب فيها معظم روافد نظم التحليل والتركيب اللغوي ، ولذا وبجانب كونها تطبيعاً قائماً بداته \_ ينظر البعض إلى الترجمة الآلية كنموذج آني للمنظومة اللغوية الشاملة لـدراسة ظواهرها المختلفة وتلك المتعلقة بالتباين بين اللغات ، أو بقول آخر ، استخدام نظام الترجمة الآلية كمعمل الاختبارات والتجارب الملغوية ، علاوة على كونه قاعدة معلومات فعالة لبحوث علم اللغة المقارن . تواجه الترجمة الآلية كثيراً من المشاكل اللغوية والفنية من أهمها :

- ١ ـ عدم التقابل الكامل بين مفردات اللغات .
- ٢ التباين في طبيعة تراكيب الجمل بين اللغات المختلفة ، خاصة بين تلك التي تنتمي لفصائل لغوية متباينة ،
   كالعربية والإنجليزية ، وذلك على سبيل المثال .
  - ٣ ـ تعدد المكافيء اللغوي للجمل عند ترجمتها من لغة إلى أخرى .
  - ٤ ـ المشاكل المتعلقة بمعالجة عنصر الدلالة لغوياً والتي سبق لنا الإشارة اليها .
- ضخامة حجم المعاجم ، المطلوبة والتي لا تقتصر على معاجم الكلمات فقط بل تشمل أيضاً معاجم الصيغ المسيخ المسيوكة ( Idioms) والاستعارات .

## ٧ : ٨ تعلم اللغات بالكمبيوتر :

اتسعت تطبيقات الحاسب التعليمية خاصة في مجال الرياضيات وتعلم اللغات . تتراوح برامج تعليم اللغات ما بين تلك الخاصة بألعاب الكلمات لتنمية حصيلة المفردات ، الى مناهج متكاملة لتعليم قواعد النحو والصرف وتقوية مهارات القراءة والكتابة .

ويواجه تعلم اللغات بالكمبيوتر عدة مصاعب أقمها :

- غياب عنصر الكلام حيث ما زالت النظم الآلية لتوليد الكلام وتمييزه دون المستوى المطلوب للاستخدامات
  - احتياج معظم البرامج إلى سعة تخزين هائلة لحفظ المادة التعليمية خاصة في مجالات تعليم القراءة والإنشاء .
  - صعوبة محاكاة المواقف الطبيعية للاستخدام اللغوي لتأكيد مبدأ الطابع الاتصالي في إكتساب المهارات اللغوية .
- لحل بعض هذه المشاكل يسعى البعض إلى دمج الكمبيوتر سع وسائل تعليمية أخرى لزيادة فماعلية التعلم . وتجري محاولات حالياً لربط الكمبيوتر التعليمي بمعمل التدريب على الأصوات اللغوية ، واستخدام الأقراص الضوئية ذات سعة التخزين الهائلة والتي متسمح بتخزين النصوص ، والأصوات والكلام ، والصور الثابتة والمتحركة ، وهي هناصر هامة في زيادة فاعلية الوسائل التعليمية .

#### ٨: اللغة كأداة للحاسب:

#### ۱:۸ عامسة:

أشرنا سابقاً إلى شدة العلاقة التبادئية بين اللغة والحاسب . ويزصمي ، أن أثر اللغة على الحاسب يفوق مدى تأثيره عليها . لقد وضعت اللغة بصماتها على جميع عناصر منظومة الحاسب : عتاده ، ويرمجياته ، ونظم تشغيله ، واستخداماته ، بل وهيكل معماريته وأسس تصميمه أيضاً .

يتجلى الأثر اللغوي على نظم الحاسبات في أوضح صورة في هياكل تصميم حاسبات الجيل الحامس حيث تمثل آليات اللغة بالنسبة لها نواة ذكائها الاصطناعي ، وغلافاً تتواصل من خلاله بصورة طبيعية مع مستخدميها مع اختلاف طوائفهم ولغاتهم (١) .

يمكن تصنيف استخدامات اللغة كأداة للحاسب لعدة عجالات رئيسة :

- ـ. نظم استرجاع المعلومات .
  - \_ لغات البرمجة العليا .
- ـ نظم قواعد المعارف ( النظم الخبيرة ) .
  - ـ نظم التعامل باللغة الطبيعية .
    - ... معمارية الجيل الخامس .
  - ... تطبيقات الذكاء الاصطناعي .
- فيها يلي استعراض موجز لكل من هذه المجالات .

## ٨: ٢ نظم استرجاع المعلومات :

أدى تضخم حجم المعلومات ، وتنوع مصادرها ، وسرعة إنتاجها وتقادمها إلى صعوبات جمة في تجميعها واسترجاعها والتخلص من نفاياتها (التلوث المعلومات!) . من جانب آخر ، يتحرك ثقل نظم المعلومات حالياً من التعامل مع البيانات الرقمية والإحصائيات العددية والمعلومات الإشارية (بتمثيل الوثائق بعناوينها وأسياء مؤلفيها وذلك على سبيل المثال) ، إلى النفاذ إلى مضمون الوثائق الأصلية ذاتها . فذا السبب ، ينتشر بسرعة استخدام بنوك المعلومات والمصدرية » التي تتعامل مع النصوص الكاملة للكتب والدوريات والصحف والنشرات والتقارير الفنية ، ووثائق البحث العلمي بل ودوائر المعارف وجمعاتها أيضاً . وساعد على ذلك توفر وسائط التخزين ذوات السعة الهائلة المبحث المعلمي ، والأقراص الممغنطة الضخمة ذوات الكثافة العالية .

وهكذا وجدت نظم المعلومات نفسها في مواجهة لغوية حادة ومثيرة في الوقت نفسه ، حيث فرض عليها انتعامل مع كم هاثل من المعطيات اللغوية التي تتراوح في طبيعتها ما بين موضوعية ودقة الصياغة العلمية ، و « سيولة » ومجازية ورمزية لغة الحيال والشعر . لقد انتقلت المسألة من سعة التخزين إلى كيف يُكن استرجاع المعلومات المطلوبة من هذا الكم الهائل من المعطيات المخزنة .

يمكن تلخيص طبيعة عمل نظم استرجاع المعلومات في المهام الرئيسية التالية :

- ( أ ) إدخال بيانات مصادر المعلومات ، واكتشاف وتصحيح الأخطاء يدوياً أو آلياً .
  - (ب) تحليل مضمون الوثائق.
- (ج) تخزين الوثيقة كلها ، أو معلومات إشارة عنها ( اسم المؤلف ـ عنوان الـوثيقة ـ الكلمات المفتاحية ـ مستخلص الوثيقة أو موجز عنها ) .
- (د) قبول طلب البحث عن المعلومة والذي عادة ما يقدم بدلالة سلسلة من الكلمات المفتاحية تربطها معاملات العلاقات المنطقية الثنائية ( و ) ، ( أو ) مثال : ( الحاسب أو المعلومات ) والصرف ( يعني هذا الطلب استرجاع مصادر المعلومات المتعلقة ( بالحاسب والصرف ) أو ( المعلومات ) و ( الصرف ) .

يتم تحديد الكلمات المفتاحية على ضوم مكانز عامة تغطي الموضوهات العامة ، أو مكانز خاصة تتعامل مع موضوعات محددة .

- (٥) مطابقة معطيات طلب البحث مع بيانات الوثائق المخزنة في بنك المعلومات .
- (و) إظهار نتيجة البحث في صورة مصادر المعلومات التي تتطابق مع معطيات الطلب .

تعرف العمليات الواردة في الخطوات أرقام (ب ، ج ، د) بعمليات الفهرسة والاستخلاص ، وهي تمثل أكثر عمليات نظم استرجاع المعلومات صعوبة . ويرجع ذلك أساسا لأبعادها اللفوية المتعددة . وتسعى النظم الآلية للفهرسة والاستخلاص لتوفير الجهد البشري وتوفير الوقت اللازم لها ، وكذلك لتحاشي الخطأ والانحياز في كشف مضمون الوثائق بشريا .

ويقصد بالفهرسة الآلية عملية انتقاء الحاسب لعدد معدود من الكلمات تستخدم كمفاتيح لكشف المضمون الموضوعي للنصوص وذلك لتسهيل عملية استرجاعها آليا ، أما الاستخلاص الآلي فهو قيام الحاسب باعتيار عدد قليل من جمل النص تعرض في ترتيب ورودها نفسه داخل النص الأصلي وبغض النظر عن ترابطها المنطقي ، بحيث يمكن اعتبارها تمثيلا تقريبيا لمضمون النص . وعليه ، فالاستخلاص الآلي هو استئصال ميكانيكي بحت ، وهو بذلك أدني بكثير من العملية المعقدة لتجريد معني النصوص لتركيز مضمونها واستخلاص لبها وجوهرها . وهكذا ومادام الهدف هو التقريب ، يطرح الاحصاء اللغوي نفسه مرة أخرى كوسيلة أمبريقية لميكنة عمليات الفهرسة والاستخلاص (٢١) . وتتخذ عملية الفهرسة الاحصائية من الكلمات التي تتواتر بمعدلات عالية داخل النص كلمات مفتاحية لكشف مضمونه ، وذلك بعد عزل الكلمات الخالية من المضمون ( مثل : قد ، أن ، هذا ) والتي يتكرر استخدامها في جميع مضمونه ، وذلك بعد عزل الكلمات الخالية على الموضوع نفسه ، في الوقت نفسه الذي يمكن أن تعبر فيه الكلمة الزوجين ) حيث تستخدم كلمات غتلفة للدلالة على الموضوع نفسه ، في الوقت نفسه الذي يمكن أن تعبر فيه الكلمة ذاتها عن عدة موضوعات . من مشاكل الفهرسه الاحصائية أيضا انتقاء كلمات مفتاحية زائفة يتكرر استخدامها دون ذاتها عن عدة موضوعات . من مشاكل الفهرسه الاحصائية أيضا انتقاء كلمات مفتاحية زائفة يتكرر استخدامها دون ذاتها عن عدة موضوعات . من مشاكل الفهرسه الاحصائية أيضا انتقاء كلمات مفتاحية زائفة يتكرر استخدامها دون ذاتها عن عدة موضوعات . من مشاكل الفهرسه الاحصائية أيضا انتقاء كلمات مفتاحية زائفة يتكرد استخدامها دون

يبدأ الاستخلاص الآلي من حيث انتهت الفهرسة الآلية ، حيث تمده بالكلمات المفتاحية ذات معدل التواتر العالي . يقوم المستخلص بتحديد ثقل كل جمل النص بدلالة معامل كمي يتم حسابه بدلالة عدد الكلمات المفتاحية الواردة فيها . تختار الجمل ذات أعلى معامل للثقل لتمثل النص الكامل .

رغم ما يجري حاليا من محاولات لتهذيب الطابع الاحصائي المحض لنظم الفهرسة والاستخلاص الآلي وذلك من خلال تطعيمها بعناصر تحليل صرفية وتركيبية ، إلا أنها لا تخرج عن كونها تبسيطا مسرفا لعملية ذهنية معقدة . إن « فن » استرجاع المعلومات لم يرتق بعد إلى المستوى الذي يمكن اعتباره علما « نقيا » قائيا بذاته ، وما زال الخلط بين مفهوم استرجاع المعلومات واسترجاع الوثائق يعوق سرعة تطوره في هذا الاتجاه (٢٢) يفتقد علم استرجاع المعلومات إلى الأسس النظرية . ويعد هذا أمرا طبيعيا لكونه تابعا من الناحية النظرية لعلم اللغة التي لم تستقر جميع أمور تنظيرها بعد ، خاصة فيها يتعلق بالدلالة السياقية ، وهي صلب عملية استرجاع المعلومات بلا منازع .

## ٨ : ٣ لغات البرمجة العليا :

أشرنا سابقا إلى أهمية لغات البرمجة لكونها أحد المقومات الأساسية لمنظومة الحاسب. وقد صنفناها ضمن فصيلة اللغات الاصطناعية لنفرق بينها وبين اللغات الطبيعية « الانسانية ». ولغات البرمجة هي الحلقة الوسطى بين الآلة والانسان المستخدم الذي يستعمل اللغة لصياغة أفكاره في صورة يمكن أن تفهمها الآلة الصهاء. يتحدد مستوى لغات البرمجة بين التدني والرقي على أساس موقعها النسبي ، اقترابا أو بعدا ، على محور « الانسان ـ الآلة » . في بداية ظهور الحاسب استخدمت لغات البرمجة الدنيا التي تقترب بشدة من طبيعة الآلة وتتعامل بصورة مباشرة مع تفاصيلها الداخلية ، حيث لا تخرج تعليمات لغات البرمجة الدنيا عن كونها أعداداً رقمية ، أو رموزا ، والتي تتطابق بشكل مباشر مع العمليات الأساسية التي تقوم بها وحدة التحكم الحسابية المنطقية لمعالج نظام الحاسب . نظرا لهذه العلاقة التناظرية بين تعليمات البرمجة وعمليات الحاسب الأساسية فإنه يسهل تحويلها مباشرة إلى لغة الآلة الداخلية على هيئة إشارات وببضات كهربية .

ونظرا لطبيعتها الرقمية أو الرمزية ، وارتباطها بتفاصيل الحاسب الداخلية ، ظل استخدام لغات البرمجة الدنيا قاصرا على الفنيين من إخصائيي الحاسب وفرض الانتشار السريع لتطبيقات الحاسب ضرورة إتاحة وسائل برمجة لجماعة أكبر من المستخدمين ، فظهرت لغات البرمجة العليا مثل لغات الفورتران والكوبول والبيسك لتيسير برمجة الحاسب لغير الاخصائيين . وقد استلهم علماء الحاسب في تصميمهم لهذه اللغات كثيرا من خصائص اللغات الرسمية مثل لغات الرياضيات والمنطق ، وافترضوا كذلك كثيرا من خصائص اللغات الانسانية ( الطبيعية ) وعلى رأسها الانجليزية بالطبع . لقد سعى المصممون لمحاكاة اللغات الطبيعية في قوتها ومرونتها التركيبية واستيعابها لظواهر الترادف والاشتراك اللفظى .

في معظم لغات البرمجة العليا يتم تحويل تعليماتها إلى لغة الآلة من خلال برنامج تحويل يعرف بالبرنامج المترجم compiler ويتم تشغيله بعد انتهاء مخطط البرنامج من وضع برنامجه بالكامل . ويتثافى هذا مع طبيعة الحوار المباشر بين الانسان والآلة . لذا فقد صاحب ظهور الحاصبات الميكروية الشخصية ـ وبدافع التبسيط ـ انتشار نظم البرمجة التي تعمل بأسلوب التفسير المباشر التي تقوم بترجمة فورية لتعليمات مستخدمها إلى لغة الآلة بمجرد إدخاله لها .

ومع التوسع في تطبيقات الحاسب اللغوية ، ظهرت عدة لغات ذوات طابع لغوي small Talk, prolog, lisp ) قادرة على التعامل مع سلسلة الرموز اللغوية وبرمجة العلاقات البنيوية والمنطقية لعناصرها المختلفة . وقد واصلت لغات البرمجة سعيها الحثيث لاسقاط الحاجز اللغوي بين الآلة والمستخدم باستخدام اللغات « الطبيعية » ذاتها ، كالانجليزية واليابانية ، لبرمجة الحاسب مباشرة ، وهو الموضوع الذي ينتقل إليه الحديث في الفقرة القادمة .

#### ٨ : ٤ نظم التعامل باللغات الطبيعية

حان الوقت لوقفة قصيرة نحد فيها المقصود بمصطلح و اللغات الطبيعية والذي تكرر استخدامنا له في مواضع سابقة دون تحديد كاف . يقصد باللغة الطبيعية تلك اللغة التي نستخدمها في حياتنا اليومية ، مكتوبة أو منطوقة ، في السرد والحوار ، وبكل ما يكتنفها من لبس ونقص ، وأخطاء لغوية ، وإشارات إلى ما سبق ذكره ، وحذف ما يمكن استنباطه بداهة ، أو من واقع القياس أو بافتراض علم المستمع به على ضوء الخبرات والمعارف المشتركة التي تربطه بالمتكلم . تفترض نظم اللغات الطبيعية قدرا من اللغة الفصحى ولكنها ومع تطورها ستسعى أيضا إلى استيعاب اللهجات العامية . تستخدم نظم اللغات الطبيعية و حاليا » في ثلاثة بجالات رئيسية هي :

١ ـ البرمجة باللغة الطبيعية أي إحلال اللغات الانسانية كاليابانية والانجليزية محل اللغات الاصطناعية
 كالفورتران والبيسك .

٢ ـ التعامل مع نظم المعلومات باللغة الطبيعية دون الحاجمة للغة وسيطة تستخدم فيهما الكلمات المفتماحية
 وتراكيبها المنطقية .

٣ ـ الحوار مع الآلة من خلال الأسئلة والاجابات كيا هو الحال في النظم الخبيرة والتي ضربنا لها مشلا بنظام
 تشخيص الأمراض .

ويجانب القدرات الآلية التقليدية ، يجب أن تكون نظم التعامل باللغات الطبيعية قادرة على :

١ - اكتشاف الأخطاء اللغوية ( إملائية ، أو نحوية ) والتغاضي عن بعضها ، وتصحيح الممكن منها أو الرجوع إلى المستخدم لتصويب مدخلاته .

٢ ـ قبول التراكيب الناقصة ، والتعبيرات المبتورة والتي تتسم بها طبيعة الحوار عادة ، حيث يتضمن الحوار إشارات مقتضبة ، تفرض طبيعة استمراره أن تكمل فقرات الحوار بعضها البعض بأقل تكرار لما سبق .

٣ - في الحالة المنطوقة ، يجب أن يكون النظام الآلي قادرا على تفسير المقصود بتلوين درجات الصوت ( التنفيم ، والتطويل وما شابه ) .

٤ - إجلاء اللبس النحوي والصرفي واللفظي والدلاني ، وفض الخلط الناجم عن تداخل الأصوات وما يطرأ
 عليها من تشوهات في الحالة المنطوقة .

ه .. رد الضمائر إلى مراجعها ، والتعويض عن المحذوف والمفترض ، وإرجاع المترادفات إلى أصلها المشترك .

٣ ـ الالمام بخلفية الموضوع الذي يتناوله الحوار من حيث بنية مفاهيمه ومعاني مصطلحاته واختصاراته .

٧ - التعرف على غرض المتكلم ، ومتابعة سياق الحديث . وما يصاحبه من تغيرات في غرض المتكلم ، وخطته في إدارة دفة الحديث .

وجملة القول ، إن التخاطب مع الآلة باللغة الطبيعية يتطلب تغييراً جدريا في علاقة المستخدم مع آلته ، فالأمر لم يعد طابعه التلقي السلبي لمجموعة من التعليمات لتقوم بتنفيذها ، بل هو في جوهره مساهمة إيجابية من قبل الآلة لتبادل الايضاحات ، والوصول إلى الفهم المشترك . لقد أصبح لزاما على النظام الآلي أن يستوعب متحدثه البشرى بأن يتكيف بصورة دينامية مع عاداته اللغوية ، ولوازمه اللفظية ، وهفواته النحوية وأخطائه الاملائية ، بل وعلى النظام الآلي أيضا الا يفترض « مسبقا » إلمام مستخدمه بما تحويه قاعدة معلوماته ، أو معارفه ، من مصطلحات ومعطيات ومفاهيم .

# ٨: ٥ نظم قواعد المعارف ( النظم الخبيرة ) :

كان الأساس. في التفريق بين إجيال الحاسب المتتابعة ، والتي يرمزون بها إلى مراحل تطوره ، هو نوعية التقنيات الأساسية المستخدمة في تصنيع عناصر بنائه . وهو بهذا تقسيم من وجهة نظر الصانع وليس من وجهة نظر المستخدم والذي يجب أن يستند فيه التقسيم على نوعية التطبيقات وكيفية التعامل بين الانسان والآلة . يمكن تقسيم التطبيقات الأساسية لمراحل تطور الحاسب إلى ثلاث نقلات نوعية :

- ـ معالجة البيانات
- ـ معالجة المعلومات
  - ـ معالجة المعارف

ففي البداية كان النظر إلى الحاسب بصفته آلة حاسبة ذات قدرة هائلة على « سحق » الأرقام . سادت نظم معالجة البيانات تطبيقات المرحلة الأولى والتي اقتصرت في معظمها على استخراج كشوف الحساب والمرتبات والتسويات المحاسبية وقوائم المخزون والفواتير وما شابه .

وقد مضى وقت طويل قبل أن يكتشف الفرق الكبيريين البيانات والمعلومات من حيث كون المعلومات هي ناتج تحليل البيانات وذلك بفرض استخراج المؤشرات والعلاقات والمقارنات والتنبؤات ومعاملات الارتباط ، والتي على ضوئها تتخد القرارات . أو بقول آخر موجز ، تبدأ المعلومات عندما تنتهي البيانات . وهكذا ظهرت نظم المعلومات متخذة من قواعد البيانات أساسا لها . بجانب البيانات المباشرة ، تتضمن قواعد المعلومات العلاقات التي تربط بين عناصر البيانات والتي لها مغزى بالنسبة للأهداف الموضوعة لنظام المعلومات .

ومرة أخرى ياخذ التطور الحلزوني دورته المتصاعدة ليتضح في هذه المرة الفرق الشاسع بين المعلومات والمعارف . إن معظم المعارف استنتاجية أكثر منها حسابية أو بيانية ، فهناك فرق كبيربين ما تحتويه الكتب وقيام البعض باستيعاب مادتها واستغلالها في تعريف المشاكل وحلها . إن المعرفة هي حصيلة الامتزاج الخفي لثالوث : المعرفة ، والحجمة البشرية ، ودعنا نبسط هنا لنقول و أن الحكمة تبدأ عندما تنتهي المعلومة » . ورغم وضوح الحقيقة في أن المعرفة الانسانية هي أهم الموارد على الأطلاق إلا أنها ، وفي وضعها الراهن ، مبعثرة ومنثورة ومبددة بين ثنايا الوثائق والكتب ، أو في أذهان ذوي المعرفة والخبرة واللين هم عرضة للضياع والفناء . وعلى الرغم من كل ما نسمعه ونراه من إنجازات هائلة إلا أن مورد المعرفة الانسانية مازال مهدرا بدرجة كبيرة وقد بات في أمس الحاجة إلى أساليب فعالة وعملية لتصونه وتنميه وتحسن استغلاله . لقد ترسمخ الاعتقاد أن المعرفة موضوع يمكن أن يدين للسيطرة فعالة وعملية لتصونه وتنميه وتحسن استغلاله . لقد ترسمخ الاعتقاد أن المعرفة موضوع يمكن أن يدين للسيطرة

الهندسية ، وهكذا خرج إلى الوجود مفهوم جديد يعرف بقاعدة المعارف ليمثل إحدى الركائز الرئيسة لحاسب الجيل الخامس ولتصبح البديل الأرقى لقواعد المعلومات ولتصبح وعاء لذخيرة المعارف وشبكة العلاقات والتفاعلات التي تربط بينها .

يجب أن تتوفر في نظم قواعد المعارف أو و النظم الخبيرة ، أربعة مقومات أساسية (١) :

وسيلة لاكتساب المعرفة وترشيحها وذلك من مصادرها البشرية والمادية وهي المهمة التي يقوم بها « مهندسـو المعرفة » من خلال استجوابهم المفصل للخبراء وتحليلهم الدقيق لمصادر المعلومات ، وتمحيصهم الهادف للحالات التي يمكن فيها استغلال هذه الخبرة وتطبيق هذه المعارف .

- أساليب منهجية وعملية لتمثيل وتخزين حصيلة المعارف التي تم تجميعها وتحليلها وذلك في هيئة قاعدة للمعارف قابلة للتحديث : اضافة ، وحذفا ، وتعديلا .
- ـ توفير الوسيلة التلقائية التي يمكن من خلالها استغلال مضمون قاعدة المعارف في حل المسائل والاجابـة عن الأسئلة التي تعرض عليها .
  - ـ تمثيل هذه المعارف والعلاقات التي تربط بينها بصورة يسهل تخزينها واسترجاعها وتحديثها .
  - توفير وسائل آلية لاستنتاج واستخلاص المعارف وتطبيقها لحل المسائل وتفسير الظواهر آليا .

تدخل اللغة في مجال نظم قواعد المعارف من أوسع أبوابه ، كيف لا ومعظم المعارف يتم تمثيلها أو التعبير عنها في صورة لغوية . إن هذا الكم الهائل والمهدر معظمه ، من الخبرة الانسانية والذي تحمله المعلومات اللغوية ، المكتوبة والمنطوقة ، لم يخضع بعد للتحليل المعرفي الدقيق ، وما زال الأمر رهنا لعشوائية الاسترجاع والاستقراء . لقد سبق لنا أن أحلنا إلى الآلة مهمة سحق الأرقام واسترجاع المعلومات ، وقد حان الوقت أن نلجا إليها لترشيح خبراتنا وتخزين معارفنا المكتسبة وصيانتها وزيادة استغلالها حتى لا تظل حبيسة الكتب والأذهان عرضة للتبدد والضياع .

## ٨ : ٦ معمارية الجيل الخامس :

تمثل معمارية الجيل الخامس نقطة المصب لكثير من روافد استخدامات اللغة كأداة للحاسب ، وسنستعرض هنا وبايجاز كيف أثرت اللغة على معظم عناصر منظومة الحاسب بصورة جوهرية (١) .

## المعمارية العامة:

على ما يبدو فقد تخلص حاسب الجيل الخامس من أسر اللغة الانجليزية الذي ساد الأجيال الأربعة السابقة حيث تميز تصميمه بالمرونة والتجريد بالقدر الذي أكسبه القدرة على التعامل مع عدة لغات .

## وحدة المعالجة الرئيسة :

الانتقال من المعالجة المتتابعة المتسلسلة لأسلوب المعالجة المتوازية وذلك لتلبية مطالب التحليل والتركيب اللغوي ، والقدرة على حل المسائل .

#### الذاكرة:

التحول من اللااكرة المركزية التي تعمل بأسلوب البحث عن المحل ( البحث من خلال معرفة العنوان أو كها يسمونها ذاكرة صناديق البريد ) إلى ذاكرة موزعة متداعية أي تعمل بأسلوب البحث عن المضمون أو المحتوى .

#### وسائط التخزين :

التوسع في استخدام تقنيات الأقراص الضوئية ذوات السعة الهائلة والتي ستمكن من تخزين النصوص الأصلية للوثائق والكتب والمراجع مما سيكون له أثر كبير في تعميق علاقة اللغة بالحاسب .

## تعامل المستخدم مع الحاسب:

الانتقال من لغات البرجة الاصطناعية الرسمية إلى استخدام اللغات الطبيعية . والسعي إلى استخدام الكلام المنطوق في التعامل مع الحاسب إدخالا وإخراجا .

#### التطبيقات:

الارتقاء من ميكانيكية معالجة البيانات والمعلومات إلى ذكائية معالجة المعارف .

### ٨: ٧ تطبيقات اللكاء الاصطناعي:

يمكن تصنيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي إلى أربعة مجالات رئيسة :

- ـ نظم محاكاة القدرات البصرية والحركية للانسان .
  - ـ نظم الاستنتاج وحل المسائل آليا .
  - ـ تمثيل المعارف آليا ( النظم الخبيرة ) .
    - ـ نظم التعامل باللغات الطبيعية .

### وما يهمنا هو سرد بعض تطبيقات اللكاء الاصطناعي في المجالين الأخيرين :

- ـ نظم الترجمة الفورية بين لغة وأخرى أو بين مجموعة من اللغات في الوقت نفسه .
  - الآلات الكاتبة التي تعمل بالاملاء .
  - ـ الآلات القارثة التي تحيل النصوص المكتوبة إلى كلام منطوق .
- برامج التعلم الذاتي الذكية القادرة على التكيف ديناميا مع قدرات المتعلم وأدائه .
- النظم الخبيرة مثل نظم تشخيص الأمراض ، نظم التدريب ، نظم المشورة العلمية ، نظم المخابرات العسكرية والعلمية .
  - ـ فهرسة واستخلاص واختزال النصوص آليا .
- الاسترجاع الذكي للمعلومات بحيث لايقتصر الامر على البحث عن الكلمات المفتاحية بل يتجاوزه إلى استخلاص المفاهيم ذوات المغزى الدلائي للاستفهام المطروح بغض النظر عن الكلمات والصيغ المستخدمة في التعبير عنها داخل النصوص .
- نظم توليد النصوص كأن يقوم نظام الذكاء الاصطناعي بتجهيز مادة محاضرة عن موضوع علمي أو اجتماعي .

## ٩ : خصائص العلاقة بين اللغة العربية والحاسب :

#### **۹ : ۱ مدخل**

قضية العلاقة بين اللغة العربية والحاسب هي بلا شك أهم القضايا في تهيئة المجتمعات العربية للدخول. في عصر المعلومات . إن تمحيصنا الدقيق لخصائص هذه العلاقة ، بجانب كونه مدخلا هاما لمناقشة جوانب القضية المختلفة ، هو في حد ذاته مصدر هام يهدي الى منطلقات الحلول لكثير من المشاكل التي تشملها .

على ساحة الحاسب ، هناك مواجهة غير متكافئة بين اللغة العربية ، واللغة الانجليزيــة التي دمغت بمطالبهــا وقيودها أسس تصميم الأجيال الأربعة السابقة للحاسب .

ربما يتبادر للذهن هنا سؤال أساسي وهو: لماذا نتكلم عن خصائص لعلاقة لغة ما (العربية هنا) مع الحاسب ، في الوقت نفسه الذي أكدنا فيه مفهوم العموم اللغوي واتجاه تقنيات الحاسب للتخلص من الأساس الانجليزي ؟\* وللإجابة عن هذا السؤال يجب أن نؤكد هنا إن وجود نظرية عامة للغة لا يفهم منه طمس خصائص اللغات التي تشملها بل يعني قدرتها على تفسير وتوصيف مظاهر الوفاق والخلاف في اطار عدد محدود من المباديء والمفاهيم العامة .

إن العموميات اللغوية هي بالضرورة ذات درجة عالية من التجريد لا تسمح بالتطبيق المباشر على الحاسب دون الهبوط الى مستويات اقل تجريدا وأكثر تفصيلا وتخصيصا .

هذا عن خصوصية اللغة ، أما عن اتجاه تقنيات الحاسب نحو المرونة اللغوية بتخليصها من قيود الأساس الانجليزي فهو الأمر الذي يحيل الى المستخدم مسئولية تطويع هذه القدرة التقنية لخدمة مطالب لغته الخاصة ولنسقط نهائيا حجة طالما لجأ اليها البعض في ضرورة اخضاع اللغة لقيود الحاسب . وفي ظل هذا المفهوم تصبح مسئولية اللغويين . والفنيين العرب أوضح وأكبر .

جملة القول ، أنه لا مفر من التعامل مع خصائص اللغة العربية في علاقتها بالحاسب ، وسيمضي وقت طويل قبل ان تصبح النظم الآلية ذات شفافية لغوية عالية بالقدر الذي تختفي معه الفوارق اللغوية ـ ظاهريا ـ بحيث لا يدري المستخدم النهائي شيئا عما يقوم به الحاسب في استيعاب لغته الخاصة خلال آليات التعميم اللغوي بداخله .

إن التقدم الهائل في مجال اللغويات الحواسبية يحاصر « استرخاءنا » اللغوي والتقني في زاوية ضيقة ، فقد دانت الأساليب والدوافع لوضع علاقة العربية مع الحاسب تحت الفحص المجهري الدقيق ، ولا بديل للقدرات الذاتية في هذا الصدد الذي تستحيل معه رفاهية استيراد الحلول الجاهزة او جدوى الأساليب المختصرة أو قصيرة الأجل .

## ٩ : ٢ استراتيجية تعريب تقنيات الحاسب والمعلومات

برأيي أن تطور تقنيات الحاسب يأخذ مسارا يتحرك ، في أغلبه ، في اتجاه مصلحة اللغة العربية ، وعلينا أن نستغل الامانات الهائلة للميكرو أنفورماتيك والذكاء الاصطناعي ، ليس فقط لأغراض المعالجـة الآلية للعـربية أو

<sup>•</sup> طرح هذا السؤال من قبل حالم الحاسيات العربي القدير و صفوان بتجلون ۽ شاول تعليق على بعث ألقاء الكاتب في مؤثمر بغذاد اللوني الثاني حن تقنيات وتطبيقات الحاسيات الإلكتروقية ، مارس ١٩٨٦ .

التطبيقات التي تستخدمها ، بل لحل كثير من مشاكل أزمتنا اللغوية الحادة وعلى رأسها تخلف المتنظير لها وقصور أساليب تعليمها . والبدائل المطروحة أمامنا كثيرة ومتعددة وبدون استراتيجية دقيقة وواضحة يصعب علينا تعويض ما فات ، واللحاق بما حل علينا فعلا ، ومواجهة ما سيجيء به الغد القريب ، وما أكثره . فلا مكان هنا و لإعادة اختراع العجلة » ، كما يقول المثل الانجليزي المشهور ، أو الاستمرار في انجرافنا الساذج وراء مثاليات زائفة تستتر وراء شعارات الأصولية اللغوية . إن الموقف يحتاج منا أقصى درجات الاقتراض والتطويع العلمي والتقني على أسس من وعينا المدقيق بخصائص لغتنا وأهداف تنميتنا الاجتماعية ، وكل ما ذكرناه عن قيود الأساس الانجليزي ، لا يمكن ان يكون القصد من ورائه أن نقذف للبحر بالحصاد الهائل للإنجازات العلمية والتقنية في مجال اللغة الانجليزية ، بل قصد به تأكيد اهمية ترشيد عملية الاقتراض والتطويع ، وإبراز الجوانب التي يتحتم فيها البحث عن حلول جلرية لبعض مشاكل معالجة العربية آليا .

إن مواردنا اللغوية ، والعلمية ، والتقنية ، والبشرية ، والاقتصادية لا تسمح لنا باستمرار حالة الفوضى الشديدة التي شهدتها المراحل الأولى لتعريب الحاسبات والتي اتسمت بغياب الخطط وتشتت الجهود ، وتكرار البحوث ، وتضارب الآراء ، علاوة على السطحية اللغوية وتحاشي الدخول في المشاكل الحقيقية ، والانعزال شبه التام عما يجري حولنا في ساحة اللغويات الحواسبية .

نقترح هنا بعض الأسس والمباديء التي يمكن أن تساعد في بلورة استراتيجية واضحة وهادفة لتعريب الحاسبات .

التعرف على أوجه الوفاق والخلاف بين اللغة العربية وتقنيات الحاسب .

دراسة الموقف الحالي لتعريب الحاسبات لتجديد معوقاته ومنطلقاته .

دراسة أوجه الاختلاف بين العربية والانجليزية فيها بخص الاطار العام لمعالجة اللغة آليا .

تحديد قائمة بالمنطلقات الأساسية لمعالجة اللبغة العربية آليا على ضوء الفهم العميق لمطالب العربية ، وعلى أساس اقتفائنا الحثيث للاتجاه الذي يسير فيه تطور تقنيات الحاسبات .

## ٩ : ٣ أوجه الوفاق والخلاف بين اللغة العربية والحاسب

وصل سوء الفهم في علاقة اللغة العربية بالحاسب الى حد وصفها بعدم قابليتها للمعالجة الآلية ، وفي رأيي أن في هذا نوعا من التجني المتسرع والذي يتجاهل كثيرا من الحقائق اللغوية والفنية . وأكاد أجزم ان النظرة العميقة والمتأنية ستكشف كثيرا من الأمور التي تجعل من العربية موضوعا مثيرا للمعالجة الآلية بقدر يفوق اللغة الانجليزية نفسها . سننطلق في مناقشة أوجه الوفاق والحلاف بين اللغة العربية والحاسب من مجموعة الخصائص التي تميز منظومة اللغة العربية والحاسب من مجموعة الخصائص التي تميز منظومة اللعربية والتي سبق طرحها في الفقرة (٤:٥) .

ونبدأ بمواضع الوفاق: لقد وصفت العربية بكونها لغة جبرية (١٢) لشدة انتظام كثير من خواصها الصرفية والاعرابية والصوتية ، وكذلك للصلة الوثيقة بين مباينها ومعانيها . يؤكد هذا فابلينها لاختزالية التقعيد والبرمجة الآلية . بجانب ذلك يمتاز المعجم العربي بصغر نواته من الجذور والصيغ الصرفية في الوقت نفسه الذي تتعدد فيه

مفرداته كنتيجة للانتاجية الصرفية العالية . يمثل ذلك وضعا مثاليا لميكنة المعاجم واقامة شجرة المفردات التي تربط بين العناصر المعجمية الأولية بدءا من الجدور وانتهاء بالكلمات في صورتها النهائية التي تظهر بها داخل النصوص .

أما عن الفائض اللغوي الذي تنتشر ظواهره في كيان منظومة اللغة العربية فهو سلاح ذو حدين : فمن جانب يسمح الفائض اللغوي بضغط النصوص العربية لتصغير حيز تخزينها في ذاكرة الحاسب ووسائطه ، ويساعد النظم الآلية على تعويض ما يترخص فيه التعبير اللغوي من قرائن ، كاسقاط علامات التشكيل أو حركات الاعراب ، ومن جانب آخر يعد الفائض اللغوي للعربية مصدرا للتعدد والتباديل التركيبية التي تمثل احدى العقبات الأساسية لمعالجة اللغة آليا .

فيها يخص شدة التماسك بين عناصر منظومة اللغة العربية يمثل ذلك صعوبة على مستوى التعامل الآلي مسع العناصر اللغوية المنفردة ( نظام الكتابة الصوتية ، الصرف ، النحو ، المعجم ، الدلالة ) حيث يصعب فك اشتباكها مع العناصر الأخرى . أما على مستوى معالجة السياق المستمر فيعد هذا التماسك نفسه ميزة حقيقية نظرا لأن الفهم الاتوماتي عتمد على العلاقات والترابطات بقدر يفوق اعتماده على العناصر المفردة .

وإذا انتقلنا الى مواضع الخلاف بين الملغة العربية والحاسب فسنجد معظمها يرجع لأسباب خارج اللغة ، وليس في صميم اللغة نفسها .

#### نلخص مواضع الخلاف فيها يلي :

تعدد نظم الكتابة العربية ( مشكولة أو غير مشكولة ) وما يصاحب غياب التشكيل من حالات معقدة ومركبة حيث تؤدي للبس وهو بلا شك عقدة المشاكل للنظم الآلية للتحليل اللغوي .

ثنائية العامية والفصمحي وما يتبع ذلك من مصاعب جمة على نظم التعامل الآلي باللغة الطبيعية .

قصور ألفاظ وصف اللغة بما لا يتفق ومطالب الدقة التوصيفية للنظم الآلية حيث تعتمد اللغويات الحواسبية على كثير من المصطلحات والرموز التي يتعذر بدونها تمثيل كثير من المفاهيم والعلاقات التي تحظى بها تداخلات علوم الحاسب مع علوم اللغة .

تخلف نظام التقعيد حيث لا يصلح أساسا للبرمجة الآلية التي تعتمد اساسا عـلى التمثيل الرياضي والمنطقي .

قصور أساليب تعليم العربية لدرجة يصعب معها تقبل هذه المنهجيات المتخلفة للأساليب المستحدثة لتعليم اللغات بالكمبيوتر .

مما سبق يتضح أن أهم مصادر الخلاف مرتبط بقصور الهياكل الأساسية لكياننا اللغوي . وعلينا ان نواجه الحقيقة السافرة بأن قضية اللغة العربية والحاسب هي مسألة لغوية في المقام الأول ، والحل فيها يكمن في استغلال خصائصها الداخلية واستكمال هياكلها الأساسية من نظم تقعيد ، ومعاجم ، ومناهج تعليمية ، ومصطلحات ، وبحوث أساسية .

# ٩ : ٤ عن الموقف الراهن لتعريب الحاسبات :

في مجمله ، لا يخرج الموقف الراهن لتعريب الحاسبات عن كونه أحد النتائج المنطقية لأزمتنا اللغوية الحادة وواقع حالنا على صعيد العلم والتقنية .

وتحدد الملامح التالية الصورة العامة للوضع الراهن :

أولا : استيعاب العربية في نطاق التقنيات المصممة أصلا للغة الإنجليزية ، سببه ضغط الدوافع العملية واللهفة التجارية لتطبيقات معالجة البيانات . وقد اتخذت عملية الاستيعاب الملكورة عدة طرق يغلب عليها الطابع الفني غير اللغوي ، مثل :

ـ الإحلال شبه الميكانيكي للعربية بدلا من الإنجليزية . وأمثلة ذلك كثيرة نذكر منها احلال الحروف العربية بدلا من الانجليزية في الطابعات ، واحلال المقابل العربي للرسائل الانجليزية التي يتم التخاطب من خلالها مع نـظم التشغيل ونظم استرجاع المعلومات مع بقاء كل شيء آخر على ما هو عليه .

- تبسيط اللغة العربية كتقليل عدد أشكال الحروف ، وإغفال حركات التشكيـل ، وتجنب قواعــد الابدال والاعلال (كما هو الحال في معظم محاولات الصرف الآلي ) .

ـ التحايل على القيود الفنهة لتلبية مطالب العربية كتوسيع نطاق الشفرة الانجليزية المحدودة في عدد رموزها وذلك باستخدام ما يعرف بحروف ( الزوغان » والتي يتم من خلاله تمثيل بعض الحروف العربية بدلالة رمزين بدلا من رمز واحد ، بأن نستخدم ـ على سبيل المثال ـ زوج الرموز المقابلة لحرفي A,E لتمثيل حرف الطاء العربية .

ــ آخر الطرق ، وأشدها عنوة ، هو تحويل النصوص العربية الى مقابلهــا الصوتي بـالحروف الـــلاتينية وذلــك لاعدادها للمعالجة الآلية ، وأوضح مثال على ذلك هو ترجمة عناوين الكتب وأسياء مؤلفيها الى الحروف اللاتينية في نظم قواعد المعلومات البيبلوغرافية .

إن استيعاب اللغة العربية آليا في نطاق اللغة الانجليزية هو عملية خاطئة من أساسها وذلك لسببين رئيسين :

(أ) : أن اللغة العربية ، بصفتها أعقد اللغات السامية ، والانجليزية ، والتي تعد من أبسط لغات الفصيلة الهندية ـ الأوروبية ، يمثلان طرفي نقيض على مدى المحور اللغوي .

(ب): أن العربية في معظم أمورها اللغوية أعقد من اللغة الانجليزية لذا ، فعملية استيعابها في نطاق الانجليزية هو بمثابة منطق معكوس لاستيعاب الأعقد في نطاق الأبسط .

وليس من الغرابة في شيء أن تؤدي عملية الاستيعاب « بالقسر والاذعان » المذكورة الى كثير من المشاكل التي تعوق انتشار الحاسب في المجتمعات العربية في وقتنا الحاضر ، وستؤدي .. إن لم نتخلص من آثارها وبسرعة شديدة .. إلى مزيد من المشاكل الأكثر خطورة وعمقا في المستقبل القريب .

ثانيا: أحد الملامح الرئيسة للوضع الراهن لتعريب الحاسبات هو التركيز على عنصر الحرف ، فمعظم الجهود قد انصبت على كيفية طباعة النصوص العربية واظهارها على الشاشات المرثية . وكنتيجة منطقة لهذه السطحية اللغوية ، طغى الجانب الفني على الجانب اللغوي وظل الحواربين أخصائي الحاسب واللغويين شبه منعدم . الا أنه بدأت تظهر في الأونة الأخيرة بوادر مشجعة لدخول الحاسب في مجالات الصرف والمعاجم والصوتيات .

ثالثا: من الشواهد البارزة أن معظم جهود تعريب الحاسبات كانت تأتي إلينا من خارج الوطن العربي وخاصة من الولايات المتحدة ، وكندا ، والمملكة المتحدة ، وفرنسا . ومن الطبيعي أن يكون الدور الاساسي هنا لموردي تقنيات الحاسبات ونظم المعلومات وهم ، بحكم التعريف ، يضعون أهداف التسويق أمام مطالب التعريب . ويجب أن نشير هنا إلى جهود ومبادرات كثير من المؤسسات والمنظمات العربية في حقل تعريب الحاسبات وعلى رأسها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، والمنظمة السعودية للتوحيد القياسي ، والمركز القومي للحاسبات بالعراق ، ومعهد الكويت للأبحاث العلمية ، واللجنة الاقتصادية لغرب آسيا ، ومعهد البحوث السوري ، ومعهد علوم اللسانيات بالمغرب ، ومعهد بحوث الإلكترونيات بالمركز القومي للبحوث بمصر وكذلك معهد الدراسات الاحصائية التابع لجامعة القاهرة ، ويجب ألا ننسى المساهمة الجادة لبعض الشركات العربية الرائدة في هذا المجال ، وكذلك جهود المراكز العلمية لبعض الشركات متعددة الجنسيات .

رابعا : غياب البحوث الأساسية في حقل اللغويات الحواسبية ، فمازال اهتمام جامعاتنا ومعاهدنا ، ومجمعاتنا اللغوية دون المستوى المطلوب ، وفي حدود علمي لم يدخل علم اللغويات الحواسبية أيا من كلياتنا حتى الآن .

تحظى العربية حاليا خاصة في جوانبها الصرفية والإعرابية ، باهتمام كثير من الجامعات الأمريكية والأوروبية . وهناك عدد لا بأس به من الدراسات الإحصائية واللغوية الحديثة في مجال الفونولوجي والصرف والنحو العربي .

خامسا: آخر ملامح الصورة العامة لتعريب الحاسبات هو تركيزها على شق البرعيات من منظومة الحاسب وهناك عدد من المبادرات المشجعة لإقامة بيوت خبرة متخصصة في نظم الحاسبات العربية وبرعتها . أما في جانب العتاد فهناك بعض المشاريع ، في السعودية والعراق والجزائر للتجميع والتصنيع الجزئي للحاسبات الشخصية لأغراض الاستخدام المكتبى والمدرسي والمنزلي .

# ٩ : ٥ مراحل تطور تعامل اللغة العربية مع نظم الحاسبات :

قبل الحديث عن تطبيقات الحاسب كأداة للغة العربية ، دعنا نستعرض مراحل التطور المختلفة منذ بداية ظهور الحاسب إلى يومنا هذا والتي يمثلها المخطط: في (شكل ٣). كان معهد التخطيط القومي في مصر هو أول مؤسسة عربية تقتني حاسبا آليا وذلك عام ١٩٦٢ أي بعد ١٤ سنة من ظهور أول حاسب إلكتروني. وفي الستينات لم يكن هناك تعريب يذكر حيث اقتصر الأمر على طباعة الحروف العربية (لطباعة الأسماء، والعناوين وماشابه) وذلك بإحلال الحروف العربية بدلا من الإنجليزية.

جاءت أول نقلة نوعية في ١٩٧٧ عندما تم تطوير نظام آلي لاختيار شكل الحرف العربي تلقائيا حسب الحرف السابق والحرف التابع له ، وبذلك اختصرت لوحة المفاتيح العربية لتشمل فقط الحروف الأصلية مثل (ع، ك، س)

Y0Y

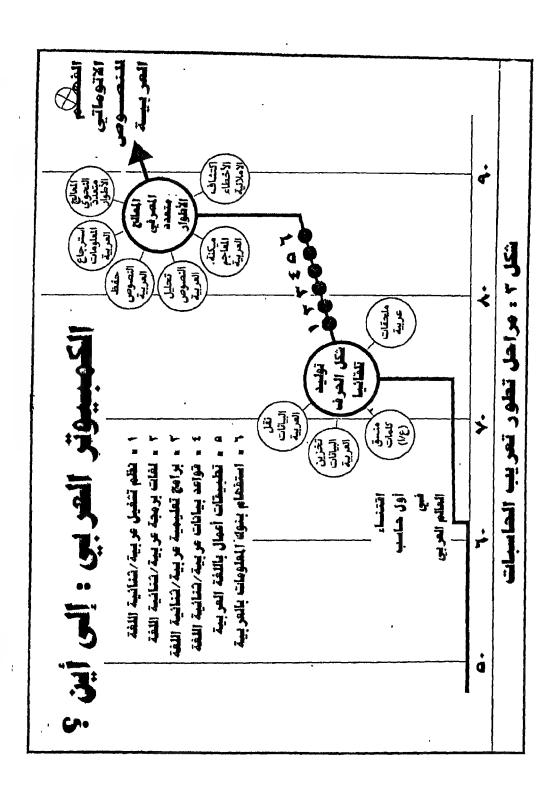

وأحيل إلى الحاسب مهمة اختيار الشكل المناسب . ومكن ذلك من دخول الحاسب المعرب في التطبيقات التقليدية مثل معالجة ( تنسيق ) الكلمات العربية ، تطوير ملحقات عربية ( طابعات وحدات فرعية ذوات شاشة مرثية ) ، وكذلك تخزين الرموز العربية بصورة فعالة على الأقراص الممغنطة . علاوة على ذلك أتاح نظام توليد شكل الحرف تلقائيا إمكانية تبادل البيانات العربية من خلال شبكات التلكس ونقل البيانات حيث اختزلت شفرة تبادل البيانات لتشمل الحروف العربية الأصلية دون أشكالها التي أصبحت من مسئولية نهايات الاتصال توليدها أتوماتيا .

شهدت المرحلة من ١٩٧٧ حتى ١٩٨٥ سلسلة من التطبيقات الهامة مثل:

- استخدام العربية في نظام استرجاع المعلومات وذلك بإبدال الرسائل الإنجليزية للتعامل مع النظام بمقابلها
   العربي .
  - ـ ظهور لغات برمجة عربية مثل البيسك العربي واللوغو العربية .
  - \_ إقامة أول صناعة عربية في مجال البرامج التعليمية والتي ركزت على تعليم اللغة العربية بالكمبيوتر.
    - ـ محاولات جزئية لتطوير محللات صرفية ذوات إمكانات محدودة .
  - ـ الاتفاق ، بعد عشر سنوات من المناقشات والمحاولات على الشفرة العربية الموحدة لتبادل البيانات .

بنهاية ١٩٨٥ حدثت النقلة النوعية الثانية بنجاح إدارة البحوث والتطوير في شركة العالمية للبرامج بتطوير أول معالج صرفي (محلل ومولد) متكامل قادر على التعامل مع الأطوار المختلفة للكلمة العربة المشكولة وغير المشكولة وناقصة التشكيل ، وهكذا تم الانتقال من مستوى الحرف إلى مستوى الكلمة لتبدأ بذلك مرحلة جديدة لمعالجة اللغة العربية آليا (٢٣) .

ويتوفر المعالج الصرفي الآلي أصبح دخول العربية ممكنا في نظم آلية متقدمة مثل :

- ـ ميكنة المعاجم العربية والتي تعتمد على استغلال خاصية الانتاجية الصرفية التي تربط بين قائمة الجذور والصيغ الصرفية التي تطبق على كل جذر منها .
  - ـ تحليل النصوص ، وقد تم استخدام المعالج الصرفي بالفعل في تحليل النص القرآني .
  - ـ اكتشاف الأخطاء الإملائية وتصويبها ، والذي يعد إحدى الإمكانات الأساسية لنظم معالجة الكلمات .
- ضغط النصوص العربية ، حيث أمكن التخلص من قدر كبير من الفائض الصرفي ( مكن ذلك من تخزين النص القرآني فيها يوازي ثلث حجمة الأصل تقريبا ) .
- ـ استرجاع المعلومات العربية ، حيث تم وضع المعالج الصرفي في « قلب » نظام متكامل لتنظيم قواعد المعلومات المصدرية التي تتعامل مع النصوص العربية الكاملة . وقد استخدم النظام بالفعل في استرجاع آيات القرآن الكريم حسب الكلمات ، أو الجذور ، أو أجزاء الآيات .
- ـ يمثل المعالج الصرفي شقا رئيسا في عملية التحليل النحوي للنصوص العربية المكتوبة والمنطوقة ، وبتـطوير المعالج الصرفي متعدد الأطوار يجري حاليا تطوير معالج نلخوي متعدد أطوار التشكيل ، وعلى ما يبدو سيكون النجاح في

مثل هذا الأمر هو النقلة النوعية التالية التي تمهد لاستخدام العربية في نظم التعامل باللغات الطبيعية ، حيث ـ إن نجح ـ سيمكن من تشكيل النصوص العربية الخالية من علامات التشكيل تلقائيا .

من هذا الاستعراض السريع لمراحل تطور تعامل العربية معرنظم الحاسب يتضح مدى حاجتنا لكثير من جهود البحوث والتطوير . ونظرة سريعة لما يتم على صعيد اللغات الأخرى توضح مدى تخلفنا الواضح في هذا المجال .

#### ١٠ : الحاسب كأداة للغة العربية

نستعرض هنا بإيجاز شديد بعض الإنجازات التي تمت في المجالات المختلفة .

## ١٠ : ١ الإحصاء اللغوي :

- ـ استخراج احصائيات الجذور المستخدمة في المعاجم العربية الشهيرة (١٥) .
- استخراج احصائيات عن الفائض اللغوي لتكرار الحروف العربيـة المفردة ، وأزواج الحـروف المتتاليـة ، وثلاثياتها ، ومقارنة ذلك بنظيراتها في اللغة الإنجليزية (٢٤) .
- حساب إحصائيات نكرار استخدام الحروف والحركات والجذور الثلاثية والرباعية وأسهاء الأعلام في النص الغرآني وذلك باستخدام المعجم الفهرسي للقرآن الكريم كمصدر البيانات الأساسي (١٣) .
- ـ تحديد التوزيع النسبي لاستخدام الصيغ الصرفية ، والحالات الإعرابية في النص الفرآني ، وكذلك المؤشرات الأخرى لبنية الكلمات المتعلقة بدمج اللواصق : سوابقها ولواحقها ، مثل 1 ال ، التعريف وضمائر الوصل وغيره .
  - ـ استخراج إحصائيات متنوعة عن طول الآيات وطول الكلمات في النص القرآني .
    - ـ استخراج إحصائيات عن أنواع الأخطاء الإملائية في الكتابة العربية .
- إتمام دراسة إحصائية باستخدام معامل الاحتمال الانتقالي لاختيار التوزيع الأمثل للحروف العربية على خطط لوحة المفاتيح ، وكذلك لترتيبها على عجلات الحروف المستخدمة في الطابعات ، تعتمد الفكرة على توزيع الحروف التي يتكرر تتاليها (كالنون بعد الياء ، اللام بعد الألف ) بالقرب من بعضها لتوفير جهد مستخدم لوحة المفاتيح ، أو تقليل مسافة الانتقال المتوسط لعجلة الطباعة عندما تنتقل من طبع حرف إلى الحرف الذي بليه .

## ١٠ : ٢ التحليل والتركيب اللغوي :

- ـ هناك بعض المحاولات الأولية للتمييز الآلي للحروف والأعداد العربية المطبوعة ويقصد بذلك قراءة الحروف والأعداد وتحويلها إلى شفرة رقمية لتخزن على وسائط تخزين الحاسب أو في ذاكرته (٢٥) .
  - ـ هناك ذكر للراسة من اليابان عن تمييز خط اليد العربي وذلك باستخدام أسلوب التعرف على الأنماط .
- ـ توليد أشكال مختلفة من أنماط الحروف العربية مختلفة الأحجام والأشكال وذلك ، باستخدام عدد محدود من عناصر التشكيل الأولية التي يمكن أن تدخل في تشكيل العديد من الحروف (٢٦) .

- توجد عدة محاولات لتطوير نظام آلي للتحليل والتركيب الصرفي بعضها يفترض التشكيل الكامل والبعض الآخر يفترض غيابه بالكامل ومعظمها يتعامل مع الموازين الصوتية (آفال ، فال) دون الصيغ الصرفية ويتجنب كثيرا من مشاكل الإبدال والإعلال (٧٧ ، ٧٧) .

ـ تطوير معالج صرفي آلي متعدد الأطوار قادر على التعامل مع الكلمات تامة التشكيل ، والخالية من التشكيل ، أو المشكلة جزئيا . ويعتمد المحلل الصرفي على الصيغ الصرفية ، ويطبق القواعد الفونولوجية المختلفة لـلإبدال والإعلال ، وقد اجتاز المعالج بنجاح كبير الاختبار القاسي لتحليل وإعادة تركيب جميع كلمات النص القرآني (٧٣) .

- محاولات أولية لتوليد الكلام العربي آليا بتحويل النصوص المدخلة من لوحة المفاتيح إلى مقابلها الصــوتي (٢٨ ، ٢٩) . مازالت جودة الصوت الناتج عن هذه النظم الآلية دون المستوى المطلوب وتحتاج لجهد في تهذيبها لتحسين خواص النبر والتنغيم .
  - ـ هناك عدة محاولات جارية لتطوير معالجات آلية للنحو العربي ، تسعى لإعراب الجملة العربية آليا .
- ـ هناك بدايات لتمييز الكلام العربي المنطوق على مستوى الكلمات العربية المنفردة . ويحتاج انتقال مثل هذه البحوث إلى المراحل المتقدمة لتمييز الكلام المتصل إلى عناصر وتقنيات عديدة مازال معظمها رهن البحث .

## ١٠ : ٣ ميكنة المعاجم :

- تم ميكنة معجم جيب إنجليزي / عربي لأغراض التعليم يتم توزيعه على شريحة إلكترونية مصحوبة بعدة تمارين والعاب كلمات لتنمية حصيلة المفردات (٣٠)
- تم ميكنة المعجم العربي على هيئة مصفوفة ثنائية لقائمة الجداور والصيغ الصرفية الممكن تطبيقها عليها . ويعد هذا ويشمل المعجم المعطيات الصرفية والنحوية والدلالية اللازمة للتطبيقات المختلفة لمعالجة اللغة العربية آليا . ويعد هذا المعجم الألي مصدرا لا غنى عنه لدراسة الإنتاجية الصرفية للغة العربية ، وعلاقة الترابط الأخرى للعناصر المعجمية المختلفة (٧٣) .

## ١٠ : ٤ تحليل النصوص :

- تم استخراج المعجم المفهرس للقرآن الكريم آليا وذلك باستخدام المحلل الصرفي الآلي متعدد الأطوار السابق ذكره (١٣) .
  - احصائيات تحليلية لدراسة الظاهرة الصرفية في النص القرآني (١٣) .
  - ـ ورد ذكر لبعض المحاولات لاستخدام نظرية المعلومات لدراسة أنماط الشعر العربي .
    - تم تطوير برنامج لتمييز بحور الشعر العربي آليا (٣١) .

#### ١٠ : ٥ الترجمة الآلية :

ـ هناك عدة محاولات تقريبية ( نظام ٩٠٪ ) لترجمة الوثائق الفنية والعلمية من الإنجليزية للعربية أشهرها نظام ( سيستران ) الذي طورته إحدى الشركات الفرنسية (٦) وهو تطوير لنظام بدائي للترجمة تم وضعه في الستينات للترجمة من الإنجليزية للروسية وذلك لاستخدامه في برنامج التعاون الفضائي بين روسيا والولايات المتحدة .

\_ هناك ذكر لبعض المحاولات للترجمة المحدودة من العربية إلى الإنجليزية .

## ١٠ : ٦ نظم الفهم الأتوماي :

- ـ محاولة لتطبيق مفاهيم التحليل الدلالي على نصوص صغيرة ( أقل من ٣٠٠ كلمة ) تغطى موضوعا وإحدا محددا وذلك لاستخدامها في نظم الإجابة عن الأسئلة وقد تم تطبيقها على بعض فقرات من الدستور اللبناني (٣٢) .
- تطوير برنامج فهم أتوماي للنصوص العربية في نطاق محدود ، ( وذلك لحل بعض تمارين علم الميكانيكا آليا ) وذلك باستخدام مخططات المفاهيم (٣٣) .
  - ـ برنامج لتوليد النصوص العربية في موضوع محدد (٣٤) .

معظم هذه المحاولات لا تخرج عن كونها تطبيقا مباشرا لبعض النظم المناظرة التي تستخدم اللغة الفرنسية على جوانب محدودة من النصوص العربية التي تغطي موضوعا واحدا معينا ، أو نظاما ضيقا للغاية من الموضوعات .

## ١٠ : ٧ تعليم اللغة العربية بالكمبيوتر :

- \_ هناك عدة محاولات مشجعة لاستخدام الكمبيوتر المنزلي في تعليم قواعد اللغة العربية . علاوة على كثير من برامج الألعاب التعليمية مثل برامج المحاكاة وألعاب الكلمات .
- تم تطوير برنامج ( عربي / إنجليزي ) لتأليف المناهج ، وهو ذو امكانات متعددة ، حيث يمكنه التعامل مع النصوص العربية واللاتينية ويغطي نطاقا عريضا من الأسئلة ، وطرق عرض المادة التعليمية وتحريكها (٣٥) .

## ١١ : الإطار العام لمعالجة اللغة العربية آليا

## ١١ : ١ ثنائية التحليل والتوليد

يمكن القول بصورة عامة أن نظم المعالجة الآلية للغة ، على اختلاف مستوياتها تقوم بوظيفتين أساسيتين :

- \_ وظيفة تمييز العنصر اللغوي « الشق التحليلي » .
- وظيفة توليد العنصر اللغوي ﴿ الشق التركيبي » .

بشكل عام تعد عمليات التمييز أعقد من عمليات التوليد حيث تتعامل الأولى مع مدخل متغير لا يمكن تحديده سلفا ، ولا يفترض وجوب صحته لغويا أو معنويا .

هذا عن طبيعة الوظائف الأساسية التي تقوم بها نظم المعالجة الآلية ، ولننتقل الآن لتحديد الإطار العام لمعالجة اللغة العربية آليا وذلك على أساس مبدأين أساسين :

- تحديد الإطار العام على مستوى معالجة المعلومات ومعالجة المعارف حيث تتفاوت بينهما المهام اللغوية للنظام الآلي بشكل كبير .

ـ تحديد الإطار العام للغة الإنجليزية أولا ثم بعد ذلك للغة العربية لتتضح الفروق بينهما والتعديلات المطلوب إضافتها على النظم المصممة للغة الإنجليزية لتلبية مطالب اللغة العربية .

#### ١١ : ٢ الإطار العالم لمعالجة المعلومات

يوضح شكل ٤ الإطار العام لمعالجة المعلومات بالنسبة للغة الإنجليزية . يتكون الإطار العام من العناصر الرئيسة التالية .

- ـ قاعدة المعلومات
- \_ وسيلة تحديث المعلومات
- ـ وسيلة استرجاع المعلومات

- قاموس البيانات الذي يتضمن تعريفات المصطلحات المستخدمة في قاعدة المعلومات ، والمكانز التي تتضمن قوائم الموضوعات العامة والتفصيلية التي يتم اختيار الكلمات المفتاحية منها .

يتم إدخال المعلومات الجديدة سواء باستخدام لوحات مفاتيح الوحدات الطرفية ، أو قراءة الوثائق تلقائيا من خلال معدات القراءة الضوئية التي تقوم بتمييز النصوص المكتوبة آليا . وتشمل عملية إدخال المعلومات المراد إضافتها إلى قاعدة المعلومات على عمليات التحقق من صحة المعلومات ، واكتشاف وتصحيح الأخطاء الإملائية والنحوية ، وكذلك عملية ترميز ( تكويد ) عناصر المعلومات بما يتفق والمواصفات المحددة في قاموس البيانات .

تتلقى وسيلة استرجاع المعلومات مدخلاتها على هيئة طلبات بحث عن معلومات معينة . يتم صياغة طلبات البحث عادة باستخدام الكلمات المفتاحية التي يتم تحديدها بالرجوع إلى المكانز ، العامة أو المتخصصة . هناك اتجاه حاليا للاستغناء عن المكانز وإطلاق حرية المستخدم في صياغة طلب بحثه حيث يقوم النظام نفسه برد المفردات الحرة التي يستخدمها إلى قائمة الكلمات المفتاحية التي يتعامل معها النظام في كشف الوثائق . وتقوم وسيلة استرجاع المعلومات بمقارنة البيانات الواردة في طلب البحث مع ما تتضمنه المعلومات الإشارية للوثائق المخزنة (كالعناوين والكلمات المفتاحية والمستخلصات) ، واستخراج قائمة بالوثائق المطابقة .

ويختلف الإطار العام لمعالجة المعلومات في اللغة العربية عن ذلك للغة الإنجليزية في نقطتين أساسيتين ( شكل ٤ ب ) :

- من الطبيعي أن يتطلب دخول المعلومات الجديدة وبيانات طلب البحث بدون تشكيل ، أو بتشكيل ناقص . لإجلاء اللبس الناجم عن غياب التشكيل ، أو عدم اكتماله ، يجب تزويد نظم معالجة المعلومات العربية بمعالج للتشكيل الآلي لاستكمال التشكيل في حالة الإدخال ، وإضافة علاقات التشكيل الواجب في حالة الإخراج وذلك لضمان القراءة الصحيحة للمعلومات المستخرجة .

\_ يلزم لعمل معالج التشكيل الآلي وجود معجم يتضمن جميع الجلور العربية ، والصيغ الصرفية المطبق عليها حيث يقوم المعالج بعمليات تحليل وتركيب لغوية مختلفة (صرفية / نحوية / دلالية ) يلزم لها كثير من المعطيات المعجمية ) .

على ضوء ما سبق يتضع أن الفرق الأساسي لمعالجة المعلومات بين اللغة الإنجليزية والعربية يكمن في مسألة التشكيل ، وضرورة استخدام الخاصية الصرفية في تخزين المعلومات واسترجاعها حيث لا يصمح استخدام النظم الإنجليزية المبنية على الفرز الأبجدي للكلمات حيث يتعدر ذلك في العربية نتيجة لتغير بنية الكلمة تحت وقع الالصاق ، نتيجة التصريف والانصهار ونتيجة الاشتقاق ، والتعديل بسبب عمليات الإبدال والاعلال .

## ١١ : ٣ الإطار العام لمعالجة المعارف

يوضح ( شكل ه أ) الإطار العام لمعالجة المعارف للغة الإنجليزية . وهو يشمل العناصر الرئيسية التالية :

- \_ قاعدة المعارف والتي تشتمل على شبكات المفاهيم التي تمثل عناصر المعرفة ( المفاهيم ) والعلاقات الرئيسة التي نربط بينها .
- ـ عناصر التحليل اللغوي المختلفة ( تحليل صرفي / تحليل نحوي / تحليل دلالي / سياقي / منطقي ) . لايعني التسلسل الموضح بالشكل بين عناصر التحليل اللغوي المختلفة ضرورة عملها بصورة متتالية ، حيث تعمل جميع عناصر التحليل عادة بشكل متكامل يغلب عليه طابع التوازي .
- ـ آلة الاستنتاج التي تلغي مضمون قاعدة المعارف بحثا عن المعارف اللازمة لإجابة الأسئلة ، أو حل المسائل التي تطرح على نظام معالجة المعارف .
- ـ وحدة توليد النصوص لتحويل سلسلة خطوات الإجابة ، أو الحل ، التي خلصت إليها آلة الاستنتاج إلى صياغة لغوية يفهمها المستخدم .
- ـ وحدة التعامل اللغوي مع المستخدم لإقامة الحوار معه باللغة الطبيعية من خلال سلسلة الأسئلة والإجابات .
  - ـ معجم الكلمات الذي يمد جميع عناصر التحليل والتوليد اللغوي بالمعطيات المعجمية اللازمة لعملها .
- من خلال أساليب هندسة المعرفة يتم اكتساب المعارف الجديدة من مصادرها المختلفة ( الوثائق ، الكتب ، الخبراء البشريين . . ) يتم تحليل المعارف المكتسبة ، لغويا ، ودلاليا ، لتمثيلها في قاعدة المعارف .

يختلف الإطار العام لمعالجة المعارف باللغة العربية (شكل ٥ ب) في ثلاثة أمور رئيسة :

\_ إضافة معالج التشكيل الآلي كخط مواجهة يفصل بين النظام ومصادر الإدخال والإخراج حتى يستكمل التشكيل الناقص في حالة الإدخال أو يضيف التشكيل الواجب في حالة الإخراج . ويلزم استخدام المعالج الآلي المذكور

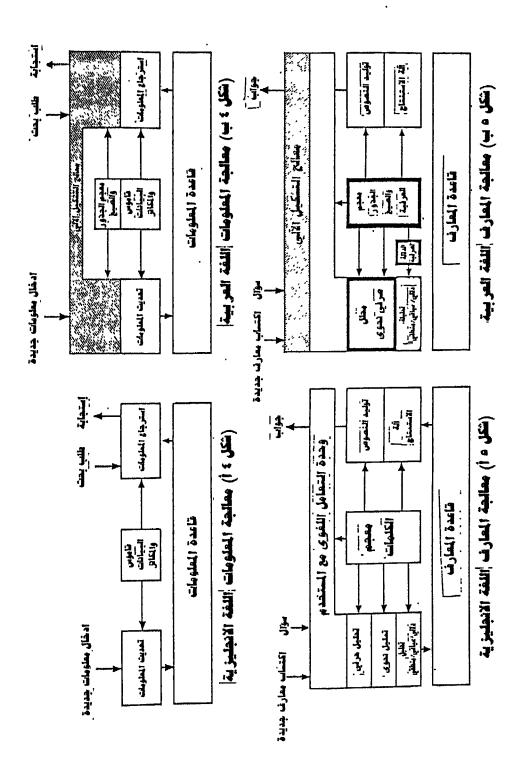

į

في حالة النصوص المكتوبة ، وكذلك في حالة التعامل المنطوق للمعاونة في إزالة اللبس الناجم عن تداخل الكلمات المنطوقة وتشابهها .

- امتزاج عملية التحليل الصرفي والنحوي بصورة كبيرة لإزالة اللبس الناجم عن غياب التشكيل أو نقصانه .
- ـ استخدام معجم الجذور والصيغ الصرفية بدلا من معجم الكلمات لتسهيل عمليات التحليل اللغوي المختلفة .
- وجود عنصر الدلالة الصرفية كحلقة وصل بين المعجم وعنصر التحليل الدلالي ، حيث تلعب المعاني الصرفية ( معاني المباني ) دورا هاما في الفهم الأتوماتي للتعبيرات اللغوية .

ومن مقارنة الإطار العام لنظم المعلومات ونظم المعارف للغتين الإنجليزية والعربية يتضح أن العربية تحتاج كل ما تتطلبه الإنجليزية ، بجانب عناصر أخرى يلزم إضافتها على هذه العناصر ، ويجب أن يتركز جهد التعريب فيها حتى لا يتبدد فيها لا يفيد ويضيف .

## ١٢ : المقارنة بين العربية والإنجليزية فيها يخص الإطار العام لمعالجة اللغة آليا

سبق وأشرنا إلى الفروق العامة بين منظومتي اللغة العربية واللغة الإنجليزية . لهذه الفروق آثارها الواضحة على معظم جوانب معالجة اللغة آليا . على مستوى الإطار العام لمعالجة المنظومة اللغوية ككل يمكن تلخيص هذه الفروق في النواحى التالية :

- تفترض النظم الإنجليزية علاقة الواحد إلى واحد في كثير من أمورها ، في حين تنسم العربية بشدة ظاهرة التعدد اللغوي فالحرف له أكثر من شكل ، والكلمة لها أكثر من تشكيل ، والمعنى الواحد له أكثر من مرادف ، والفعل له أكثر من باب ، والباب النحوي له أكثر من صبغة صرفية وهكذا . ويضيف هذا عبئا إضافيا على جميع عناصر التحليل والتركيب اللغوى .
- يطغى على النظم الإنجليزية الطابع التركيبي حيث يهيمن النحو على عملية التحليل اللغوي ، في حين يطغى الصرف على منظومة اللغة العربية حيث يعد محور النظم الآلية للتحليل والتركيب اللغوي ، حلقة وصل هامة بين المعجم وعنصر التحليل الدلالي .
- يجب أن تتميز النظم الآلية لمعالجة اللغة العربية بقدرات هائلة لإزالة اللبس الناجم عن غياب التشكيل أو نقصانه . لذا يعد معالج التشكيل الآلي عنصرا هاما يجب أن يسبق وظائف التحليل اللغوي ، في الوقت نفسه يحتاج معالج التشكيل نفسه إلى عمليات تحليل لغوي متعددة . من هنا تتضح العلاقة الدائرية في معالجة اللغة العربية آليا ، والتي لا ينفع معها أسلوب التحليل الهرمي متعدد المستويات ، وعلى ما يبدو تحتاج إلى أسلوب شبكي ذي دائرة مغلقة تتفاعل فيه معظم العناصر فيها بينها لتتضافر مع بعضها لفض اللبس الناجم عن غياب التشكيل . ويعد ما خلصنا إليه على التو نتيجة منطقية لشدة تماسك المنظومة اللغوية والتي أشرنا إليها في عدة مواضع سابقة .

ـ اعتماد المعجم العربي على الجذور بدلا من فروع الكلمات يعكس آثاره على معظم نظم معالجة اللغة آليا ويعد أحد المداخل الأساسية في التفريق بين اللغة العربية واللغة الإنجليزية .

# ١٣ : منطلقات مقترحة لدفع حركة معالجة اللغة العربية آليا \_ إعادة النظر لمشكلة التشكيل من أساسها .

- . اعتبار الصرف أحد المداخل الأساسية لمعالجة اللغة العربية آليا .
- ـ أقصى استغلال للمتاج من وسائل في اللغات الأخرى ، خاصة الإنجليزية والفرنسية واليابانية والألمانية .
  - ـ التركيز على المواضع التي تميز اللغة العربية عن غيرها من اللغات .
  - \_ إعادة طرح نظام قواعد اللغة العربية في إطار النظرية اللغوية الحديثة .
    - ـ دراسة دقيقة لمطالب تعلم اللغة العربية بالكمبيوتر .
    - ـ استغلال الكمبيوتر في تنظيم وتحديث المعجم العربي .
  - \_ إدخال اللغويات الحواسبية في أقسام اللغات وعلوم وهندسة الحاسب .

#### المراجع

- (1) RICH, E. "Aerificial Intelligence", MCGRAW-HILL, Inc., 1983.
- (2) ALI, N. "Informatics in the Arab Region: A Diagnostic Study", A paper presented by ALECSO in the ist SPIN Conference, Malaga Spain, 1978.
- (3) LAMBERT S., ROPIEQUET S., 1986 "CD-ROM: The New papyrus", Microsott Press.
- (4) ALI, N. and MURSI, M. "Areas of Needed Research in Arabic Computational Linguistics", the 1st international information conference in Cairo, Co-sponsored By ASIS, December, 1982.
- (5) ALI, N. and KHALIFA, F. "Arabic vs. English: A Computational Linguistic View" Second International Baghdad Conference on Computer Technology and Applications, Baghdad, March, 1986.
- (6) PIGOTT, T.M. "How dose SYSTRAN Translate", a paper prepared for a meeting of Natural Language Translation Specialist Group of the British Computer Society, 1980.
- (7) GRAVIN, P.L. (Ed.) "Natural Language and the Computer" McGRAW-HILL",
- (8) CHOMSKY, N. 1965 "Aspects of the Theory of Syntax", Cambridge Mass. MTT press.

(٩) تمام حسان : د العزبية ميناها ومعناها > ١٩٦٨ .

- (10) SMITH, N. and wilson, D., "Modern Linguistics", Indiana University Press 1980.
- (11) FROMKIN, V. and RODMAN, R. "Language", CBS College publishing, 1983.
- (12) YUSHMANOV, N.V. (1961) "The Structure of Arabic Language", translated Moshe perlmann, Washington D.C Center for Applied Linguistics.
- (13) ALI, N. "Morphological Analysis of the Holy Qur'an, to be published.
- (14) BUTLER, C. "Statistic in Linguistics" Basil Blackwell, 1985.

(10) أحمد حلمي موسى: استخدام الآلات الحاسبة في دراسة ألفاظ القرآن الكريم: مجلة عالم الفكر، مجلد ١٢، عدد ٤ ، .

- (16) ARONOFF, M. 1976 "Word Formation in Generative Grammar" Ling inq. Monogr. No. 1 Cambridge: MIT press.
  - (١٧) إبراهيم أنيس: والحاسبات الإلكترونية في البحوث اللغوية ، المجمع المصرى للثقافة العلمية .. العدد الثاني والأربعون .
- (18) WAYNE, A.L. "Trends in Speech Recognition," Prentice-Hall, 1980.
- (19) KING, M. "Parsing Natural Language", Academic Press, 1983.
- (20) TUMBULL, J.J. (Ed.) "Computers in Language Studies". Published by NCC, U.K., 1973.
- (21) HEAPS, H.S. "Information Retrieval Academic Press 1978.
- (22) RIJSBERG, C.J. (Ed.) "Information Retrieval Research"; Butterworth & Co., Ltd., 1981.
- (23) ALI, N. and ALSHAMY, A. 1986 "Multi Mode Morphological Processor for Arabic", Unpublished.
- (24) WANAS, M.A. ZAYED, A.I., SHAKER, M.M. and TAHA; E.H., "First Second and Third Order Entropy of Arabic Text"; IEEE Trans. Int. Theory, Vol. IT 22 P. 123.
- (25) HAJ HASSAN, F. 1985 "Arabic Character Recognition" Scientific Studies and Research Center, Syria.
- (26) MAKAR, S. and ALAMEDDINE, O. "Automatic Arabic Font Generation and Written Applications", IBM Kuwait Scientific Center, December, 1985.
- (27) THALOUTH, B. and ALDANNAN, A. 1985, "A Comprehensive Arabic Morphological Analyzer Generator", IBM Kuwait Scientific Center.
- (28) MOURADI, A., RJOUANI, A., NAJIM, M., CHIADMI, D. "Text-to-Speech Conversion in Arabic", Second International Baghdad Conference on Computer Technology and Applications, Baghdad March, 1986.

حالم الفكر .. المجلد الثامن عشر .. العدد الثالث

- (29) Annual Report 1985 IBM Scientific Center Kuwait.
- (30) Ali, N. "Design and Implementation of a Bilingual (English/Arabic) Pocket Dictionary", Unpublished.

(٢٩) مصطفى حركات : ( برنامج تمييز بحور الشعر العربي على كمبيوتر صخر ، .

- (32) WAKIM 1978 "Automatic Understanding of Natural Language Applied to Arabic" in French.
- (33) GHETTH' M. 1980 "Realization of Understanding Program of Mechanics Exercises in Arabic," in French.
- (34) MOCHR 1980 "Un Programme de Generation de l'Arabe".
- (35) ALI, N. 1985 "Design and implementation of SAKHR Bilingual (Arabic/English) Course Authoring System", Unpublished.

传染染

#### تمهيد

يلاحظ المتتبع لتطور البحث العلمي في السنوات الأخيرة اتجاهين هامين في مسار البحث ، أولها : التعددية -interdisciplinary & multidisci plinary approaches وذلك لأنه يتضح يوما بعد يوم تشابك وتداخل فروع المعرفة المختلفة وتزايد عمليات التأثير والتأثر بينها(١). فبعد أن كان العلماء في السابق يبالغون في تجزئة مادة البحث بهدف القاء النظرة الفاحصة الكاشفة على الظاهرة تحت الدراسة لفهمها فها دقيقا مستهدفين معرفة خصائصها الذاتية مع استبعاد كل ما هو غير دال ، اتضح أن هذه المغالاة في التخصص قد تؤدي الى اغفال العديد من الظواهر المؤثرة مع أنه قد يبدو لأول وهلة وكأنه لا علاقة للظاهرة بها . أدرك العلماء أيضا أنه الى جانب التخصص الدقيق لابد من النظرة الشاملة لاحراز التقدم العلمي. واتضح أكثر من أي وقت مضى مـدى التشابـك بين العلوم نفسها ، فقد أثرت النظرية التوليدية -Genera tive Grammar لعلم اللغة (٣٠٢) وتؤثير في عبلم الحاسب الآلي ، كما يستخدم علماء اللغة الحاسب الآلي في الاعراب parsing لاختبار صحة الانحاء التي يضعونها .

كها أن علاج عيوب واضطرابات النطق والكلام سواء العضوية منها أو النفسية لا يمكن أن يتم دون تعاون وثيق بين الطبيب المختص وعالم اللغة . ويشترك المهندسون وعلماء الصوتيات في تصميم أجهزة تخليق وتحليل الكلام .

## الذكاءالاصطناعى ومعا لجة اللغات الطبيعية \*

علميت فرغلحيت

جامعة الكويت

<sup>\*</sup> تم تمويل هذا البحث جزئيا عن طريق وحدة برامج الابحاث ، جامعة الكويت ، منحة أبحاث رتم ALO02

<sup>(</sup>١) علي فرغلي ١٩٨٧ و علم اللغة والذكاء الاصطناعي ۽ ورقة النيت في الندوة الدولية الأولى لجمعية اللسانيات بالمغرب ، الرياط ، تنشر في وثائق الندوة .

Chomsky, N. 1957. Syntactic Structures. The Hague: Mouton & Co. (Y)

Chomsky, N. 1965. Aspects of The Theory of Syntax, MIT Press, Cambridge, Massachusetts.

وأصبح من المستحيل في بعض الأحيان احراز تقدم في أحد المجالات دون الاستفادة من نتائج البحث في المجالات الأخرى . ولهذا لم يعد البحث العلمي مجهودا فرديا ذاتيا يقوم به أحد العلماء أو مجموعة من العلماء من تخصص واحد بل أصبح نشاطا جماعيا بالدرجة الأولى ، وتكونت فرق البحث العلمي من علماء من تخصصات مختلفة لممارسة الأبحاث التعددية وضمان النظرة الشاملة . ومن الطبيعي اليوم أن نجد علماء الرياضيات والطبيعة واللغة والحاسب الآلي يعملون كفريق واحد . وأنشئت المراكز الضخمة للأبحاث .

والاتجاه الثاني للبحث العلمي في السنوات الأخيرة هو ازدياد التداخل بين العلوم الطبيعية والانسانية (4). فرغم الاختلاف الواضح في مادة وأساليب البحث بين العلوم الطبيعية والعلوم الانسانية فان هناك سمات مشتركة تميز العلوم الأساسية سواء الطبيعية منها أو الانسانية عن العلوم التطبيقية من أهمها أهداف البحث العلمي . وقد أدت التعددية الى مشاركة علماء الانسانيات مع باحثي العلوم الطبيعية في مشاريع أبحاث مشتركة عما كان له تأثير متبادل على مناهج الفريقين .

والذكاء الاصطناعي هو أحد العلوم الجديدة التي نشأت في ظل هذين الإتجاهين فهو علم تعددي ، وعلماء الذكاء الاصطناعي يأتون من خلفيات متعددة منها الحاسب الآلي والرياضيات والمنطق وعلم اللغة والفلسفة وعلم النفس ، كها أنه يجسد هذا التداخل والتلاحم الجديد بين العلوم الطبيعية والعلوم الانسانية ، فلا يقل اسهام بعض العلوم الانسانية كعلم اللغة وعلم النفس عن اسهام بعض العلوم الطبيعية كالرياضيات والحاسب الآلي .

### تعريف الذكاء الاصطناعي.

يختلف علماء الذكاء الاصطناعي في تعريفهم لهذا العلم ، فينظر ونستون(٥) اليسه كأحد العلوم التطبيقية ويحدد الهدف الرئيسي للبحث في علم الذكاء الاصطناعي بأنه جعل الحاسبات الآلية أكثر ذكاء ونفعا للانسان ، ويرى أن الهدف الثانوي هو فهم الذكاء الانساني . بينها ينظر شارنياك وماك درموت(١) الى الذكاء الاصطناعي باعتباره علما أساسيا يسعى لتفسير ظاهرة انسانية ، هي ظاهرة قدرات العقل البشري ، ويحددان هدف البحث الرئيسي في علم الذكاء الاصطناعي بأنه يسعى لدراسة القدرات العقلية الانسانية من خلال برامج للحاسب الآلي تحاكي هذه القدرات كما يمكن أن نرى في شكل (١) ، ويعترضان على استخدام كلمة « ذكاء » في تسمية هذا العلم ، لأن بعض القدرات التي يسعى هذا العلم لمحاكاتها لا تتطلب قدرا من الذكاء كالقدرة على الابصار والكلام . فكل طفل سليم العينين قادر على رؤية الأشكال من حوله وتمييز المرثيات المختلفة دون أي تدريب أو تعليم ومها كانت درجة ذكائه ، وكذلك يستطيع كل طفل سليم الأذنين اكتساب لغة قومه بسهولة ويسر وفي فترة وجيزة نسبيا بغض النظر عن مستوى ذكائه ، وكذلك يستطيع كل طفل سليم الأذنين اكتساب لغة قومه بسهولة ويسر وفي فترة وجيزة نسبيا بغض النظر عن مستوى ذكائه ، وكذلك التحدي الحقيقي لعلم عن مستوى ذكائه . وهذا العلم لا يسعى لمحاكاة مثل هذه القدرات العقلية ، مع أنها تمثل حجر الزاوية بل التحدي الحقيقي لعلم خاطئا أن هذا العلم لا يسعى لمحاكاة مثل هذه القدرات العقلية ، مع أنها تمثل حجر الزاوية بل التحدي الحقيقي لعلم خاطئا أن هذا العلم لا يسعى لمحاكاة مثل هذه القدرات العقلية ، مع أنها تمثل حجر الزاوية بل التحدي الحقيقي لعلم

<sup>(</sup>٤) علي فرغلي ١٩٨٧ و الحاسب الآلي والعلوم الانسانية ، ورقة القيت بالحلقة الدراسية حول مناهج البحث ، كلية الأداب ، جامعة الكويت ، تنشر في وثائق الحلقة الدراسية .

Winston, P.H. and B. Horn: 1984, LISP, Second Edition, Addison Wesley, Reading, MA.

Charniak, E. & D. Mc Dermott: 1985, Introduction to Artificial Intelligence, Addison Wesley, Reading, MA. (1)

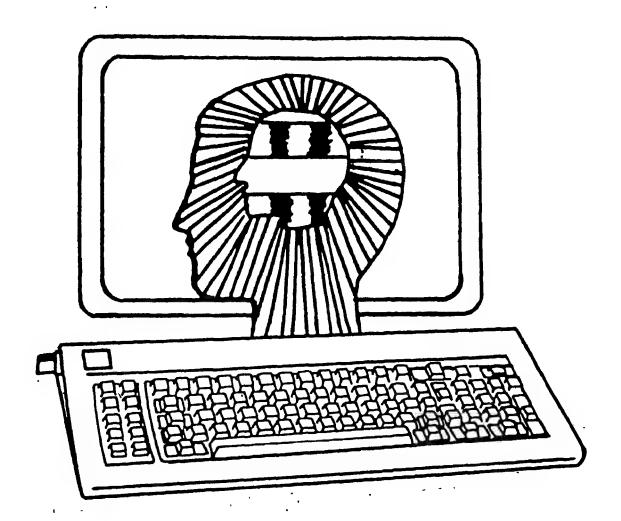

شكل ( ۱ ) الذكاء الاصطناعي وعماكاة قدرات العقل البشري

الذكاء الاصطناعي ، فمن بين ايضاءات الذكاء الاصطناعي أنه وجد أن تلك القدرات العقلية التي يجيدها الانسان دون تعليم أو تدريب ويقوم بها بشكل آلي دون أدنى تفكير مثل الإبصار والسمع والكلام والحركة المتوازنة الرشيقة يصعب تماما على الحاسب محاكاتها . وهي تمثل تحديا حقيقيا لعلماء الذكاء الاصطناعي بينها تسهل كتابة برجميات تحاكي القدرات العقلية التي يتعلمها الانسان عن طريق التدريب والتعليم مثل القيام بالعمليات الحسابية كالجمع والطرح والضرب والقسمة وحل المسائل الرياضية ، بل يتفوق الحاسب على الانسان بسرعته الفائقة ودقته الشديدة . ورخم أن كلا من علم الذكاء الاصطناعي وعلم النفس يسعى لفهم القدرات العقلية للانسان . . . إلا أن ما يميز الذكاء الاصطناعي هو منهجيته في تحقيق هدف البحث التي تتركز في عملية المحاكاة عن طريق كتابة برجميات للحاسب الآلي وملاحظة سلوكها وتعديلها . ولم ندرك مدى تعقيد بعض الأنشطة الانسانية مثل فهم الكلام المسموع وتمييز الأشكال المرئية وغيرها إلا عندما شرع علماء الذكاء الاصطناعي في كتابة برامج لمحاكاتها ، فقد أدركوا حينذاك أننا لا نعرف إلا القليل من أسرار هذه الأنشطة العقلية ، وكان ذلك دعوة للعلماء المعنين لاجراء مزيد من البحث لفهم أسرار هذه القدرات .

ويطرح بوني<sup>(٧)</sup> السؤ ال التالي: ما هو هدفنا الأساسي عندما نشتغل بالذكاء الاصطناعي ؟ هل هو لفهم الذكاء الانساني ؟ أم للاستفادة من الحاسب في معالجة المعلومات ؟ وهل يجب أن تحاكي برجميات الذكاء الاصطناعي الطريقة التي يتوصل بها الانسان لحل المشاكل ؟ أم أن الطريقة لا تهم طالما توصلت البرجمية في النهاية الى حل بشكل أو بآخر ؟ ويحدد بوني موقفه بوضوح باختيار الشق الأول من هذه الأسئلة مشيرا الى صعوبة تعريف الذكاء الانساني ولكنه يرى أن هناك اتفاقا عاما على تحديد مظهر الذكاء الانساني على الوجه التالى :

أولا: التوصل الى حل للمشاكل والقضايا التي يتصدى لها الانسان بالرجوع الى المعلومات المتوافرة لديه ـ والتي قد تكون ناقصة ـ وخبرته في الحياة وتقديره للموقف ومعالجته المنطقية لكل هذه المعطيات التي ينتج عنها التوصل الى الحل .

ثانيا : القدرة على اتخاذ القرارات بناء على ادراك لجوانب الموقف والاحتمالات الواردة وعواقب أو نتائج كل من الاحتمالات ، ومعرفة النتائج المرغوب في تحقيقها واتخاذ القرار اللذي يمكن من تحقيق هذه النتائج . ومثال ذلك تشخيص الأمراض ووصف العلاج اللازم .

<u>ثالثا :</u> القدرة على التعميم والتجريد وهي القدرة على استنباط القوانين العامة من الأمثلة المحدودة ومعرفة جوهر الشيء الذي لا يوجد الشيء بدونه . وهذا يتضمن القدرة على التمييز بين أنواع المعلومات المختلفة .

رابعا : التعرف على أوجه واحتمالات التشابه في المواقف المختلفة ، والتعامل مع المواقف المستجدة ونقل التجربة والخبرة الذاتية الى مواقف ومجالات جديدة .

خامسا : اكتشاف الأخطاء وتصحيحها بهدف تحسين وتطوير الأداء في المستقبل .

صادسا : اكتساب المعلومات والتعلم من خلال الممارسة والتطبيق وترتبط القدرة على التعلم باستطاعة استشراف التماثل في الأشياء والقضايا والتوصل الى العموميات من الجزئيات واستبعاد المعلومات غير المناسبة .

#### اللغات الطبيعية

يستخدم علياء الذكاء الاصطناعي تعبير اللغات الطبيعية اللاشارة الى اللغات الانسانية كاللغة العربية والانجليزية واليابانية والروسية وغيرها لتمييزها عن اللغات غير الطبيعية كلغات برعجة الحاسب الآلي والشفرات السرية وغيرها . وتستخدم جميع هذه اللغات للتفاهم والاتصال سواء بين الانسان والانسان أو بين الانسان والآلة ، كها أن لكل منها مفرداتها ونحوها وقواعدها اللغوية التي تحدد كيفية بناء « الجمل » كها تحدد المعنى الدلالي لكل من هذه الجمل . وتوضح الأمثلة التالية وجود النحوفي جميع اللغات سواء اللغات الفصحى أو العامية ، وسواء اللغات الطبيعية أو اللغات غير الطبيعية .

- The boy hit the ball. \_ \
- hit the boy the ball. # .. Y
- ٣ \_ غزة تتحدى الدبابات والطاثرات الاسرائيلية .
- ٤ \_ \* الدبابات والطائرات الاسرائيلية غزة تتحدى .
  - انا مش مسافر بكره
  - ٣ ـ \* مسافر مش أنا بكره ،
  - $(CAR)(ABCD)_v$

A

(CAR ((A B C D) + \_ A

ERROR

#### UNDEFINED FUNCTION: A

الجمل ١ ، ٣ ، ٥ ، ٧ صحيحة لأنها تتبع القوانين النحوية للغات الانجليزية والعربية الفصحى والمصرية العامية ولغة البرعجة LISP على التوالي ، بينها ٢ ، ٤ ، ٢ ، ٨ تخالف قوانين النحو ولهذا وضعنا علامة أمام كل منها لتفيد ذلك ، فوقم ٢ تخالف قواعد اللغة الانجليزية التي لا تسمح للجملة الخبرية العادية بأن تبدأ بفعل ، ورقم ٤ تخالف قواعد النحو العربي الذي يحتم وضع ضمير عائد مكان المفعول به الذي يتم تقديمه . وتخالف ٢ قواعد اللهجة المصرية بخصوص موقع أداة النفي و مش » ، وتخالف ٨ قواعد لغة البرمجة و ليسب » بأن العنصر الأول داخل المجموعة بين الاقواس لابد أن يكون اسها لوظيفة function ما لم توضع علامة aquote قبل المجموعة . وعندما طلبنا من ليسب أن تأتي لنا بالعنصر الأول في المجموعة (A B C D) ووضعنا علامة على ١ حصلنا على ٨ وهي الإجابة الصحيحة بينها في ٨ لم نضع العلامة قبل المجموعة ، ولهذا اعتقد ليسب أن العنصر الأول في المجموعة هو اسم لوظيفة وبحث عن ٨ بين أسهاء الوظائف فلم يجدها ولهذا أجابنا أن هناك خطأ وأن وظيفة ٨ غير معرفة .

والذي يهمنا هنا أن نشير إلى أن لكل لغة سواء كانت قصحى أو عامية وسواء كانت لغة طبيعية أم غير طبيعية مفرداتها ونحوها اللذين يجددان الجمل الصحيحة well formed expressions في هذه اللغة . وتعلم لغة ما سواء كانت لغة طبيعية أو غير طبيعية يعني تعلم نحو هذه اللغة سواء بشكل واع أو غير واع .

والى جانب ما يجمع اللغات جميعا سواء الطبيعية وغير الطبيعية فان هناك سمات خاصة تميز اللغات الطبيعية عن غيرها ومنها :

١ ـ ترتبط اللغات الطبيعية بحضارة وثقافة وقيم وتقاليد الانسان .

٢ ـ تستخدم جميع اللغات الطبيعية الرموز الصوتية للتعبير عن الأشياء ويستعيض الانسان بهذه الرموز عما ترمز
 إليه .

٣ ـ تولد أنحاء اللغات الطبيعية عددا غير محدود من الجمل رغم أن نحو أي لغة يتكون من عدد محدود من القواعد اللغوية .

- ٤ ـ لم تنشأ أي لغة طبيعية بقرار ولم يصممها فرد من الأفراد .
- لم تنشأ أي لغة طبيعية لهدف أو غرض محدد مثل لغات برمجة الحاسب الألي والاسبرانتو وشفرات التجسس .

٣ \_ تمكن كل اللغات الطبيعية متكلميها من التعبير عن تجاربهم وعلمهم وأفكارهم وأحاسيسهم وأمانيهم وتتطور للقائيا لتلبية احتياجات الانسان المتزايدة .

#### الذكاء الاصطناعي واللغات الطبيعية

سواء كان الهدف الأساسي للذكاء الاصطناعي هو دراسة القدرات العقلية للانسان من خلال بناء برجيات لمحاكاة هذه القدرات أو جعل الحاسب أكثر ذكاء ونفعا للانسان فان دراسة القدرة اللغوية للانسان ومحاكاتها تعتبر من أهم مجالات البحث في علم الذكاء الاصطناعي . فاللغة هي وسيلة الانسان للتفكير والتعبير عن الأفكار والخواطر والمعلومات ونقل خبراته الى الغير ووسيلته للتواصل والتعليم والتعلم ولقضاء احتياجاته الاجتماعية . وتدخل محاكاة هذه المقدرة اللغوية في معظم البرمجيات التي يضعها علماء الذكاء الاصطناعي ، كالنظم الجبيرة Expert Systems وقشيل المعرفة والتعليم بمساعدة الحاسب . فان الجزء الأكبر من المعرفة الانسانية موجود في نصوص لغوية ولابعد للحاسب من طريقة تمكنه من التعامل مع النصوص اللغوية لاستخلاص هذه المعرفة . كما يهدف الذكاء الاصطناعي الى جعل الحوار بين الانسان والآلة ممكنا بلغة أقرب ما تكون الى اللغات الطبيعية التي يستخدمها الانسان في حواره مع أقرانه . ومن هنا تأتي أهمية برمجيات معالجة اللغات الطبيعية .

## معالجة اللغات الطبيعية

تهدف برمجيات معالجة اللغات الطبيعية الى محاكاة القدرة اللغوية للانسان في فهم ما يسمع بلغته وقدرته على التعبير عايريد . ولهذا تنقسم مثل هذه البرمجيات الى نوعين رئيسيين هما التوليد والتحليل ( انظر شكل ٢) . ومن الطبيعي أن مثل هذا الهدف لا يمكن تحقيقه إلا إذا أدركنا جميع أسرار وقوانين اللغة ويعترف كثير من علماء اللغة (٢٠٨٠) بأننا لم نصل بعد الى وضع نحو كامل لأي لغة انسانية . وهذا لا يعني إنكار التقدم الهائل الذي أحرزه علم اللغة في ظل النظرية التوليدية Generative Grammar بمدارسها المختلفة وبشكل خاص في التحليل الرياضي للغة والاهتمام بالجانب الدلالي والبراجماتيكي في فهم النصوص اللغوية .

## برامج توليد النصوص:

تبع معظم برجيات توليد النصوص الخطوات التالية(١٠):

١ ـ تحديد مضمون النص المراد توليده .

٧ \_ تحديد شكل وأسلوب النص .

٣ ـ تحقيق النص في صورته النهائية .

ويجب أن يقوم الحاسب عند تحديد مضمون النص بتحديد ما يجب أن يتضمنه النص اذا كان نصا توضيحيا لمسألة ما أو كان تبريرا لقضية ، أو كان يهدف للاقناع وأن يحدد ما يتضمنه إذا كان ردا على استفسار . وعند تحديد أسلوب وشكل النص لابد للحاسب معرفة وظيفة النص ونوعية قارئه وأن يعرف الاسلوب المناسب للموضوع . وفي مرحلة تحقيق النص في صورته النهائية تأتي مشكلة اختيار الألفاظ المناسبة والتراكيب اللغوية التي تناسب المضمون والقارىء . وعادة ما تكون برامج التوليد محدودة بموضوع واحد بل نستطيع القول أن أغلبية الأبحاث في معالجة اللغات الطبيعية تركزت في جانب التحليل .

## التحليل الرياضي للغة

تنظر برجيات معالجة اللغات الطبيعية الى اللغة بوصفها مجموعة من الجمل تتكون كل منها من رمز واحد أو أكثر من مفردات اللغة . وأن نحو اللغة يتكون من تحديد رياضي لهذه المجموعة من الجمل . ويمكن أن يتخذ نحو اللغة أشكالا مختلفة فاذا كانت جمل اللغة محدودة فيمكن إذا وضعها في قائمة . ولكن يستحيل وضع جمل اللغات الطبيعية في قائمة لأن عدد الجمل لا نهائي ولهذا إذا رغبنا في تحليل لغة من هذه اللغات علينا أن نكتب برنامجا يستطيع الحكم على ما ندخله اليه اذا كان جملة في هذه اللغة أو لا ، ويكون السؤ ال هوماذا يجب أن مجتويه برنامج كهذا ليستطيع اصدار الحكم السليم في كل حالة ؟ والجواب هو أنه لابد أن مجتوي على نحو هذه اللغة . ويأتي سؤ ال آخر : ما هو شكل هذا النحو ؟

Moyne, A. John: 1985, Understanding Language: Manor Machine, Plenum Press, New York.

Gazdar et al.: 1985, Generalized Phrase Structure Grammar, Harvard University Press, Cambridge, MA. (1)

Grosz, B., Karen Jones & Bonnie Webber (eds.): 1986, Natural Language Processing, Morgan Kaufman, Los (1°)
Altos, California.

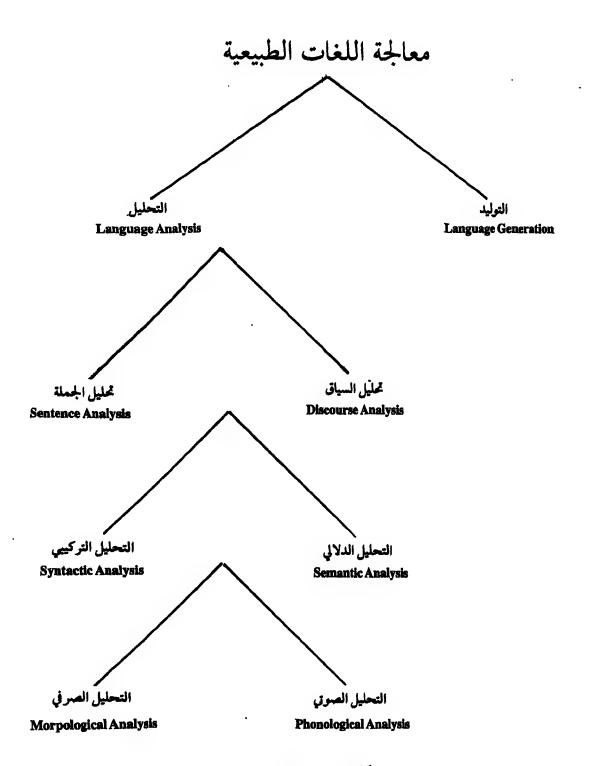

شكل ( ٢ ) معالجة اللغات الطبيعية Natural Language Processing

يتكون هذا النحو من رباعية(١١) quadruple :

- (أ) مجموعة منتهية finite set تضم المفردات الموجودة في اللغة .
- (ب) مجموعة منتهية تضم أسهاء المركبات النحوية في اللغة مثل مركب اسمي ، جار ومجرور . . . الخُ .
  - ( ج. ) رمز للاشارة الى الجملة a start symbol ، وليكن ج وينتمي لمجموعة المركبات النحوية .
- (د) مجموعة من القواعد التوليدية على شكل س ص بحيث تكون س في م ن ( مجموعة المركبات النحوية ) و ص في اتحاد مجموعة م ن ومجموعة المفردات .

يستطيع هذا النحو توليد عدد غير محدود من الجمل ولكي ندلل على ذلك فلنفترض أن لدينا لغة تتكون مفرداتها من كلمتين اثنتين فقط هما « فلسطين » ، « عربية » ، وأن نحو هذه اللغة يسمح بأن تتكون الجملة من عدد مساو من كل من هاتين الكلمتين ويعني هذا أن ١ و ٢ صحيحتان بينها ٣ غير صحيحة .

١ \_ فلسطين عربية .

٢ \_ فلسطين فلسطين عربية عربية .

٣ \_ \* فلسطين فلسطين عربية .

سيكون نحو هذه اللغة كالآتي :

مفردات ( فلسطين ، عربية )

رمز الجملة (ج)

قواعد (ج معم فلسطين ج عربية وج معم لا شيء)

ويوضح شكل (٣) كيف يمكن توليد عدد لا نهائي من جمل هذه اللغة بهذا النحو .

وقد أمكن باستخدام هذا النحو الرياضي كتابة برامج للاعراب parsing تُمكِّن الحاسب من تكوين شجرة الاعراب للجمل التي تدخل اليه بل وأن يكوِّن شجرات متعددة للجملة الواحدة اذا كان للجملة أكثر من معنى . ونود هنا أن نوضح أن المفهوم الحديث للاعراب يختلف عن مفهوم الاعراب في علم اللغة التقليدي(١٣) وسنوجز هنا أهم الفروق بين المفهومين :

## الاعراب في مدارس النحو التقليدية :

١ - الاعراب عملية فكرية يقوم بها الانسان وحده ، ولكن ليس كل انسان قادرا على الاعراب فهذه عملية
 تتطلب دراسة النحو ومعرفة قواعد النحو والصرف .

Savitch, W: 1982, Abstract Machines and Grammars, Little, Brown & Co. Boston, MA.

<sup>(11)</sup> 

Karttunen, L. & A. Zwicky: 1985, Natural Language Processing, Cambridge, MA.

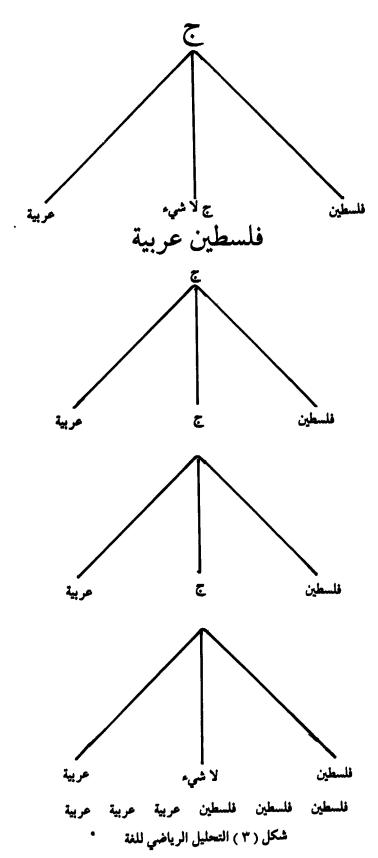

- ٧ ـ ما يعرب لابد أن يكون لغة انسانية .
- ٣ ـ نتيجة الاعراب هي وصف وتحليل بلغة انسانية متضمنة بعض المصطلحات اللغوية كالمبتدأ
   والخبر...الخ
  - ٤ ـ دراسة الاعراب تساعد الانسان على تحسين قدرته اللغوية .
  - عارس الانسان عملية الاعراب وهو مدرك لها ومنتبه لما يفعله .

## الاعراب في مدارس النحو التوليدية

اكتسب الاعراب أبعادا جديدة منذ ظهور المدرسة التوليدية في علم اللغة ، وقد كان للأفكار الجديدة في علم اللغة الرياضي والحاسب الآني والذكاء الاصطناعي وعلم النفس اللغوي أثر كبير في تغيير مفهوم الاعراب ، ومن أبرز الأفكار الجديدة حول الاعراب ما يلي :

١ ـ الاعراب ظاهرة طبيعية تحدث في عقول البشر ، لا تحتاج إلى تعليم ولا تدريب وإلا ما أمكن أن يتم التفاهم بين الناس . ولا يمكن للانسان أن يفهم ويستجيب لللبذبات الصوتية الصادرة من أعضاء جماعته اللغوية إلا إذا استطاع اعراب ما يسمعه وإدراك العلاقات النحوية والدلالية بين مكونات الجمل .

٢ ـ قواعد الاعراب أكبر وأشمل مما يعتقد التقليديون . فهي لا تقتصر على قواعد النحو والصرف أو تشكيل نهاية الكلمات ، بل تشمل أيضا القواعد الصوتية والدلالية وهي باختصار كل ما يعرفه الانسان عن لغته التي يتفاهم بها مع عشيرته .

٣ ـ قواعد الاعراب ليست تحليلية فقط بل هي التي تجعل سلوكنا اللغوي ممكنا فهي حيادية بين التحليل والتوليد .

٤ ــ ليس بالضرورة أن تكون نتيجة الاعراب وصفا وتحليلا ، بل في أغلب الأحيان تكون نتيجة الاعراب هي ادراك الانسان للرسالة اللغوية وقيامه بالاستجابة لها .

o \_ الاعراب ليس مقصورا عـلى اللغات الطبيعية فجميع لغات البرمجة لهـا نظام اعـرابي Compiler or عـل العالم العراب ليس مقصورا عـلى الحاسب الآلي والاستجابة المناسبة للتعليمات التي يتلقاها .

٦ - الاعراب ليس مقصورا على الانسان ، بل تقوم الآلة الآن بعملية الاعراب .

#### الترجمة الآلية Machine Translation

ازدادت أهمية الترجمة في السنوات الأخيرة واتسع دورها في المنظمات الدولية المختلفة التي تتطلب ترجمة الوثائق الحكومية المقدمة من الحكومات المشتركة بها الى لغات أخرى كها هو ملاحظ في السوق الأوربية المشتركة التي تنفق أكثر من نصف ميزانيتها على الترجمة (١٣٠). ويحتاج العلهاء الى ترجمة سريعة للتقارير ونتائج الأبحاث التي ينشرها أقرائهم بالبلدان الأخرى . كها تقوم وكالات الاستخبارات للعديد من الدول بترجمة كميات هائلة من الوثائق والمعلومات . وتجد هذه المنظمات صعوبة في الحصول على المترجمين المؤهلين القادرين على ترجمة هذا الكم المائل من ألمواد . وليس

أدل على ندرة المترجمين من قيام هيئة الأمم المتحدة بتعيين مترجمي اللغة العربية وتدريبهم على نفقة الأمم المتحدة لعدم توافر المترجم الجيد الذي يمكن أن يمارس عمله فور تعيينه . وفي ظل عالم تحركه الاقتصاديات يصبح الأمل في أن يقوم الحاسب بالترجمة أربعا وعشرين ساعة يوميا دون اجازة أو علاوة حلما يستحق أن تنفق من أجل تحقيقه الأموال .

ومنذ ظهور الحاسب الرقمي Digital Computer في أواخر الأربعينات فكر علماء الحاسب في الاستفادة من سرعته الفائقة في البحث عن الكلمات وامكانية تخزين القواميس ثنائية اللغة فيه لعمل بسرمجيات للتسرجمة من لغة لأخرى . وسنعرض فيها يلي لتطور برمجيات الترجمة الآلية منذ الخمسينات حتى الوقت الحاضر .

### الجيل الأول ١٩٤٦ ـ ١٩٦٦

تركزت المحاولات الأولى في الولايات المتحدة على الترجمة بين اللغة الروسية واللغة الانجليزية ، وكان التصور للدى علياء الحاسب أنه يمكن استخدام طرق حل الشفرات السرية التي اعتمدت على تحليل تكرار الحروف والكلمات في عملية الترجمة الآلية . وكان القاموس ثنائي اللغة من أهم مكونات برمجيات الترجمة . وكانت عملية الترجمة تتم على النحو التالي : يدخل النص المطلوب ترجمته الى الحاسب الذي يقوم بمطالعة كلمات النص كلمة كلمة ويبحث عنها في القاموس وعندما يجدها يستخرج الكلمة المقابلة لها باللغة الأخرى ويضيفها الى النص المترجم دون أي محاولة و لفهم النص أو حتى تحليله من الناحية الصرفية أو النحوية أو الدلالية . وكان الأمر لا يزيد في حقيقته عن كونه ترجمة حرفية أي كلمة بكلمة . على أنه في بعض الأحيان كان يأتي بنتائج مشجعة . فلنتصور مثلا أننا أدخلنا إلى الحاسب أحد القواميس انجليزي - عربي وطلبنا من الحاسب ترجمة الجملة التالية :

Ali left for Cairo yesterday.

سيبحث الحاسب عن الكلمة الأولى في القاموس ثنائي اللغة الذي سيتضمن بالطبع أسياء الأعلام وسيجد أمام كلمة Ali اللفظ العربي على رأس النص المترجم ثم يبحث عن الكلمة الثانية وهكذا . وعندما ينتهي يكون قد كون الجملة التالية :

على غادر الى القاهرة أمس.

وليس من الصعب ادخال بعض المعلومات الى الحاسب كوضع الفعل في أول الجملة العربية دائماً وبهذا نحصل على الجملة : غادر على الى القاهرة أمس .

ونظراً لأن التجارب الأولية قامت على جمل محدودة مثل المثال الذي أعطيناه أعلاه فقد تحمس العلماء لامكانية بناء برامج لترجمة كافة النصوص ، وتدفقت الأموال لتمويل العديد من الأبحاث في هذا المجال . ونستطيع أن نوجز سمات المحاولات الأولى فيها يلى :

- ١ ـ الاعتماد على القاموس الألكتروني ثنائي اللغة .
  - ٢ ـ استخدام طرق حل الشفرات السرية .
    - ٣ اعادة ترتيب الكلمات .

- ٤ \_ اعتبار الكلمة هي الوحدة اللغوية الأساسية للترجمة .
- ٥ \_ عدم النظر في بنية الجملة لتحديد العلاقات النحوية المختلفة بين أجزائها .
- ٦ \_ كان من أهم المشاكل اللغوية هي الكلمات التي تنتمي لأكثر من نوع صرفي homographs.
  - ٧ \_ عدم دراسة تأثير السياق على معاني الكلمات .
  - ٨ ـ لم يكن للتحليل الدلالي دور في برمجيات الترجمة الألية .
    - وكانت التوقعات كبيرة جداً ، نوجزها فيها يلي :
      - ١ ـ أن يقوم الحاسب بعمل المترجم .
      - ٢ \_ أن تكون دقة الترجمة بنسبة ٩٠٪ .
        - ٣ ـ سرعة فائقة للآلة .
  - ٤ أن تقوم الآلة بترجمة أي نص سواء كان نصاً علمياً أو أدبياً .

الا أن العلماء فوجئوا بمدى تعقيد اللغة الانسانية وكم المعلومات الهائل المستخدم في الترجمة . فاللغة الانسانية غامضة بطبيعتها ومعظم الجمل لها معان مختلفة ونحن لا ندرك هذا لأننا نسمع الجمل في سياق معين ونستخدم معرفتنا بالعالم كي نختار تلقائياً المعنى المقصود . فالجملة الانجليزية :

I Like her cooking.

#### ما على الأقل ثلاثة معان:

- (أ) انني أحب ما تطبخه what she cooks
- ( ب ) انني أحب الطريقة التي تتبعها في الطبخ how she cooks .
- (ج) انني أحبها وهي تطبخ الله I like her while she is cooking

ولا يفيدنا هنا القاموس ثنائي اللغة للتعبير عن المعاني المختلفة . بل أن الكلمات نفسها لها أكثر من معنى ، فمثلًا كلمة Mubarak visits Washing . وقد تعني (أواخر) كيا في -He arrived late للطحة المتاخراً) في المثال في المحتوم كيا في Late President Nasser . ثم أن الترجمة لا تتطلب فقط معرفة تامة باللغتين المترجم منها واللغة المترجم اليها بل تتطلب أيضا معرفة موضوع الترجمة لان الترجمة الجيدة تتطلب فهم المترجم للنص فهيا سليها وكاملًا .

وقد أدرك العلماء في الستينات استحالة قيام الحاسب بعملية الترجمة في ظل التقنية المتاحة في ذلك الوقت ( ١٤ ، ١٥ ) ودارت تقارير العلماء حول القضايا التالية :

Weaver, W: 1955, "Translation", in Locke & Booth (eds): Machine Translation of Languages, New York,

Technology Press of MIT and Wiley.

Slocum, J.: 1985, "A Survey of Machine Translation: its History, Current Status and Future Prospects", (\\*)
Computation at Linguistics, Volume 11, Number 1, PP. 1-18.

عالم الفكر ـ المجلد الثامن عشر ـ العدد الثالث

## الفرضية الأولى :

تتطلب الترجمة الجيدة حدًّا أدنى من « فهم ، النص .

### الفرضية الثانية:

من الصعب جداً أن يقوم الحاسب ( بفهم ) النص .

#### النتيجة المنطقية:

الترجمة الآلية غير ممكنة .

#### 1477

#### الجيل الثان: الثمانينات:

الفرضية الأولى صحيحة .

الفرضية الثانية كانت صحيحة عام ١٩٦٠ .

### ولكـــن:

فهم الحاسب للنصوص اللغوية أصبح ممكناً باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي الا أنه ما زال أمامنا شوط طويل .

## اشكالية الترجمة الآلية:

١ - لا يمكن أن تكون الكلمة هي وحدة الترجمة الأساسية ، بل لا بد للترجمة أن تكون على مستوى الجملة والفقرة ، فكثير من الكلمات تتحدد معانيها من خلال ما يرد قبلها وبعدها من كلمات . ولم يؤد الاعتماد على القاموس ثنائي اللغة إلى حل مشكلة الترجمة إطلاقاً . فاذا أدخلنا قاموس المورد إلى الحاسب لكي تستخدمه برجميات الترجمة الآلية لترجمة الجملة التالية : While driving down route 72, John swerved and hit a tree. قلم أخدت البرجمية تبحث عن معاني الكلمات في القاموس لوجدت أمام كلمة بسيطة مثل hit ما لا يقل عن ١٧ معنى ، كيا هو واضح في شكل ٤ . والإشكالية هنا في كيفية اختيار المعنى المرادف لهذه الكلمة كيا وردت في هذه الجملة بالذات ، والسؤ ال المطروح هنا هو : ما هي القوانين التي يمكن أن يستبعد الحاسب على أساسها الأحد عشر معنى الأخرى لكلمة الما وما هي المعلومات التي نحتاج لإدخالها إلى الحاسب ليقوم باختيار المعنى الصحيح من بين البدائل المتاحة ؟

## اشكالية الترجمة الآلية

ترجم الجمل الآتية للعربية

While driving down Route 72, John swerved and hit a tree

كلمة hit يقابلها في العربية

يصور أو يعسف بسرعة أو براعة . to ~ off يعسف بالمادنة . to ~ on or upon

السؤال: كيف يمكن للحاسب اختيار المرادف الصحيح في العربية ؟ الإجابة: تعتمد عملية الاختيار على التحليل الدلالي للنص الانجليزي شكل (٤)

٢ - يجب أن تحاكي برمجيات الترجمة الآلية عملية الترجمة كها يقوم بها الإنسان . ويتطلب هذا فهم عملية الترجمة الانسانية فهماً واضحاً وسليماً ونعنى بهذا الآتي :

(أ) لا يستطيع الإنسان أن يقوم بترجمة نص دون أن يفهمه فهاً صحيحاً. وفهم النص شرط ضروري وإن كان ليس كافياً لقيام الانسان بترجمته. وتتطلب الترجمة قدرة المترجم على استخلاص المعنى الدلالي للنص واستيعابه وتمثله ، وقدرته أيضاً على التعبير عن هذا المعنى الدلالي بلغة أخرى بحيث يتلقى قاريء النص المترجم نفس الخطاب message الذي يتلقاه قاريء النص المترجم نفس الخطاب للذي يتلقاه قاريء النص الأصلي . إذا كان ما ذكرناه هنا صحيحاً ، فكيف نتوقع إذًا من الآلة أن تقوم يترجمة نص دون أن وتفهمه » وتحلله دلالياً ؟

(ب) يتخصص المترجون في مجالات معينة ، فمنهم من يتخصص في ترجمة النصوص الأدبية ومنهم من يتخصص في ترجمة النصوص العلمية ، بل وهناك من يتخصص في ترجمة نصوص علم بعينه كترجمة النصوص الطبية أو القانونية أو الرياضية . . . الخ . وذلك لأن فهم النص المطلوب ترجمته يتطلب حداً أدنى من المعرفة في مجال النص خاصة إذا كان نصاً علمياً ، كما تتطلب ترجمة النصوص الأدبية قدرة على تذوق التعبيرات الأدبية والصور الشعرية . فالمعرفة اللغوية وحدها لا تكفي للقيام بالترجمة ، ولهذا يضطر كثير من المترجمين الى القيام بدراسات في مجال النصوص التي يقومون بترجمتها . ولما كان من المستحيل أن نجد المترجم المتخصص في جميع المجالات ، فكيف نطلب إذا من الآلة أن تقوم بترجمة نصوص من كافة التخصصات دون أن نعدها لذلك ؟

(ج) كثيراً ما يختلف المترجمون حول تقييم النصوص المترجمة ، فمن الصعب تحديد ما نعني بجودة الترجمة ، وكثيراً ما يخضع الحكم على ترجمة ما بأنها جيدة أو لا للذوق الشخصي والأحكام الذاتية ، مما يثير مشكلة تقييم الترجمة التي تقوم بها الآلة .

(د) من المقبول تماماً في الترجمة الإنسانية أن يكون هناك مراجعون يقومون بمقارنة النص المترجم منه بالنص المترجم وإجراء التعديلات اللازمة . وهناك الكثير من الكتب المترجمة التي تراجع قبل نشرها رغم الكفاءة العالية لمترجميها . وعادة ما يختار المراجع من بين المترجمين لكفاءته وخبرته . وإذا كان من الطبيعي أن يراجع عمل المترجم فلماذا لا نقبل مراجعة ترجمة الآلة ؟

٣ ـ يعتمد التقدم في الترجمة الآلية على تقدم علماء اللغة في التحليل الدلالي وخلق نماذج صورية للدلالة يمكن
 للحاسب أن يستخدمها . وأدرك علماء اللغة جيداً صعوبة ودقة البحث في هذا المجال (١٦) ، كما يدركون أن التقدم فيه يسير ببطء شديد .

٤ - لا يقتصر فهم النصوص اللغوية على المعنى الدلالي ، فالمترجم يعتمد على فهمه للحياة ومعلوماته عن العالم ،
 بل ويستخدم قدرته على فهم المحاجاة وتتبع المناقشات والوصول إلى الاستنتاجات السليمة ، ولهذا فإن تقدم الذكاء

الاصطناعي في مجالي تمثيل المعرفة Knowledge Representation وبرامج الاستنباط Inference Enginesسيؤ دي إلى خلق جيل جديد من برمجيات الترجمة الآلية .

ملامح الجيل الثاني:

أولاً: الإعساراب:

تتميز جميع برجميات الجيل الثاني بانها تستخدم برجميات الإعراب . وهي في هذا تختلف اختلافاً كيفياً عن برجميات الجيل الأول . وتستخدم برجميات الإعراب عددا كبيرا من القواعد اللغوية كما تستخدم القاموس اللغوي . ويختلف شكل ووظيفة القاموس اللغوي في برجميات الجيل الثاني عنها في الجيل الأول ، فلم يعد القاموس تلك القائمة بالكلمات ومعانيها في اللغة الأخرى بل أصبح لكل مدخل في القاموس عدد كبير من السمات النحوية والدلالية التي تعتمد عليها القواعد اللغوية في فك غموض بعض الكلمات والجمل disambiguating ، كما لم يعد القاموس يحوي جميع الكلمات بل أصبح يمتوي على جلور الكلمات فقط وأصبح هناك جزء من البرجمية لتوليد الكلمات المشتفة من الجذور باستخدام القواعد الصرفية والصوتية ، وقد كان لذلك أثر كبير في تخفيض حجم القاموس وبالتائي تقليل الوقت اللازم للبحث عن الكلمات فيه . وقد كان للتقدم الذي حققه علماء اللغة الحاسبيون في هذا المجال فضل كبير ، ففي سنة ١٩٧٠ صمم الكلمات فيه . وقد كان للتوجمة الآلية من اللغة الإسبانية إلى الإنجليزية . وقد استخدم SPANAM في ترجمة ما يزيد عن مليون كلمة منذ عام ١٩٧٠ ، ويجري حالياً تطوير برنامج ENGSPAN للترجمة من الإنجليزية إلى الإسبانية عن مليون كلمة منذ عام ١٩٨٠ ، ويجري حالياً تطوير برنامج ENGSPAN للترجمة من الإنجليزية إلى الإسبانية باستخدام ATN للإعراب .

## ثانياً: الأهداف أكثر واقعية:

١ - كان هدف برجيات الجيل الأول أن تحل الآلة على المترجم ، وذلك بأن تقوم الآلة بعملية الترجمة بأكملها دون تدخل من الإنسان ، ثم أصبح هدف برجيات الجيل الثاني هو زيادة إنتاجية المترجم لا إحلاله ، وذلك بتزويده بالوسائل المعينة ، انظر شكل (٥) ، مثل القاموس الإلكتروني ، وأنظمة معالجة الكلمات ثنائية اللغة bilingual word processors ، وبنوك المصطلحات ، عما يجعل شراء مثل هذه البرجيات مفيداً من الناحية الاقتصادية البحتة للمؤمسات والشركات بل وللأفراد من المترجمين .

لا سبعد أن تبين أن عملية المراجعة هي عملية طبيعية وأنها مرحلة أساسية من مراحل الترجمة كما يقوم بها الإنسان ، لم تعد برجيات الجيل الثاني تستبعد إمكانية تدخل الإنسان في بعض مراحل الترجمة لمساعدة الآلة على ترجمة النص ، كما يوضح شكل ( ٢ ) واتجهت بعض البرجيات إلى إعداد النص للآلة . ويعني هذا تقسيم بعض الجمل

## **Translation Aids**

## استخدام أدوات معينة في الترجمة

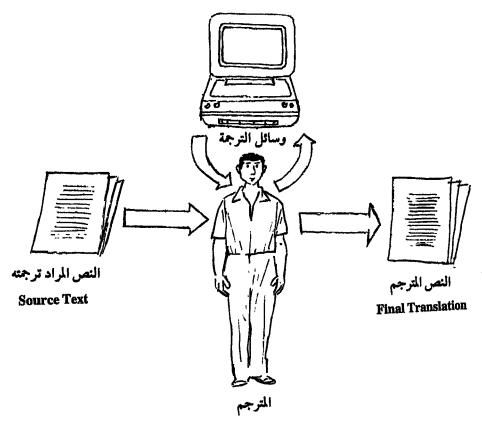

**Human Translator** 

شكل ( ه )



(F)

144

الطويلة مثلاً والتي قد تسبب مشكلة للحاسب إلى جمل قصيرة . ويتعرف مستعملو نظام الترجمة مع مرور الوقت على نوعية الجمل أو الأنماط اللغوية التي قد لا ينجح الحاسب في ترجمتها ، ويحاولون تغيير هذه الجمل لضمان صحة الترجمة التي تقوم بها الآلة . ويوضح شكل (٧) عملية مراجعة النص بعد قيام الحاسب بترجمته . ولا شك أن هذا أقرب لما يحدث في الواقع . ويقوم هنا المترجم بمراجعة النص المترجم بمساعدة نظام معالجة الكلمات . وهناك أيضاً غط آخر من تلخل الانسان في عملية الترجمة ، وهو ما يمكن أن نسميه ترجمة تفاعلية . وفيها يتوقف الحاسب عن الترجمة عندما يمكون أمامه خيارات غتلفة للترجمة دون أن تكون لديه المعلومات التي تمكنه من ترجيح أحدها ، فيتوقف عن العمل ويطلب من المترجم ( انظر شكل ٨ ) أن يقوم هو بالاختيار . ويستمر في الترجمة بعد أن يحصل على رأي المترجم .

فإذا تعثر في مشكلة أخرى توقف مرة ثانية وهكذا . والمشكلة في الترجمة التفاعلية أنها تتطلب أن يكون المترجم موجوداً أمام الجهاز طول الوقت ، بينها لا تتطلب مراجعة النص بعد الترجمة وجود المترجم ، إذ يمكن للحاسب أن يترجم النصوص التي تدخل إليه أثناء الليل مثلاً ، وفي الصباح يجد المترجم ترجمة الحاسب جاهزة للمراجعة . ويطلق على هذه الأتواع المختلفة برمجيات الترجمة بمساعدة الحاسب Machine Translation ، تمييزاً لها عن البرمجيات التي لا تتطلب تدخل الانسان Machine Translation .

#### الذكاء الاصطناعي والترجمة الآلية :

يجمع الباحثون في الترجمة الآلية كما يقول هتشينز (١٨) على أن تحتوي يرجميات الترجمة الآلية على نظام لنقل المعنى transfer باستخدام التحليل الدلالي وبعض السمات الكلية للمساعدة في عملية النقل transfer ولا شك أن برجميات الترجمة الآلية تتطور كثيراً باستخدام التحليل الدلالي . ولكنني أتصور أن نجاح الترجمة لا يعتمد فقط على صحة التحليل الدلالي ، بل أن معرفتنا بالعالم تحدد في كثير من الأحيان فهمنا للنص اللغوي وتفسيرنا لمعناه . فإذا نظونا الى الجملتين التاليتين :

a - I went down the river with the canoe.

b - I saw the woman with the red skirt.

وجدنا أن العلاقة بين القارب والنهر في الجملة الأولى تختلف تماماً عن العلاقة بين المرأة والتنورة الحمراء في الجملة الثانية . وسبب فهمنا لهذا الاختلاف لا يعود إلى فرق في الدلالة بل يعود إلى معرفتنا بالعالم حولنا . فنحن نعلم أننا نستطيع أن نميز الناس بما يلبسون ولكننا لا نستطيع أن نميز الأنهار بقارب . ولا شك أن ترجمة كلمة with ستكون مختلفة في الجملتين . وإذا أردنا من الحاسب أن يترجم الجملتين الترجمة الصحيحة فلا بد أن ندخل إليه معلومات عن الأنهار

Hutchins, W. J: 1982, "The Evolution of Machine Translation Systems" in Lawson (ed.): Practical Experience (\\A) of Machine Translation, North Holinad, Amsterdam: PF. 21-37.

مراجعة النص بعد الترجمة Post -Editing



#### Interactive MT

## تدخل المترجم بشكل مباشر أثناء الترجمة



شکل (۸)

وما يمكن أن تعرّف به وعن الأشخاص وما يمكن أن يشار البهم به ... وهكذا . ومن هنا يأتي دور تقنية الذكاء الاصطناعي في تطوير برامج الترجمة الآلية ، فطرق تمثيل المعرفة المستخدمة في الذكاء الاصطناعي بمكن استخدامها في برجيات الترجمة . ويوضح شكل ( ٩ ) نموذج برجيات الترجمة باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي حيث تمثل قاعدة المعرفة الدلالية ركنا هاما لترجمة النص إلى تحليل دلالي يمكن بعد ذلك تجويله إلى الشكل السطحي للغات المختلفة . ويوضح شكل ( ١٠ ) نتيجة التحليل الدلائي والاستدلال للجملة : while driving along route 72, John في ويوضح أن هناك حدثًا هو القيادة ، وأن هناك قائيا بهذا العمل هو جون ، وأن هناك مكانا حدثت فيه عملية القيادة وهو طريق ٧٧ وأن السيارة من نوع صالون ، وأنها اصطدمت بشجرة . ويمكن استنتاج الآتي أنه إذا كان هناك ضحية للحادث فهو جون ، وسبب الحادث هو القيادة ، والفسرر المحتمل هو إصابة جون وتحطم السيارة ، وأننا غير متأكدين من نتيجة الحادث . ويعبر هذا التحليل والاستنتاج عن المجملة . ونستطيع التأكد من هذا بسؤ ال الحاسب مثلاً عن سبب إصابة جون أو عن مكان الحادث .

وأحب أن أشير الى أن تقنية الذكاء الاصطناعي لم تستخدم بعد في أبحاث الترجمة الآلية ، إلا أننا نتوقع أن تصبح جزءاً هاماً من هذه الأبحاث في المستقبل القريب .

#### نظرة مستقبلية:

تضاعفت المعرفة الإنسانية عدة مرات خلال السنوات الأخيرة ، وزاد الانتاج العلمي في شكل أبحاث وتقارير عن الأبحاث الجارية ، وزادت الدوريات والكتب العلمية زيادة كبيرة . ويقدر متوسط ما ينشر سنوياً في أي فرع دقيق من فروع المعرفة بما لا يقل عن ٢٤٠٠ مقالة سنوياً (١٩) . ومن المستحيل أن نجد المترجمين اللازمين للقيام بهذا العمل . ولا شك أننا أحوج إلى الترجمة الآلية من الغرب ، ومع ذلك فقد قامت الأبحاث عن الترجمة الآلية من الانجليزية إلى العربية في أرض غير عربية ، وبيعت برجمياتها لنا هنا . وفضلاً عن فائدتها العملية والعلمية ، بل والاقتصادية ، فانها تدفع باحثينا إلى فهم أعمق للغة العربية وإلى استيعاب أكبر لتقنية الذكاء الاصطناعي وإلى حل مشاكل الحاسب مع اللغة العربية .

#### الخلاصـــة:

١ .. أصبحت أهداف الترجمة الآلية أكثر واقعية .

٢ ــ اتضح مدى تعقيد اللغة الإنسانية وعملية الترجمة التي لا تعتمد فقط على المعرفة اللغوية بل تعتمد أيضاً على
 دراية المترجم بموضوع الترجمة ومعرفته بالعالم ، واستخدامه للمنطق السليم وقدرته على الفهم السليم للأشياء .

Mainor, A: 1985, Instrumental Materials Development, paper presented at the IBM Europe Institute,

(19)
Oberloch, Austria.

#### حالم المقكر ـ المبعلا الثامن عشر ـ العدد الثالث

- ٣ ـ نجاح الأنظمة التي تترجم نوعية متخصصة من النصوص sublanguage.
  - ٤ قبول مبدأ تدخل الإنسان في عملية الترجمة الآلية .
- عبد الحاسب صعوبة بالغة في ترجمة النصوص الأدبية بينها يكون أكثر كفاءة في ترجمة النصوص العلمية .
  - ٦ ـ صممت جميع برامج الترجمة الآلية للغة العربية خارج الوطن العربي .
    - ٧ ـ ينبغي تشجيع الأبحاث في مجال الترجمة الآلية في العالم العربي .

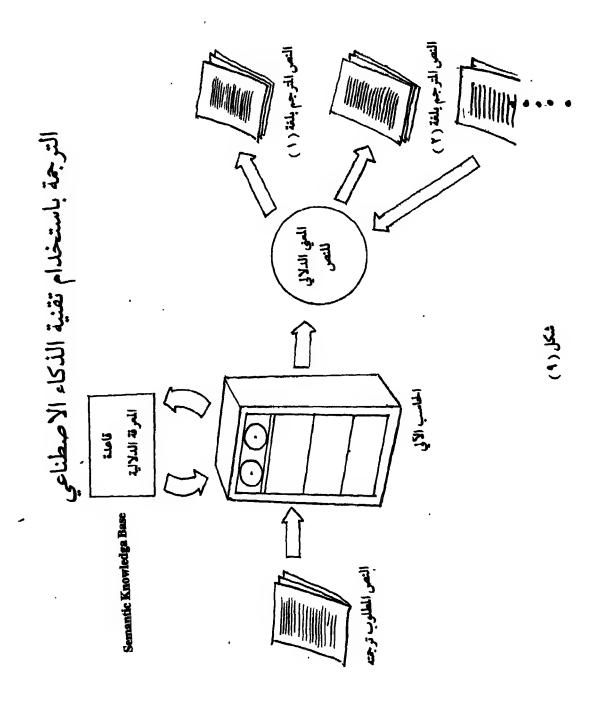

## الترجمة الآلية باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي

#### **EXAMPLE:**

While driving down route 72, John swerved and hit a tree

#### **ANALYSIS:**

(\$DRIVE ACTOR: John

LOCALE: (road NUMBER: 72)

INTERFERÈNCE: (\*PROPEL\* ACTOR: (Vehicle TYPE: passenger

OBJECT: tree))

#### **INFERENCE:**

(SACCIDENT VICTIM: John

CAUSE: (\$DRIVE ...) LOCALE: ... OUTCOME: \*7\*

[possible damage, injury]

#### SYNTHESIS:

بينها كان جون يقود سيارته في طريق ٧٧ ، انحرفت به ، وإصطدمت بإحدى الأشجار

شكل (١٠)

## شخصيات وآراء

الخليج العربي - تلك المنطقة العزيزة من وطننا العربي الكبير - شُغلت بأدبه منذ فترة طويلة ، وتعرفت على كثير من أدبه وأدبائه ، سواء عن طريق العلاقة الإنسانية أو القراءة الخاصة أو الإشراف على بعض الرسائل الجامعية أو تدريس بعض نصوصه . وكنان لزاماً علي ووفاة مني أن أكتب عنه كتابا خاصا . ولكن المشاغل العامة والخاصة كثيرا ما تحول بين المرء وما يحب المشاغل العامة والخاصة كثيرا ما تحول بين المرء وما يحب لذلك المشروع .

والهدف من هذه المدراسة النقدية \_ حـول شعر الخليج المعاصر \_ أمران جليلان :

الأول : بيان بعض القضايا الأدبية العامة التي تتصل بشعر الخليج ، على أساس أنه جزء لا يتجزأ من مسيرة الشعر العرب المعاصر كله . فنحن العرب جميعا \_ كها قال أحمد شوقى :

ويجمعناً إذا اختلفتْ بسلادٌ بسيسانٌ غسيرُ غستسلفٍ ونسطقُ

الآخر: الوقوف عند بعض السمات الخاصة ، التي تميز شعر خليفة الوقيان ـ في ديوانيه : « المبحرون مع المرياح » (١٩٧٤) و « تحولات الأزمنة » (١٩٨٣) ـ باعتباره واحدا من الأصوات الشعرية المتميزة في إطار كوكبة شعراء الخليج .

#### -

# ١ - قضايا الشعر المعاصر في الخليج ١ - ١ في إطار المكان :

حينها نتحدث في إطار الدرس الأدبي ـ بشكل خاص ـ لا ينبغي أن تنسحب بعض المفاهيم السياسية على الأدب . فالخليج الذي نعنيه هنا ، ليس هو كل دول عجلس التعاون الخليجي . . وليس داخلا فيه ـ أيضا ـ

## تحولات الازمنة.. وتعارضات الحداثة في شعرا لخليج المعاصر

طه و[ديي استاذ الادب العربي الحديث بجامعتي القاهرة وقطر

تناهب الليل أحشائي وأرقني أن الصباح على أشلائها صلبا على الخليج مصابيحي مهشمة والقدس من سغب قد أطعمت خطبا خليفة الوقيان

بشكل أو بآخر دولة العراق . وإنما نعني بالخليج هنا ، تلك الدول الخمس المتلاحمة والمتشابهة إلى حد كبير في ظروفها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وهي : الكويت والبحرين وقطر والإمارات العربية وعُمان . والذي يجعلنا نستثني المملكة السعودية ، هو أنها دولة كبيرة تحتاج إلى وقفة خاصة لرصد مسيرة الأدب فيها ، وبيان سماته المتميزة . وقد ساير هذا التحديد بعض الدارسين مثل ماهر حسن فهمي في « تطور الشعر العربي الحديث بمنطقة الخليج » ، وأحمد الجدع في « شعراء معاصرون من الخليج والجزيرة العربية » وخالد سعود الزيد في « أدباء الكويت في قرنين » ، ومحمد جابر الأنصاري في « لمحات من الخليج العربي » ، وعبدالله الطائي في « الأدب المعاصر في الخليج العربي » .

998

#### ١ ـ ٢ في حدود الزمان :

هناك تحديد زمني أميل إليه كثيرا . . وهو أننا يجب أن نعي أن الازدهارة الكبيرة للشعر ـ والأدب ـ في الخليج عمرها ربع قرن تقريبا ، وهذه الفترة هي فترة الطفرة الاقتصادية والحضارية ، التي ظهرت مع تفجر الثروة النفطية مع بداية الستينات حتى اليوم . صحيح أن ثمة شعرا كان موجودا قبل ذلك ، ولكنه شعر «غير مُشكل » ، قد كان ذا نسيج فني واحد ، وينضوي كله تقريبا ـ تحت إطار مدرسة « الإحياء » ، يستوي في ذلك معظم شعراء المنطقة أمثال : أحمد يوسف الجابر (قطر) ـ وفهد العسكر وعبدالله سنان وصقر الشبيب ـ وفهد العسكر وعبدالله سنان وصقر الشبيب ( الكويت ) وسعيد الصقلاوي وحسين بن علي بن نفيسة وعبدالله بن علي الخليلي ( عمان ) وسلطان بن عويس وصقر بن سلطان القاسمي ( الإمارات ) . .

- على سبيل المثال ، كلهم أصوات متنوعة الموهبة في إطار مدرسة الإحياء على اختلاف الدرجة ، لا أستثني منهم سوى بعض شعراء الكويت والإمارات والشاعر ابراهيم العريض ( البحرين ) ، الذي كان أسبق شعراء الخليج ـ بحكم ثقافته الإنجليزية والفارسية الواسعة ـ سواء من حيث كتابة الشعر من وجهة نظر رومانسية . . أو ترجمة الشعر شعرا ، أو كتابة بعض المحاولات المسرحية .

وإذا كان شعراء ما قبل النفط إشكالياتهم النقدية واضحة ومحسومة ، فإن الخلافات والتداخلات والتعارضات كلها ترد في شعراء ما بعد النفط . . وهؤلاء جميعا يتحركون زمنيا في دائرة محدودة . . هي دائرة ربع القرن الأخير فقط (١٩٦٧ م ـ ١٩٨٧ م) .

886

#### ١ ـ ٣ قضية المصطلح:

قضية القضايا في نقدنا العربي اليوم هي قضية (المصطلح النقدي).. لأننا نستخدم المصطلحات - أحيانا مفرغة من دلالاتها العلمية المحددة. وأصبح النقد يتسم بذاتية مفرطة وجموح غير مبرر، فأصبح لكل ناقد \_ كها يرى الناقد الرومانسي ميخائيل نعيمة \_ «غرباله» أو موازينه الخاصة التي «ليست مسجّلة لا في السهاء، ولا على الأرض، ولا قوة تدعمها وتظهرها، قيمة صادقة سوى قوة الناقد نفسه »(١).

### ماذا نعني بالمعاصرة إذن حين نصف شعر الخليج بها ؟

المعاصرة مصطلح ذو دلالتين : إحــداهما زمنيــة أو تاريخية ، والأخرى أدبية نقدية :

#### أ ـ المعاصرة زمنيا :

المعاصرة زمنيا . . أو تاريخيا ، لا تتجاوز ثلث قرن من الزمان ، فالتاريخ المعاصر لأي قطر من الأقطار لا

(١) ميخاليل نعيمة : الغربال ط مؤسسة نوفل ـ بيروت ـ العاشرة ، ص ١٦ .

يتجاوز تلك الفترة ، التي تستوعب حركة (جيل) من الأجيال . وعمر الجيل في المتوسط هـو ثلاثـون سنة تقريبا . . وعليه يتحدد معنى المعاصرة زمنيا .

#### ب ـ المعاصرة أدبيا:

المعاصرة باعتبارها مصطلحا نقديا . . لا يمكن أن نصف بها أديبا إلا إذا كانت تتوفر في أدبه شروط المعاصرة ، أي يكتب بأحدث الأساليب والأدوات الفنية التي حققها الأدب في عصره . إن الأديب الذي يستلهم رؤيته وأدواته وطرائق تعبيره وأنساق أساليبه من عصر سابق . . لا يمكن أن يكون معاصرا البتة . والشعر على وجه التحديد ـ يشهد اليوم تناقضات حادة وتداخلات مزعجة . هناك من ناحية لا يزال في الخليج وفي غيره من الأقطار العربية ـ شعراء يمثلون الإحياء . . وغير أولئك وهؤ لاء نجد وآخرون يمثلون الرومانسية . . وغير أولئك وهؤ لاء نجد من يمثلون الواقعية ، وليت الأمر اقتصر عند هذا الحد من التعارض . . فذلك أمر مفهوم . . وقد يكون ـ من النعارض . . فذلك أمر مفهوم . . وقد يكون ـ أيضا ـ مشروعا في إطار مجتمعات مثل مجتمعاتنا .

ولكن الإشكالية تتبدى في أننا نجد شعراء يكتبون

الشعر في إطار النسق التقليدي أو الشكل العمودي - مثل عبدالله البردوني ( اليمني ) - ويطرحون فيه رؤية واقعية معاصرة . ثم هناك آخرون - وكثيرا ماهم في الخليج . . وفي غيره - يكتبون في إطار شعر التفعيلة المعاصر ( الحر ) ، ويطرحون فيه رؤى رومانسية أو إحيائية أحيانا . . ومن هؤلاء على سبيل المثال : خليفة الوقيان ومحمد الفايز ( الكويت ) ، مبارك بن سيف آل شاني ( قطر ) ، غازي القصيبي وعلوي الهاشمي ( البحرين ) .

بناء على ما سبق أن وضحناه تختلف المعاصرة زمنيا عنها فنيا . . لذلك نقول : إن كلمة (المعاصر) التي استخدمت في عنوان الدراسة تعني دلالة زمنية فحسب .

600

#### ١- ٤ أهم الشعراء المعاصرين :

من أهم شعراء الخليج المعاصرين \_ زمنيا \_ الأسهاء التالية ، موزعة بحسب الدول(٢).

(٢) يراجع في هذا المجال :

- ـ خالد سمود الزيد : أدباء الكويت في قرنين ط . ذات السلاسل ، الكويت ( الثالثة ١٩٧٩
- مجموعة من الباحثين : دراسات في أدب البحرين ط. المنظمة العربية ، القاهرة ، ١٩٧٩
- أحمد الجندع : شعراء معاصرون في الخليج والجزيرة العربية ﴿ ﴿ وَالْفَصِياءُ ﴾ الأودن ، الثانية ، ١٩٨٥
  - ـ ماهر حسن فهمي : تطور الشمر الحديث بمنطقة الخليج ط. الرسالة ، بيروت ، الأولى ، ١٩٨١
    - ـ محمد كافود : الأدب القطري الحديث ط . قطري بن الفجاءة ، قطر ، الثانية ، ١٩٨٢
    - . محمد سعيد عبد الحليم: الشعر العماق اط. وزارة التراث والثقافة ، عمان ، ١٩٨٦
    - وزارة الثقافة العمائية : باقة من الشعر العمال ط . وزارة الثقافة ، عمان ، الثانية ، ١٩٨١
      - عبد الله الطائي: الأدب المماصر في الخليج العرب ط. المقاهرة، ١٩٧٤.

#### عمان:

عبدالله بن علي الخليسلي - سعيد الصقلاوي - حسين بن علي بن نفيسة - عامر محمد سليمان العامري - موسى بن علي بن هلال العبري - يعقوب بن سيف الأغبري - سيف بن أحمد بن ناصر السيفي - هلال بن سعيد بن عرابة العماني - سالم بن علي الكلباني - خالد بن مهنا البطاشي - عبدالله بن علي السدراني - ناصر بن مهنا البطاشي - عبدالله بن علي السدراني - سليمان الرواحي - هاشم بن سعيد بن صالح الطائي - محمد بن عبدالله بن سعيد القاسمي - ذياب العامري .

#### الإمارات العربية :

صقر بن سلطان القاسمي ـ سالم بن علي العويس ـ سلطان بن علي العويس ـ خلفان بن مصبح ـ ابراهيم المدفع ـ مبارك العقيلي ـ عبدالرحمن العبادي ـ عارف الشيخ عبدالله الحسن ـ حمد بوشهاب ـ مانع سعيد العتيبة ـ ظبية خيس .

#### قطر:

عبدالرحمن قاسم المعاودة \_ أحمد بن يوسف الجابر \_ علي بن سعود آل ثاني \_ مبارك بن سيف آل ثاني \_ عبدالله محمد جابر \_ محمد بن خليفة العطية .

#### البحرين:

ابراهيم العريض - عبدالرحمن رفيع - علي عبدالله خليفة - قاسم حداد - عبدالله السبق - علي الشرقاوي - يعقوب المحرقي - علوي الهاشمي - منى غزال - غازي القصيبي حمد محمد النعيمي - عبدالحميد القائد - فوزية السندي .

#### الكويت :

أحمد السقاف \_ عبدالله حسين \_ على السبق \_ خالد سعود الزيد \_ فهد العسكر \_ صقر الشبيب \_ خالد الفرج

- محمود شوقي الأيوبي - عبدالله سنان - أحمد مشاري العدواني - محمد الفايز - خليفة الوقيان - عبدالله العتيبي - سعاد الصباح - يعقوب السبيعي - جنة القريني .

#### 900

### ٢ ـ سمات إيجابية ٢ ـ ١ الشعر العربي تراث متصل :

الشعر فن العربية الأول ، وهو تراث متصل الحلقات متوارث السمات منذ سنة عشر قرنا تقريبا ، لسبب منطقي واضح ، مؤداه : أن اللغة \_أداة الشعر لا تزال هي إياها . ومادامت اللغة مستمرة \_ وسوف تظل بإذن الله \_ فسيبقى كل جديد في الشعر محتفظا بكثير من خصائصها التركيبية وقواعدها الصوتية وقدراتها الدلالية .

وقد ترتب على هذا التواصل لتراث الأمة ، أن وجدنا تقاربا شديدا في ديوان الشعر على امتداد العصور واختلاف الأقطار . كما أن الانتقالات الأساسية التي تحكم تطور الشعر من خلال المدارس الأدبية في وطن عربي ، هي بعينها التي تحدث في بقية الأوطان ، مع قدر من التفاوت النسبي في الفترة الزمنية والمدرجة الفنية ، أي أن المدارس الأدبية الكبسرى ، وهي : الإحياء أي أن المدارس الأدبية الكبسرى ، وهي : الإحياء (الكلاسيكية الحديثة) . . والتجديد الرومانسي . . والواقعي المعاصر ، ظهرت كلها عبر مراحل تطور والواقعي المعاصر ، ظهرت كلها عبر مراحل تطور الشعر الحديث في كل وطن عربي . وقد تباين ظهور هذه المدارس تاريخيا بحسب اختلاف طبيعة الحركة الاجتماعية ، والحضارية والثقافية في كل قطر على الاجتماعية ، والحضارية والثقافية في كل قطر على

وعلى هذا فإن الشعر المعاصر في الخليج جزء من تراث الأمة ، يخضع لقاعدة عامة مؤداها : أن ما يسير عليه الكل ، يسير عليه الجزء بالضرورة .

#### ٢ .. ٢ .. الوحدة لا تنفي التمايز :

على الرغم من التماثل الكبير بين إطار التجربة الشعرية في الخليج والإطار العام لحركة الشعر العربي الحديث كله .. سواء من حيث المدارس التي تنتظم مسيرته ، أو الجماليات التي تميز بنيته .. إلا أن ذلك لا ينفي التمايز الخاص لشعر الخليج . وعند قراءة شعراء الخليج نجدهم مرتبطين بواقعهم المحلي ارتباطا حميا ، ويعترون به اعترازا يذكر بنيرة الفخر في الشعر ويعترون به اعترازا يذكر بنيرة الفخر في الشعر القديم . من ذلك قول محمد الفايز (٢):

وطني وفيـك من النجوم سموُّها

ومن العسروبة روحُهما القهمارُ غنيتُ فجمرك والطلامُ يشمدني

شدا ، وتعصـر أضلعي الأكـدارُ شــطآن رمـلك واحــةً مِـعــطارُ

وأجساجُ بخسرِك سُكُسر وخُسار ومن نفس المنطلق يعبر خليفة الوقيبان عن اعتزازه بقومه « المبحرون مع الرياح » فيقول<sup>(4)</sup>:

يما مبحمرون وفي محماجمركم نهران من نبيع الهموى شُكَّما إني اللمحمكم وإنْ عميشا

طسال السُّسرى بمتساهسة غسرقى ويستمر إلى أن يختم القصيدة بهذا البيت : قلبى لكسم في كسل منفسرق

زيتُ السراج بليلكم يشْفَى

وحول الاعتزاز بالوطن والأهمل يقول أيضا مانع سعيد العتيبة (٥):

مرحبا يا من إليكم ظمىء القلبُ وجاع مرحبا يا خير آباء ، لقـد طال الـوداع كذلك نجد الشاعر العماني عبدالله السدراني يفتخر بوطنه قائلا(٢):

تستوالى في سيسرها الأيام وتمسر السشهسور والأعسوام وعُمسان تعلو وفي قمسة المجسد

لها في المسيوة الإقدام إنها القلعة المنيعة للعرب

والسطودُ العمالي السذي لا يُسرام وهكذا صار الشعر « انشودة الخليج » ـ كما نجذ في شعر مباركُ بن سيف الذي يُحيّي وطنه وأهله قائلا<sup>(٧)</sup>:

لك يا خليج تحية وولاءً

هي ذي القلوبُ وبهجهما القدمماءُ في الجب في الأخملاق في شيم المذرا

في الحهد إنّا للعهود وفاء بسوابة التاريخ في الشودة

ضاءت على أبسياتها الآلاء بسوابة الساريسخ إن شرَّعْتَها

الفيت عجداً سقف الجوزاء يسا خير من أنس الموجود جمالة إن الحساة بحسست وهمواء

(٣) عمد الفايز: النور من الناخل ط. الكويت، ١٩٦٦، ص ٢٠

(٤) خليفة الوقيان : المبجرون مع الرياح ط. ذات السلاسل ، الكويت ، ١٩٧٤ ص ١٠ .

(٥) ماتع سعيد العتبيَّة : المسيرة ط . دار الفجر . أبو ظبي . السابعة ، ١٩٨٤ من ٣٠ .

(٣) وزارة الثقافة ، حمان : باقة من الشعر العمالي ط . وزارة التراث القومي والثقافة ، حمان ، ١٩٨١ ، ص٢٢ .

(٧) مبارك بن سيف آل ثاني : أنشودة الخليج ط. الشرقية ، قطر ، الثانية ، ١٩٨٤ ، ص ١٧ .

ويستمر ـ في مطولته ـ إلى أن يقول مفتخرا : السروحُ دونك ـ يساخليمُ ـ رخيصةً مُسزجتُ مع البحْــر العفيفِ ذِمساءُ

مـا كنتَ يــومــاً للغــريبِ مَنــازلًا

أبدا ، ولا خطت بسك النسزلاء وتتحول أنشودة الفخر بالوطن والخليج إلى قدر من النجوى الحزينة والتأمل الباكي عند شعراء الواقعية ، فنجد علوي الهاشمي - على سبيل المثال - يقول(^):

«آه يسا وطنسا علد بستني مسلاعه ،
وهي تصعد كالغيم فوق سلالم روحي .

فينشق جسمي نصفين ، يدخلني البرق ينشق قلبي نصفين ، يسكنني الرعد » .

...

#### ٣ ـ ٢ ـ المجالات الدلالية:

إذا ما حاولنا أن نتين القضايا التي يدور حولها ديوان الشعر المعاصر في الخليج ـ لنرى إلى أي حد ترتبط بالواقع الذي أبدعها ـ فسوف نجد أن الدراسات الحديثة في بجال «علم الدلالة » تساعد على ذلك كثيرا . وتعد نظرية « المجالات الدلالية » Semantic (Semantic من أهم نظريات البحث اللغوي المعاصر ، وتعتمد في دراسة المعنى على المنهج التحليلي ، الذي يهدف إلى تحديد ملامح البنية الدلالية للمفردات داخل النص بطريقة موضوعية دقيقة . ويعرف المجال الدلالي بأنه مجموعة من الكلمات ترتبط دلالتها ، وتوضع تحت بأنه مجموعة من الكلمات ترتبط دلالتها ، وتوضع تحت مسمّى عام مجمع كل ما يتصل بالمجال . ويعرف في عرف عن مجال معين من الخبرة . أما « لُوپئز » فيسرى أنه عن مجال معين من الخبرة . أما « لُوپئز » فيسرى أنه

مجموعة جزئية لمفردات اللغة . أما « نَيْدا » فيعرف المجال بأنه مجموعة من المعاني المشتركة في مكونات دلالية معينة (٩):

وإذا كنا نرى أن مفردات المعجم الشعري تعبر عن قضايا الواقع الخليجي - كما صورها شعراؤه - فسوف نجد - بناء على النظرية السابقة - أن أهم الحقول أو المجالات الدلالية ، التي يدور حولها شعر الخليج المعاصر هي :

### الإنسان ـ الطبيعة ـ الكون الوطن ـ العروبة ـ الثورة

ولا شك أن الحديث عن بجال واحد من هذه المجالات الدلالية المختلفة يجتاج إلى دراسات واسعة ومتأنية ، ولكن بحسبي أن أشير إليها ـ هنا ـ كرؤ وس موضوعات ينبغي أن يُشغل بها الشباب الدارسون في الخليج اليوم ـ وهم كثير ا أ

...

#### ٤ ـ ٧ ـ القضية القومية :

أشرت آنفاً إلى أهم المجالات التي تنضوي تحت إطارها المجالات المتنوعة لتجربة الشعر المعاصر في الخليج . بيد أن هناك مجالاً أحبه وأقدره - بضمير العالم ووجدان الأديب ، لأني عربي الهوى والعقيدة من منبت الشعر إلى أخمص القدم - ذلكم المبحال هو الشعر المقومي ، الذي يصدر لدى الشاعر الخليجي عن عاطفة نبيلة والتزام أصيل . من هنا نجد الشعر يعزف - دوماً - على كل الأوتار الخاصة بالقضية القومية . ولا شك أن و الجامعة العربية » هي الرمز الحي للوحدة والأمل الحقيقي من أجل غد أفضل . نجد خالد الفرج يتحسّر الحقيقي من أجل غد أفضل . نجد خالد الفرج يتحسّر

<sup>(</sup>٨) علوى الهاشمي : العصافير وظل الشجرة ط . الشركة العامة ، البحرين ، الأولى ، ١٩٧٧ . ص ١١

<sup>(</sup>٩) نورة يوسف فخرو : روميات أبي فراس ـ معجم ودراسة دلالية , رسالة ماجستير غطوطة بجامعة القاهرة ، ١٩٨٧-حــ١ ص٣ .

متألماً على تلك الحال المتردية التي وصل إليها العرب ممثلين في الجامعة فيقول(١٠٠):

عقدت اجتماعَك يا جماعة فلل فهل أنت مبصرة سامعة ؟ فهل من فعال ملكلام فهل من فعال فلل فلام فها الأعادي بنا طابعة أسبع عجائب هذا الزمان فيها النالي ذرك (السابعة) كفانا ولائم فيها الدسوم

عَصُّ من الأمة الجائعة كفانا أحاديث لا تنتهى

كفانا وعودُكم المائتة كفانا خنوعُ وها أنتم ملايينُ في رقعة واسعة

معريين في رفعه واستعد كشيرون في قبلةٍ من خيلافٍ

غسنيون في أنسفس قسانعة قصسارى السيساسي في سعيسه إذا فاز (بالنقطة الرابعة )(١١) فيساربُ رحماكُ أنقلُ حماك

وخُسلْ بيدي أمية ضائعة

وإذا كانت الجامعة العربية عاجزة اليوم عن القيام بدورها المنشود مما يجعلنا نردد دعاء الفرج إلى الله لينقذ حماه مان « مجلس التعاون الخليجي » يقوم بدور أكثر توفيقا ونجاحا من مجلس الجامعة الأم ، لـذلك نجـد

مبارك بن سيف يشيد بهذا الدور الوحدوي في تحقيق خير الحليج وتحقيق أمنه ، قائلا(١٢):
وأتى بنوك اليوم بعد فراقهم
فسلُهم بعد الفراق اخراء

فسبيلُهم بعــذ الـفــراقِ إخـــاءُ يبنـــون مجـــذك وحـــدةً عــربيــةً

إن الإخساء تسعساون وبسنساء وما دام الحديث عن الوحدة القومية فاني أود أن اشير الى القصسائد الكثيرة التي قيلت في رثباء جمال عبد النباصر، باعتباره المداعية الجسور الى الوحدة والقومية . . . من ذلك هذا الرثاء الحار الذي ينشده الجد الجابر (۱۳) :

يا امة فقدت جمال جمالها وكمال بهجتها وفخر النادي قد مات من أبقى لكم من سيله حقالاً من الإصدار والإيراد هذه مبادئه وتلك خطوطها داعى الفلاح على الطريق يُنادي

وهناك قضايا قومية كثيرة وقف عندها الشعراء مثل نكسة يونيو ١٩٦٧ . وقضية فلسطين . . . ويورة الجزائر . . والحرب العراقية الإيرانية . . واستشراف يوم الوحدة المأمول .

<sup>(</sup>١٠) خالد الزيد : خالد الفرج ، حياته وآثاره ط . الربيعان ، الكويت ، الثانية ، ١٩٨٠ ص ٥٩ .

<sup>(</sup>١١) النقطة الرابعة : هي الجهة التي توزع المعونات ( الأمريكية ) على الدول النامية . والشاعر يتهكم على بعض الساسة الموالين لأمريكا .

<sup>(</sup>١٢) مبارك بن سيف آل ثال : أنشودة الخليج ص ١٠٠ .

<sup>(</sup>١٣) يحيى الجبوري ، محمد قافود : ديوان أحمد بن يوسف الجابر ط. . الدوحة الحديثة ، ١٩٨٣ ص. ٧ .

وخلاصة القول أن الإنسان الخليجي ـ كها يصوّر في الشعر . . وفي الحقيقة ـ مؤمن بقوميته ، معتز بعروبته ، لذلك يعكس شعره هذا الارتباط الشديد بمصير أمته العربية .

## ٢ \_ ٥ \_ المرأة شاعرة :

من النظواهر الاجتماعية الصحية والصحيحة أن المرأة في الخليج اليوم صارت لها مكانة مرموقة في حركة المجتمع ومسيرة العلم والتعليم . . وقد واكب هذه الحركة الاجتماعية النشطة أن دخلت المرأة - بثقة ونجاح - المجال الثقافي على اختلاف مجالاته وتنوع ميادينه . وما نود الإشارة إليه هنا هو أن المرأة قد بدأت مخطو - برفق وتؤدة - نحو ميدان الأدب وكتبت القصة قبل أن تكتب . . . ولكن المرأة الخليجية المعاصرة بدأت تدخل عالم الشعر بقوة وتمكن ، كما سبق أن دخلته أخوات لها من قبل في أقطار عربية أخرى مثل مصر والعراق .

ويكفي أن أشير في هذا المجال الى ثلاث شاعرات ـ على سبيل المثال ـ فقط :

الأولى: سعاد عبدالله الصباح ( الكويت ) ، وقد صدرت لها أربع مجموعات شعرية ، من أهمها : أمنية \_ و\_رسالة الى ولدى .

الثانية : منى برهان غزال ( البحرين ) ، وقد صدرت للما أربع مجموعات شعرية هي : تمرد الشوق (١٩٧٣م) - لغة الشمس (١٩٨٣م) - لغة التساؤ لات الضبابية (١٩٨٥م) - السنبلة والحصاد (١٩٨٧م) .

الثالثة : ظبية خيس ( الامارات ) ، وقد صدرت لها بعض القصص ، ومجموعتان شعريتان ، هما : صبابات المهرة العمانية (١٩٨٥) \_ قصائد حب (١٩٨٥) وأود ان

اشير هنا سريعا وقد أعود لذلك مرة أخرى ولل أن شاعرة الخليج قد وصلت بشعرها الى درجة طيبة كها انها طرقت مجال الشعر (الحرّ)، وقدمت فيه بعض تجارب ناضجة،

#### ٣ ـ ظواهر سلبية

#### ٣ ـ ١ ـ التداخل في الرؤية والتشكيل :

رصدنا في نقاط سريعة \_ بعض الجوانب الا يجابية في شعر الخليج المعاصر . غير ان الكمال \_ في هذه الحياة \_ مطلب عزيز المنال . وقد آن لنا أن نتامل الوجه الآخر للظاهرة الأدبية ، حالة كونه متمثلاً في بعض الظواهر السلبية . . . التي تبدو بشكل لافت وخطير ، لذلك تنبغي الاشارة اليها \_ أيضا \_ حتى يصل البحث الى غايته الموضوعية .

أدى تفجر النفط في بلاد الخليسج الى « طفرة حضارية » عالية الدرجة ، وأصبحت منطقة جذب وعمران ، وانتقلت من البداوة والتنقل الى الحضارة والاستقرار ، وأخذت بأساليب الحياة الحديثة في كل المجالات المادية والاجتماعية . وسار التعليم ( في الداخل أو الخارج عن طريق البعثات في الدراسات العلمية والانسانية ) بخطا سريعة وناجحة الى حد بعد .

وهنا أحس الشاعر ـ باعتباره ، طليعة شعبه ـ أن عليه أن يختصر الزمن ، وأن يسابق تيارات الحداثة . وتطلع الى المجتمعات المتقدمة من أمته في مجال الابداع ، وحاول ان يواكبها . من هنا ظهرت تيارات واشكال متباينة ، وحدث قدر من التداخل العفوي أو الفوضوي في الرؤية الفنية . وأخذ بعض الشعراء نتيجة لذلك يتنقلون بين أشكال الكتابة الشعرية دون عاصم فكري ، يهب الشاعر اقتناعا فنيا بأن شكلا ما من أشكال التعبير ، هو الجدير أو الملائم لعكس وجهة

نظره الفنية . ولكن الرغبة في ركوب أحدث الموجات الشعرية ادى الى تأرجح بعض الشعراء مع اكثر من شكل فني في صياغة القصيدة .

ونجد هذا القلق الفني . أحيانا . عند الشاعر الواحد . بل نجده أيضا في ديوان واحد . فنجد الديوان يجمع بين القصائد العمودية وقصائد التفعيلة .. دونما فارق واضح في الرؤية الموحية له بالتعبير . ومن أمثلة الشعراء الذين يجمعون بين النسقين المتضادين ( العمودي والحر) :

غازي القصيبي وعمد الفايز ومبارك بن سيف آل ثاني وعلي عبدالله خليفة وصقر القاسمي وخليفة الوقيان وعبدالسر هن رفيع ( اللذي يكتب الشعسر الفصيمح بشكليه ، ويكتب أيضا الشعر النبطي ، حيث أن له ديوانا كاملا من الشعر النبطي عنوانه « سوالف دنيا » ) .

ومن الأمثلة الشعرية التي تؤكد هذه الازدواجية أو الثنائية قصيدة للشاعر القطري مبارك بن سيف عنوانها «سفينة غوص » يقول في مطلعها(١٤٠) :

إنما أنت بقية قد رماها الزمن الطاحن للأرض وصية ترقب الأمس حبيباً عائدا قد توارى خلف أستار السنين فلقد دارت رحى الأيام دوره وغدا الغوص وحكايات تُغنى قصة نامت بأعماق الرجود ».

وحمول المضمون نفسه الذي يتصل بعمالم البحسر وقضاياه نجده في الديوان ذاته ميكتب قصيدة أخرى (عمودية) الشكل . . يقول في مطلعها (١٥٠٠) :

تعالى إلى مياة الخليج تعالى كلحن حبيب حبيب خُذيني الى وطن النيرات وشط على المائيجات رحيب تدفقن كالعطر في بهجة وأدنين شطاً يكاد يغيب

ولاشك أن (ازدواجية) الشكل هذه من أهم الظواهر السلبية اللافتة في ديوان الشعر الخليجي. ولا ريب في أن هذه الظاهرة لها ما يبررها في الواقع ذاته . . . على أساس أن (الواقع) هو المفسر الحقيقي لكل ظاهرة انسانية أو أدبية . إن الطفرة الحضارية التي أعقبت ظهور النفط دفعت الى محاولة سريعة من أجل اختصار المسافات على المستويات كافة . وعلى هذا نجد المدارس الثلاث (من : إحيائية ورومانسية وواقعية) موجودة . . والأخطر من هذا ـ كما ذكرت ـ أن بعض الشعراء قد يتأرجحون في أطر أكثر من مدرسة أدبية في وقت واحد .

ويدفعني رصد هذه الظاهرة الى القول:

إن كل شاعر له مطلق الحرية في اختيار الرؤية والشكل اللذين يعبران عن شخصيته الأدبية ، فالعمل الأدبي .. اولا . . وأخيرا .. مغامرة . . بيد أنها مغامرة ، يجريها الأدبيب بكامل وعيه من أجل اختيار موقفه الفكري والأدبي ، الذي يتلاءم مع طبيعة مجتمعه .. وليس مع طبيعة شطحاته الخاصة وعواطفه الجاعة . . !!

كذلك فمان وصف الشاعر . . بمأنمه إحيمائي أو رومانسي . . أو حتى واقعي ، هذا الوصف لا يهبه ميزة ولا يسلبه رفعة ، فكل مدرسة أدبية لها شعراء عمظام

<sup>(12)</sup> مبارك بن سيف ال ثاني: الليل والضفاف ط. . قطر الوطنية ، الدوحة ، ١٩٨٣ ص ٧

<sup>(</sup>١٥) الليل والطبقاف: قصيدة « مسافر على أمواج الخليج » ص ٢١ .

خالدون ، لأنهم كانوا مخلصين في انتهاءاتهم . . واعين بما تفرضه عليهم حرية الفن من ضوابط وقيود .

وأخيرا . . فإنه في مجتمعات مثل مجتمعاتنا العربية نجد أكثر من اتجاه أو مدرسة ممثلين في الساحة الأدبية . لكن هذا التجاور . . وذلك التواكب لا ينفي البتة أن هناك (مدرسة) بعينها هي التي تتسق ـ وحدها ـ مع طبيعة المرحلة التي يمر بها المجتمع . . أو على وجه التحديد تتسق مع فكر الشريحة المتقدمة ـ ثقافيا ـ في المجتمع . . تلك الشريحة التي تؤمن بالأصالة والمعاصرة في وقت واحد من أجل كل جديد يتطلع الى غد أفضل للحياة والفن .

#### ...

#### ٣ ـ ٢ ـ التقرير . . والخطابية :

لا تزال الرؤية الاحياثية - أو بمعنى أوضح النظرة التقليدية - ذات هيمنة واسعة على كثير من الشعراء ، حتى بعض أولئك الذين يقتربون من المنظور الرومانسي أو الواقعي . . ومع ذلك يطمح بعض الشعراء الى تغيير الواقع والثورة عليه - من خلال الشعر - غير أن أدواتهم التعبيرية - أحيانا - لا تكون مكتملة ، لذلك يصبح الأسلوب الشعري أقرب الى التقرير والمباشرة ، كها تتحول القصيدة - أحيانا - إلى خطبة حماسية ، ولا سيا اذا كان الشاعر يعبر عن قضية ساخنة ، سواء في مجال المدح أو السياسة أو بعض قضية المجتمع .

من ذلك على سبيل المثال هذا المطلع لإحدى قصائد المدح التي نظمها الشاعر العماني خالد بن مهنا البطاشي (١٦):

بالجدة يسمو للمكارم من سَا الأنجا حاول بحدتك أن تنال الأنجا

متجسما أهموال كل عظيمة وأقدم شجاعاً في الحوادث مُعللًا واعدم بأن المجدّ ليس ينسأله

من لم يدق مدرً المساعب مُطعلها فهذه الصياغة التقريرية لا تأتي بجديد على مستوى التركيب اللغوي أو الدلالية المعنوية . . وإنما هي حكم سائرة تدعو للكرم والشجاعة والمجد .

وعلى نفس المنوال في المبنى والمعنى نجد هذه الحكم السائرة ـ أيضا ـ عند مانع سعيد العتيبة ، حيث يقول ـ على لسان أب ينصحُ أبناءه ويحذرهم من الغرور بالمال والدنيا(١٧٧) :

احذروا فالمالُ يفضي دائما نحو الغرورُ هو ذُو حدين : فيه الخيرُ أو فيه الشرور وطريتُ الخير دوماً بين ظلماء ونيور

هـذه الـدنيــا فصــولُ بيننــا تمضي وتــدور وليــاليهــا حُبــالى بـصــروفٍ قـــد تجــور

نحنُ للتشييدِ في الأرض أساسٌ من صخور فالشاعر هنا يرصُّ مجموعة من الحكم السائـرة التي يعرفها عامة الناس ، ولا تأتي بأي جديد أو مفيد .

ومن عجب أن تصل هذه الخطابية الى شعر الرثاء . . . وهو مجال ـ بغض النظر عن جانب التقليد فيه ـ يدعو الى التأمل الحزين ، والتفكير الهادىء ، غير أن الشاعر (عبدالرحمن المعاودة) أحال القصيدة الى (مندبة) وأخذ يصيح بصوت عال (١٨) :

نبا أقض مضاجع العلياء من أرض مصر إلى ربا الزوراء ربعت له قبطر وربع لوقعه كل الخليج بمحنة وبلاء

<sup>(</sup>١٦) ياقة من الشعر العمائي ص ١٨ .

<sup>(</sup>١٧) مائع سعيد العتية : المسيرة ص ١٠٦ .

<sup>(</sup>١٨) عبد المعاودة : القطريات حـ ٣ ص ١٤٧

ومشى الأسسى في قلب كسل مسواطن

وكلا البنون بمأتم الأباء كها نجد صوت الخطابة عاليا في قصيدة يصف فيها الشاعر ( خليفة الوقيان ) بغداد . . ومع ذلك يستخدم أربعة أساليب للنداء في مطلع القصيدة ، حيث يقول(١٩) :

بغيداد، يسا شيفة النزميا ا

نِ البكرِ ، والسوجيدِ المصفّى يا تسوأمَ الستاريسخِ تسر تجل المنى سينف وحرفا يا غيمةً يسع العوا

لم ريُّها منّحا وعطفا وتبلغ الخطابة درجة عالية الصوت الى حــد كبير في الشعر السياسي . . . وبخاصة اذا اتصل الموضوع بقضية الصراع مع الاستعمار أو الصهيونية ، كما نجد في هذا الجزء من قصيدة سياسية لأحمد السقاف(٢٠):

يا قائد العرب إن العرب قد نفرت

إلى القتال تلبّى القدس والحرما فارفع لواءك منصورا فاعقمت

عروبة أنجبت عمرا ومعتصها وسـربها نـخـو مجـد هـره خـور

فيظنّ بعض الأعادي أنه انهدما حسبُ الفجيعةِ صبرٌ غيرُ محتمل

قلوبنا منه تشكو الحنزن والألما وفي المنفوس براكينٌ محمرةٌ

إن تسنطلقُ تسزرعُ الأهسوالَ والسُّسقا فأنتَ في كل يدوم باعثُ أملًا

وأنت في كـل يـوم شـاحـذ مِمـا

#### ٣-٣- التجريب . . . والغموض :

الشعر .. كما ذكرت .. مغامرة محسوبة ، يحاول فيها الشاعر أن يحدد طرائقه التعبيرية وأساليبه في التخيل وبناء عالم القصيدة . وتظل المغامرة في الشعر مأمونة العواقب اذا اتسمت بقدر من المنطق الفني يجعلها في اطار المقبول والمعقبول . . ولا ينفى عنها التلقائية والدهشة . بيد أن المغامرة تتحول \_ أحيانا \_ الى مقامرة والى قىدر من التجريب الشكلي العقيم ، إذا فقدت التجربة الشعرية تلقائيتها العذبة وبكارتها المستحبة ، لذلك قيل في تعريف الشعر قديما: « الشعر ما أَشْعَرك . . !! » .

ولعل أكثر التجمعات الشعرية جريا وراء التجريب وسعيا نحو حدة المفارقة هي كوكبة شعراء البحرين ، مثل: قاسم حداد وعلى الشرقاوي وعلوي الهاشمي وأحد مدن . والتجريب يصل - أحيانا - الى درجة عالية من الغموض لا نجده في بنية القصيدة من حيث التركيب اللغوى والدلالة المعنوية فحسب ، وإنما نجده \_ أيضا \_ في طريقة الكتابة ، التي تعتمد على بعض الأشكال الهندسية ، لتضع داخلها بعض أجزاء من القصيدة . والشاعر أحمد مدن يكتب قصيدة « صباح الكتابة والطرقات ، ، التي يفتتح بها ديـوانه عـلى هذا

هذه الهدأة المستقاة ،

تحصدُ الروحَ في سطرنا

(١٩) خليفة الوقيان: تحولات الأزمنة ط. دار العروبة ، الكويت ١٩٨٣ - ص٣٣

(٢٠) خالد سعود الزيد : أدباء الكويت في قرنين حـ ٢ ص ٢٧٧ .

(٢١) أحمد مدن : صباح الكتابة

ط. الشرقية ، البحرين ، ١٩٨٤ ص٣

هل يصبِّحني جسدٌ ،

كاشتعال التيقظ

أو كانطفاء النّعاس

يتصافح هذا الحضور الجميل

ووجهي

ويغرقني بتفاصيله المسهبة الكرير لمناتره هوئة

إنني أنزُع الساعة البكرَ من لحظةٍ مدهشةً الصباحاتُ فارغةً ،

والتوجُس يشعل بابي

ويرمي الندى

بين خديٌّ وهذه الوسادةِ ، تهطل غيمةُ روحي

فطرة قطرة

. قطرة مشتعلة .

> اعتلاني شجرة شوق ويكتبُ هذا النشيدُ : هاهنا غُصننا ينبتُ الحرف من حولنا نتعلم كيف نطير ؟!

فالشاعر هنا يملك بالفعل قدرة على التخيل والتعبير ، وهو صاحب رؤية ، لكنه يخلق عالما شعريا يشذ كثيرا عن النسق المألوف . . : فهو حين يقول : « غصة في مواسمنا - هذه الهدأة المستقاة - كنومتنا » ، يأي أولا بالمشبه به (غصة ) قبل المشبه وهو (الهدأة) . . ثم يأي بتشبيه آخر حين يشبه الغصة (يالنومة) . وهذه سمة لازمة عنده ، وهي الاكثار من التشبيهات غير المؤتلفة لمشبه واحد مثل : « جسد كاشتعال التيقظ أو كانطفاء النعاس ».

والتركيب في بناء الصورة عنده لا يقتصر على التشبيه فقط ، وإنما يتعدده الى الصور الاستعارية مثل : د التوجس يشعل بابي ، ويرمي الندى » .

والغموض نسبي الى حد ما في هذا المقطع . . وإنَّ كان هذا لاينفي أن الشاعر يوحي لنا بذلك الغموض ـ أحيانا \_مع عنوان القصيدة مثل ( أنا / هو . . ملامح / مرايا ) .

ويصل الغموض إلى درجة أبعد عند على الشرقاوي منذ هذا العنوان الغريب جدا الذي سمي به أحد دواويته « المزمور (٢٣) لرحيق المغنين شين » . كيا تطول القصيدة عنده \_ وعند غيره \_ طولاً مغلقا لا مبرر له . كيا نجد في قصيدة « الطين »(٢٢) . فالقصيدة عبارة عن أجزاء متناثرة يصعب تصور وحدة تخيلية

وهذا التعقيد في التركيب نجده .. أيضا .. عند علوي الهاشمي .. واذا ما تجاوزنا العنوان المتكلف للقصيدة ، وهو ( الرحيل في خضرة النار ) . . فسوف نجد أيضا أن الشاعر يستخدم طريقة الكتابة بين القوسين ، ليشير بها الى أن هناك اكثر من مستوى تشكيلي في بناء القصيدة . « أخط لك الشّعر . . (٢٣) .

(أسحبُ عنقي على شفرة الخنجر . الآن يلمعُ موتى على حدِّه الحزنُ

يلسع قلبي ) .

وأنتِ هناك على طرقاتِ البلاد البعيدة

( أقبّل موتي

وأعشق كل الذين يموتون قبلي وبعدي

وأحرقُ تاريخ صمتي )

وأتبعً عينيك . . أتبع خطوك . . أتبعك ، انتظري . . »

(٢٢) علي الشرقاوي : المزمور ( ٢٣ ) لرحيق المغنين شين ط. دار الفارابي ، بيروت ، ١٩٨٣ ص ١٧ .

(٢٣) علوي الهاشمي : العصافير وظل الشجرة ط . الشركة العامة ، ١٩٧٧ ، ص ٦٥

فهذه الطريقة في استخدام الأقواس بشكل مزعج طوال القصيدة . . لافائدة منه ولا جدوى له . بالاضافة الى أن نسيج القصيدة ـ سواء ما كان منه بين قوسين أو بدونها ـ يحتاج الى اغراق في التأويل حتى نلم شتات قصيدة مبعثرة .

وقد وقف عند هذه الظاهرة - ظاهرة الغموض - في شعر الخليج بعض من تصدوا لدراسته مثل ماهر حسن فهمي ، الـذي يقول : «أدرك الشعراء الشباب دور الغموض وقيمته الفنية في تقديم القصيدة الحديثة ، وطعيا منهم في بناء قصيدة غامضة : تكلّف بعضهم ، وخان بعضهم قصور لغوي لعدم تجكنه من أساليب اللغة أو لقلة التجارب ، وطمع آخرون في تحقيق كسب سريع ، فكتبوا الشعر قبل أن تنضج لديهم التجارب الشعورية وتنضيج الأفكار . ومن الطبيعي أن تأي القصائد في مثل هذه الأحوال مغلقة ، وبعدلاً من أن يكون الغموض سببا في نجاح القصيدة وثرائها ، يصبح عاملا من عوامل التعقيد ، وتأي قصائد الشعراء معتمة مستعصية على الادراك (٢٤٠)

## ٣ .. ٤ .. النثرية في التشكيل:

إن لكل نوع أدبي سمته الفارقة في الإبداع . . فاذا جاز للكاتب القصص ـ أحيانا ـ أن يفيض في الوصف والسرد وحشد الجزئيات والتفاصيل ، فان الشاعر مطالب ـ دوما ـ بأن يحلق مثل النسر ، وأن يعتمد على التركيز والتكثيف والعمق . . ومن هنا تأتي ضرورة (المجاز) في الشعر . إن لغة الشعر لغة خاصة خارجة عن المألوف ، وتسم بالعمق والتكثيف في آن واحد . ومع ذلك نرى بعض شعراء الخليج يميلون الى قدر من النشرية في تشكيل مقاطع القصيدة . كها نجد في هذا

الجزء من قصيدة ( أغنيتان للحروف المحترقة ) للشاعر محمد الفايز :

د يارحلة الأعصابِ في الشرقِ الحزين (٢٥)
 شنرقِ الرجال القاطنينُ

بحدائق العنقاء . والجدران تنسفها العيون الحاملاتُ الفجر في آماقها . والسائحون يتحدثون عن السجاجيد القديمة ، عن حذاء صنعته جارية من الشرق القديم عن مُدية تركية

عن كنزِ مقبرة يقال : حفارها قد كان ينحتُ من جماجمها

مباخر للنساء

عن زوج أقراط وفضية معضد . والذكريات مل كلُّ ما ورثته « لولوة » عن أبيها حين مات فليشربِ الأعرابُ ماء البئر ، وليتسكع المتسكعون في كل منعطف ودهليز . ويا صدأ الحديد كلماتنا انتحرت على صنم وجيد ».

فهذه التفاصيل السردية الكثيرة ، لا تلائم جوهر التجربة الشعرية ، فالشعر لا يتحمل الثرثرة مطلقا ، والشاعر حين يشكل مقاطع قصيدة بمثل هذه التفاصيل المشتتة فإنه يزهق روح قصيدته . ومن المعروف أن محمد الفايز بدأ كاتب قصة (؟!) وعندما تحوّل الى الشعر ، لم يستطع - فيها يبدو - أن يتخلص من هذه الثرثرة النثرية في بناء بعض أجزاء قصيده . وهذه السمة موجودة على نحو ما عند بعض شعراء البحرين ، الذين يغرمون بتطويل القصيدة وحشد كثير من التفاصيل في بناء الصورة الشعرية .

(٢٤) ماهر حسن فهمي : قضايا في الأدب والنقد ط. دار الثقافة ، الدوحة ، ١٩٨٦ ص ٢٢٠

<sup>(</sup>٢٥) عمد الفايز : النور من الداخل ص ٥١ .

#### ٣ ـ ٥ ـ غياب الموسيقا :

من أشد الظواهر السلبية خطورة عند بعض الشعراء الأخطاء العروضية الفادحة التي تنتشر في تجاربهم بشكل مزعج . واكثر الشعراء ترديا في الأخطاء العروضية بعض أصحاب الشعر ( الحر ) ، ولا سيها الراغبين منهم في استخدام و التدوير » واستباحة كل الرخص العروضية ، لذلك نجد بعض الشعراء يقدمون تجارب فجّة تخلو من الموسيقا ، وتفتقد سلامة الوزن وأحيانا صحة التركيب .

وسامح الله « الأخفش » الذي أضاف الى عروض « الخليل بن أحمد » وزنا جديدا سماه « المتدارك » ، وهو يتكون من ثماني تفعيلات من (فاعلن) . وهذا الوزن يستخدم تاما ومجزوءا . . كما انه يأتي على عدة أضرب ، وتتحول تفعيلته من (فاعلن) الى (فاعلان) و(فعلن) أحيانا .

وقد توسع كثير من شعراء الشعر الحرفي في توظيف هذا البحر بأضربه المختلفة . . كها استعملوا بحرا آخر سهل الاستخدام ، وهو بحر « الرجز » ـ الذي يسميه بعض العروضين « حمار الشعراء » لسهولته ويسره . . كها أنه « حمّال » لكثير من الأوجه العروضية التي يمكن أن تتحول اليها تفعيلته الأساسية ، وهي ( مستفعلن ) التي تتحول إلى أكثر من ضرب . كها أن هذا البحر يجوز معه تغيير قافية كل بيت . . ويعوّض عن ذلك « بالتصريع » بين شطرى البيت .

ومن المعروف ان شعراء الشعر الحر يميلون كثيرا إلى توظيف البحور « واحدة التفعيلة » التي تسمى أيضا « البحور الصافية » . . لكن هناك فرق بين اليسر الذي تسمح به البحور الصافية وسوء الفهم لقواعد العروض . إن ( الوزن ) هو الحد الأدنى الجامع المانع ، الذي يحول الكتابة إلى شعر . . . وبدونه لا يكون هناك

شعر بالمرة . . وإنما يكون هناك عبثُ واستهتار . ولا أريد أن أسمّي بعض من يمثلون هذه الظاهرة . . لأن هذا العيب الخطير لا ينبغي أن يقع فيه أي شاعر أو أية شاعرة . !!

ومن الأمور غير المبررة أيضا عند شعراء الشعر الحر . . الاهدار الشامل للقافية . إن رواد هذه الحركة الجديدة لم يتخلصوا من القافية تخلصا مطلقا . . وإنما نوعوا في طريقة الاستخدام ، وظلوا محافظين على القافية بشكيل ما . ولكن بعض الشعراء الشبان والشابات يهدرون القافية إهدارا تاما مع سبق الاصرار . ونسوا أن للقافية وظيفة جمالية بالنسبة للموسيقا . . والموسيقا هي الشرط الأول للشاعرية .

وبالمناسبة \_ أيضا \_ ف إنني أرفض بعض المحاولات الأدبية تحت ما يسمى ب « قصيدة النثر » . فهذا النوع ( المحايد ) من الكتابة يرفضه عالم الشعر وعالم النثر على حد سواء . من هنا أكرر قول الحطيثة :

السعدرُ صعبٌ وطويلٌ سلمُه إذا ارتحى فيه الله لا يعلمُه ولت به إلى الحضيض قدمُه يريدُ أن يعربُه فيعجمه

وفي نهاية الحديث عن السلبيات التي وقع فيها بعض شعراء الخليج . . أقول إن بعض هذه السلبيات موجودة عند شعراء آخرين في الوطن العربي . فمثلا ظاهرة الغموض في الشعر موجودة عند أدونيس وعفيفي مطر وبعض شعراء المغرب العربي . ولكن الحديث هناعن البيئة الخليجية ، لذلك فإن تفاعل الشاعر مع بيئته ، وتفاعل البيئة بكل أبعادها معه ، كانت المهاد الذي أنبت هذا الثمر : اغتراب الانسان الخليجي وإحساسه

بأنه يعيش في بيئة سريعة التغيّر ، ويعجز عن فهمها ، وتعجز عن فهمه<sup>(٢٦)</sup>

وأياً ما كانت المبررات التي يمكن أن تلتمس لبعض الظواهر السلبية في شعر الخليج . . فإن ذلك لا يجيز مطلقا الغموض والنثرية وضعف الأدوات اللغوية والعروضية . وأنا عندما أسمع شعرا يعكس بعض هذه العيوب الفنية الواضحة أستعيد قول أحد النفاد القداء : إن كان هذا شعراً فكلام العرب باطل .!! .

#### ...

#### ٤ ـ المبحرون مع رياح العروبة

#### الافتتاحية والمنظور :

هذه قراءة في شعر خليفة الوقيان . . الشاعر الكويتي ، الذي صدرت له مجموعتان هنا : « المبحرون مع الرياح » ( ١٩٧٤ م ) ، و « تحولات الأزمنة » ( ١٩٨٣ م ) . وعلى هذا فهو شاعر مقل ، لا يجب الثرثرة ، ويتهيب الدخول إلى محراب الكلمة ، إذا لم يجد ما يقوله .

والوقيان حين تدخل عالمه تدرك منذ الوهلة الأولى أنه شاهر عربي القلب والملامع . . وأعني ب « العروبة » - هنا - أنه واع بتقاليد الشعر العربي على مستوى : سلامة الكلمة . . وصحة التركيب . . وإشراق العبارة . . وجلاء الموسيقا . . ووضوح الفكر ، هذا بالاضافة إلى أنه (ملتزم فكريا) بقضايا القومية العربية . ويحكم كونه من الكويت الشقيق ، فإن أسخن قضايا العروبة عنده هي : قضية الصراع العربي - الفارسي . . أو دللمعوبية الجديدة » ، التي تهدد أمن العراق ودول الخليج العربي معا!!

ولا شك أن هذا الالتزام القومي هو الذي دفعه لكي تكون رسالته للماجستير و القضية العربية في الشعر الكويتي » ( ١٩٧٧ ) . والوقيان يؤكد في شعره أكثر من مرة عبر نسقي الشعر المعاصر ( العمودي والحر ) هذا الالتزام القومي ، فيقول (٢٧) :

لي في الخليسج هموم ولو الحملها
« رضوى » لناءت بها هاماته ساما
نارُ المجوس بارض الطهر موقدة
وليس تشهد « مهدياً ومعتصل »
لو سار « أحمد » في أنحائها لشكا

ويختم القصيدة متحسرا بقوله : كسأنسني أبسصر الايسوان ثسانسية . يسطلُ فسوقَ خليسج العُسرَّب مُبسسا

فالشاعر يوضح أن همومه \_ في الخليج \_ ينوء بحملها جبل « رضوى » بالحجاز ، وأن أطماع الفرس \_ الذين كني عنهم بالمجوس \_ تشتعل بأرض العروبة ( لاحظ الاستعارة ) ، ولكنها مع ذلك لا تجد من يطفئها مثل أطفأها قادة عظام مثل « المهدي والمعتصم » . ويشير إلى أن المتنبي « أحمد بن الحسين » لومشى هذا الجزء يضمن المعنى الذي ذكره المتنبي من قبل حين وصف « شعب بوان » في معرض مدحه لعضد الدولة بن بويه ، حيث يقول : (۲۸)

مغاني الشَّعْبِ طيبًا في المغاني عمن الرمان عمن الرمان ولكن المفتى المعربيُّ فيها غريبُ الموجه والسد والمسان

<sup>(</sup>٢٦) ماهر حسن فهمي : قضايا في الأدب والنقد ص ٢٨٠

<sup>(</sup>٢٧) خليفة الوقيان : تحولات الْأَرْمنة ط. , دار العروبة ، الكويت ، ١٩٨٢ ص ٤٦ .

<sup>(</sup>٢٨) أبو الطيب المتنبي : ديوان المتنبي ط. . المكتبة الثقافية ، بيروت ص ٤١ ه

وفي قصيدة أخرى من الشعر الحر (سماها « تحولات الأزمنة » ، أي أن زمان المجد العربي قد توقف ليحلّ محله زمان المجد الفارسي !! ) - يؤكد هذه الرية . . وذلك الخوف من التحول (٢٩٠) :

و هنيئاً لثوارنا
في ثغور العواصم
يقيمون صرحًا
من الخزف الفارسيّ المنمق
يبوسُون كل اللَّحى والعمائم
يسلون سيف الكرامات
والمعجزات
يعيدون مجد الرقى والتمائم
يصلون في معبد النار
يعشون في ركب و ماني »
ليوم الخلاص
يديرون في حفل « قورش »
يديرون في حفل « قورش »

وهكذا نجده مستشعرًا بقوة خطورة الصراع العربي الفارسي ، ومؤكدا خطورة الموقف وتردى الحال ، حتى لا يعود عصر « المانوية » ( الموثنية ) ، ويشرب المنتصرون الأعاجم من أتباع « قورش » نخب الانتصار على « بابل » ( العراق ) .

نتيجة لهذا كله رأيت .. أن ( المنظور القومي ) هـ و المفتاح الأساسي لدراسة شعر الوقيان على مستوى : الموقف الفكري والأداة الفنية ، لذلك جعلت عنوان الدراسة و المجرون مع رياح العروبة » .

#### مع الديوان الأول :

يحدد العمل الأول \_ في الغالب \_ نوعية الموهبة الأدبية الصاحبه ، كها يؤذن ببيان المحاور الفكرية والفنية التي يدور حولها إبداعه . وانطلاقا من هذه المقولة نتوقف عند الديوان الأول للوقيان ، وهو « المبحرون مع الرياح » . ولعل أهم خطوة تساعدنا على فهم ماهية الشعر وأدواته عند الشاعر ، هي أن نحاول معرفة ( الفلسفة الفنية ) التي يصدر بوعي منها شعره . إن كل شاعر \_ في أدبنا الحديث \_ ينتمي بالضرورة إلى فلسفة أدبية لمذهب من المذاهب الكبرى ، وهي : الاحياء والرومانسية والواقعية . وتحديد هوية هذه الفلسفة والواقعية . وتحديد هوية هذه الفلسفة ومَن نافلة القول إلتأكيد على أن تحديد الفلسفة الأدبية ، ومَن نافلة القول إلتأكيد على أن تحديد الفلسفة الأدبية . تجربته وسمات تميّزه .

والملمح الذي يطالعنا به الوقيان من خلال ديوانه الأول أنه شاعر (رومانسي) ، يحلّق في المجالات الأساسية للانسان الرومانسي الذي يؤمن بالحب المشالي ، ويعاني من الغربة والقلق ، ويتوحد مع الطبيعة . . ويعبّر عن ذاته باكثر عما يعبر عن الخرين (٣٠) . ولا ينفي هذه الحقيقة ماقد يشير إليه العنوان من إيجاءات جانبية ، فقد نظن منذ الوهلة الأولى أن المبحرين مع الرياح . . هم الصيادون من أبناء الخليج . وقد يوحي هذا بالتالي أن الديوان أقرب إلى الوضوع وطريقة التناول في الأدب . فأي موضوع صالح لأن يعبّر عنه من خلال أية فلسفة فنية .

<sup>(</sup>٢٩) تحولات الازمنة مُس ٢١

<sup>(</sup>٣٠) لمزيد من التفصيل عن الرومانسية والشعر يراجع :

<sup>-</sup> طه وادي : شعر ناجي ؛ الموقف والأداة ط. دار المعارف ، القاهرة ، ١٩٨٢ - محمد فنيمي هلال : الرومانتيكية ط. دار الثقافة ، بيروت ، ١٩٧٣ .

وبناء على هذا يصبح المحور الأول في تجربة الوقيان في هذا الديوان هو: التعبير عن الحبّ والتغنيّ بالمحبوب. وشعر الحب عنده \_ كها عند غيره من شعراء المدرسة \_ يحلق في عالم الخيال ويهوّم في سهاء المثل ، لذلك يتمنى أن تكون المحبوبة على هذه الصورة المجنحة (٣١):

أحبكِ شيئا يفوقُ الخيالا يبددُ في ناظريّ المحالا وحلماً يرف على كل جفن ويأبي إذا مادنا أن يطالا أريدك سرًا، ولست أريدُ

لسرى بين البورى أن يسقىالا واهدى بعيينيك النق سوال

لأبي عسسقتك يسوماً سُوالا وهما يؤكد أن هذا المجال ( العاطفي ) محور أصيل في إطار تجربته ، أنه يتجلى بشكل بارز في ديوانه الثاني ، وهو يتغنى بهذا في أكثر من قصيدة ، من ذلك على سبيل المثال قول مناجياً الحبيبة الغضبى في قصيدة « عتاب » (٣٢) :

ربة الحسن والعتاب يطولُ واستياقي اليك تقيلُ أنتِ في فكرة ومعنى جميلُ وحديث المحبّ ما لا يقول

وتظل أشواق الشاعر مبعشرة حتى آخر قصيدة في الديوان ، فيناجي المحبوبة مناجاة أقرب إلى السرجاء والتضرع قائلا(٣٣):

خُدليني إلى عينيك شوقًا مبعشرا وأشبلاء أحلام ووهماً مُسسوّرا

ولا تجعلي بيني وبينك ومضة تسطيب بها اللقياعتاباً مكررا لعلى مستاق ولكن لساعة في المحرا في المحرا اللقاء وبكرا وطال اللقاء وبكرا ولا تساليني في غيد كيف نلتقي

كسفى أن أراك السيوم أمسرًا مُسقدرا هدا هو المجال الأول الذي تتجلى فيه شاعرية الوقيان، ويبدع فيه أعلب تجاربه. وقد تركت هذه النظرة الرومانسية الواضحة بصمات إنسانية مختلفة على كل المجالات الأخرى في شعره.

وغير أن الانسان الرومانسي .. في الحقيقة والفن .. ينشدُ خيالاً مجنّحا في واقع موحل ، ويتمنى حياة رغدةً في غابة شوك . لذلك سرعان ما يرتدُّ حيرانَ أسفا . والحيرة والوحدة والأزمة حين تأخد بتلابيب الرومانسي ، لا تجعله يفكر في العودة إلى الناس . إذ كيف يعود إلى من « حطّموا تاجه وهدوا معبده » .. كها يقول إبراهيم ناجي ، لذلك يفر بعيدًا عن الناس ، ويستسلم لمشاعر « الغربة والقلق » . وهنا نصل إلى المحور الثان في شعر الوقيان .

#### الغربة والقلق :

تُشكل هذه الوحدة الدلالية مجالاً يوازى المجال السابق من حيث السيطرة على غيلة الشاعر . وهذا المحور الانساني الحزين عند شعراء الرومانسية يصورهم في صورة كسيرة الخاطر ، جريحة الفؤاد ، مهيضة الجناح . والشاعر يؤكد هذه الخواطر الحزينة في قصيدة «عودة المغترب» التي يقول فيها(٤٣٠) :

للمتُ بقيا شسراعاتي وأجنحسي وسدتُ من رحلةٍ للغيب مغتسربا

<sup>(</sup>٣١) المبحرون مع الرياح . . قصيدة : خيال : ص ١١٣ .

<sup>(</sup>٣٢) تحولات الآزمئة ص١٣٨

<sup>(</sup>٣٣) تحولات الازمنة . قصيدة و أشواق مبمثرة ، ص ١٤١ .

<sup>&</sup>quot; (٣٤) المبحرون مع الرياح . . ص ٢٣

صحبي على الدرب أحلامٌ مشردة أطعمتُها الشك والأشواق والنصبا أبحرتُ من أفق داج إلى أفق معفّر بشعاع الشمس ما خُضبا تنأى بقبته الأقمارُ يتبعها ساع تلفع من ثوب الدجا سُحبا ويستمر الى أن يقول:

فإنني لم أزل من غصبة كبدا في كل مفترة أشقى به سلبا مضيع أنا مُذُ أسلمتُ أشرعتي لكل عاصف شرق جُنّ واضطربا وما ترحلتُ من شوقٍ إلى سفر

لكن بي عطسا للنور مغتصبا والرومانسي لا يمل من تصوير هذه المشاعر الحزينة ، التي تكتشف له عا في البشر من زيف وخداع ، لا يتلاءمان مع ما يحمل من طهر ونقاء ، كأنما الحياة قد صارت مسرحاً لعبث ، لا تنتهي مشاهده . وهذا بعض ما توحى به قصيدة و زيف ، التي يقول فيها(٣٥) :

حيث العبت طرفي لا أدى غير زيفٍ عشيت منه العيون ووجوه مسخ العار بها عاره من خيجل في العالمين

من هنا يلح الرومانسي ـ دوما ـ على التعبير عن نفسه بصورة ( الحائر الأبدي ) . . اللذي يبحث في الكون ( عن ثقب من رجاء ) ( " برى ناجي ) ، ولكن الحائر تزداد باطراد حيرته ، فيعاوده الاغتراب المبكى . . والقلق المشجى ، كأنه (منفى) يحمل صليب أحزانه

أينها سار . ويعبّر الشاعر عن بعض هذه المعاني في قصيدة « غربة » قائلا (٣٦) :

غريب إن منضيتُ وإن أتيتُ وناء إن دنوتُ وإنْ نايْتُ أُقلبُ في وجوه الناسِ طرفي وأسألُ في الدروب إذا منسيتُ وكلً يبتغي في السيرة صدًا

وأسعى لستُ أعرفُ ما ابتغيت كأني واقف والدربُ حولي يموجُ بأهله أنَّ مضيت

يمزّقني إلى ما لست أدري حنين من لواعبه اكتويت ويعصف بي شتاء من ضياع

كسنساء مسالسه في الأرض بسيست وهكذا يحس الرومانسي المأزوم أنه أمسى « سراجا ما به في الليل زيت » . وجميل أن تأتي همذه الصورة من شاعر يعيش في بلاد النفط .

ويرى إبراهيم عبدالرحمن أن الوقيان أسرف « إسرافا واضحًا في تصوير معاناته من واقعه ، وغربته بين قومه في قصائد عديدة (٣٧). ولكن القضية ليست قضية إسراف في التعبير . . إنما الحقيقة أن هذه فطرة الرومانسي ، فهو حين يخفق في عاطفته المذاتية ، يحاول أن يغلف أحزانه الخاصة برؤية عامة لكثير من مشكلات المجتمع وقضايا الكون ، ومن ثم تتحول هذه الرؤية الحزينة العامة إلى حالة سخط عاطفي غير مبرر أحيانا وهذه سمة لا تقتصر على شاعر رومانسي دون سواه . غير أننا نجد الوقيان يحاول - أحيانا - أن يربط بيت الأحزان الخاصة والعامة ، ويستشرف الأمل حليا رومانسيا مشرقا

<sup>(</sup>۳۵) الميحزون مع الزياح . . ص ۳۰

<sup>(</sup>٣٦) المبحرون مع الرياح . . ص ٥٩

<sup>(</sup>٣٧) ابرأهيم عبد الرحمن : بين القديم والجديد ط . مكتبة الشياب ، القاهرة ، ١٩٨٣ ، ص ١٧٧ .

دون تحديد للسبيل الموصلة إليه.. وهذا ما نستشفه في المجزء الأخير من قصيدته « عودة المغترب »(٣٨): . . يسا شساطىء الأمس أشيسائي مبعشرةً

على الدروب كمغدور قد استُلبَا تسساهبَ الليلُ أحشائي وأرّقني

أن الصباح على أشلائها صُلبا على الخليج مصابيحي مهشمة والقدس من سغب قد أشبعت خطبا فهات كفك إن عائدً عَجلً

حتى الملم شيشاً بات . . منتهبا إن على موعد للفجر تنسيجه

ضفافك الخضر معشوقا ومرتقبا ومرتقبا وهكذا يمزج الشاعر بين أحزانه العاطفية الخاصة وأحزان الوطن الخليجي (حيث صارت المصابيح مهشمة) ومأساة الواقع العربي (حيث القدس قد ملت من الخطب والكلام). ويشير في النهاية - إلى الفجر (الأمل) إشارة مبهمة . . لا ندري من أن يأتي . . ولا كيف يكون ؟! وتلك عادة الرومانسي وهي : التأرجع بين أقصى المتناقضات . . !!

### مع الديوان الثاني :

يؤكد كثير من النقاد أن الشاعر حيت تظهر لديه ـ في مرحلة تالية ـ حقيقة جديدة من حقائق الفكر أو الفن . . فإن هذا لا ينفي أنها كانت غير موجودة لديه بقدرٍ ما في عمل سابق . وحين نقرأ الديوان الشاني للوقيان و تحولات الأزمنة ، نجد أن القضية ( القومية ) تبرز فيه بشكل واضع ، منذ القصيدة الأولى . . التي سمى الديوان باسمها . وهذا المجال لم يأت من فراغ وإتما جذوره في الديوان الأول . . في القصائد الجاصة ببيروت وذكرى وعد بلفور ، وعلى هذا تتشكل ملاعه

قىرية . . لتجاور المجالين السابقين : ( الحب و الغربة ) ، ويصبح هذا المجال هو ( القضية ) الثالثة الكبرى في شعره .

وهناك قصيدة سماها الشاعر « القضية » إشارة إلى أنها شاغله الأكبر ، خشية أن تأي مرحلة تتحول فيها الأزمنة لصالح الفرس ضد العرب . وهو يستعير فيها من إهاب التاريخ الاسلامي أقنعة وأسهاء كثيرة يضمنها معانيه وأخيلته ، لكي يستثير النخوة في وجدان الأمة ، من ذلك قوله (٣٩) :

وأرى « بسابسك » في الحسفسل سعسيسدا

يختسى نخب انتصاد الخرميّة و «بنو العباس » في كل سرير

يعشقون الأرض كساساً وصبيّة يحلبون السضرع إن جاد وإماً

جنف ، يمتنصون أعراق السرعية من فقير ينعلك الجوع ويُنعطى

جشع البحر عظاماً بشرية جلّه كان على باب «بُخارى»

في زمان الفتح ، في البعد ، ضحية وأبوه في صفيع السليسل يسشقي

في ثغور (بسنجسسان » قصية و «بنو العباس » في أحضان « يحيى »

كالدُّمَى تسقى الكؤوس « البرمكية » فترى العرش باجفان السكارى

قائساً بسين السسيوف الأعسجمسية وتلح على غيلة الشاعر كثير من المواقف والأسهاء التاريخية المستدعاة ، مثل : أوثان الشرك وطقوس الوثنية ـ بابك الخرمي الذي قام بثورة في القرن الرابع الهجري ـ مدينة بُخارى وثغر سجستان الفارسيتان ـ

<sup>(</sup>٣٨) الميحرون مع الرياح . . ص ٢٦ .

<sup>(</sup>٣٩) تحولات الأزمئة . . تصيدة و القضية ۽ ص ٤٧ .

يحيى البرمكي . . وزير هارون الرشيد ـ السيوف الأعجمية ـ الحسن بن سهل ـ الفتح بن خاقان ـ الفضلات الكسروية : نسبة إلى كسرى أنو شروان ـ الفضل بن سيار ـ خراسان . . التي تقترن كثيرا بأبي مسلم الخراساني ـ البنود العلوية .

كل هذه الرموز الفارسية في مقابل بعض رموز أخرى عربية . . لكي تقوى حمدة الصراع القومي مثل : خلفاء بني العباس ـ الجموع البعربية ـ غضبة مضرية ـ العروش الأموية ."

ويوضح الشاعر في النهاية أن إظهار القضية في شكل ِ الصراع بـين السنــة والشيعـة أمــر حقيقي . . لأن القضية في حقيقتها ـ كها يذكر الشاعر ـ قضية صراع بين الحق والظلم :

همهم أن يعسمر البيغي وما من .

شانهم نسسر السنود المعلوية والشاعر يعبر عن هذه القضية القومية من خلال النسقين العمودي والحر . . وعما تشير إليه « المذكرة التفسيرية » التي افتتح بها الديوان ، وسهماها « وجهة نظر » حين يقول :

« ونحن لا نلوم الـذين يكفرون بـطاقـات الجماهـير
 العـربية ، والـذين ينهارون ويشيعـون الانهيـار ، لأن
 المشكلة تكمن في ضعف عقيدتهم القومية ، ولكننا نلوم
 النقد حين يبارك نهجهم المدمر وقواهم الخائرة »

• • •

#### رسالة الى غبر بدوى :

لا أستطيع أن أنهى الحديث عن ديوان ( تحولات الأزمنة ) دون أن أشير الى قصيدة طريفة فيه ، عبارة عن رسالة موجهة الى ( مخبر بدوى ) . والمخبر . . تلك الشخصية الكريهة يقدم الشاعر لها صورة كاريكاتورية

ساخرة ، فهو حين يذهب للاستخبار ـ متنكرا ـ يكون باهتا مثل الظل ، جامدا مثل الحائط ، لا يدرى هل هو بعرس أم بمأتم ؟ لذلك يطلب منه ـ في النهاية ـ أن يقول لمن أرسلوه ما شاء من أحاديث مفتراة ، ولكن اذا استيقظ ضميسره فينبغى أن يقول لهم : إن الخسطر الحقيقى ـ الذى يشبهه الشاعر بتنين غريب . . رمزا للخطر الخارجى ـ سوف يأى من وراء البحر ، ليطفىء شمس الحرية ويسرق قوت الأطفال :

( وإذا جثت غدا (٤٠)
 كى تسرد القول المرجم
 قل لهم ما شئت
 ما شاءوا
 وما لم تك تعلم .

قل ، وقل . حتى ترى للدار للأطفال ، للصحراء في جوفك مأتم .

قل . . وقل ما شئت

لكن حين تندم قل لهم إن وراء البحر تنينا غريبا همه أن يطفىء الشمس وأن يسرق من طفلى قوته قل لهم إن وراء البحر غولا يتقدم »

وهذه القصيدة يقدمها الشاعر في صورة تمتزج فيها موسيقا الشعر بتفاصيل القص وحركة الدراما ، لذلك فهى قصيدة جيدة التشكيل ثرية الدلالة ، عميقة الرؤية .

ولكن الأمر الذى أود إثارته بمناسبة هذه القصيدة ، هو : ان الوقيان ـ مثل كثير غيره من شعراء الخليج المعاصرين ـ يتنقلون ـ دون مبرر مفهوم ـ بـين النسق

العمودى والنسق الحر . وهذه ( الثنائية ) تشى ـ من حيث الشكل على الأقل ـ أن الشاصر لا يزال مترددا وقلقا في اختيار نسف للقصيدة ، يراه منسقا مع طبيعة تكوينه الذاتية وفلسفته الفنية الحاصة .

والذى لا ريب فيه هو أن (تجاور) المذاهب الأدبية والأشكال الفنية معد بشكل ما . . ونجد هذا التأرجح الملهبي وذلك القلق الفني عند كثير من الكتاب والشعراء ، لذلك نرى بحكم .. تعقد بنية الواقع العربي .. هذا التداخل البين . واذا كان من الصعب السيطرة على حركة الواقع . . فإننا نملك .. على الأقل .. قدرا من حق السيطرة على الأدب والشعر ، ونطمع أن يستقر كل أديب أو شاعر على المذهب والشكل الللين يراهما متواثمين مع فلسفته وقدراته .

#### وقفة جمالية :

المبدأ الأساسى في تقويم العملية الابداعية أن الشكل والمضمون يسيران في اتجاه واحد ، سواء ناحية التقليد أم ناحية التجديد . وإذا كان الاطار الفكرى والقالب العمودى ( الشكل الغالب في معظم القصائد ) يضعان الوقيان في إطار الرؤية الرومانسية ، فإن جاليات الشكل عنده أيضا تتسق وطبيعة ما أنجزته هذه المدرسة على يد أعلام كبار في تاريخ شعرنا الحديث من شعراء المهجر والمشرق على حد سواء .

ويمكن أن نوجز أهم السمات الجمالية لشعر الوقيان م والتي هي في الوقت نفسه سمات عامة لكثير من شعراء الرومانسية منها يلي :

#### <u>١ ـ العنوان :</u>

لم يكن من المالوف في الشعر القديم أو الاحياثي أن

يستخدم الشاعر عنوانا لديوانه أو إحدى قصائده ، فقد كانت القصيدة - في الغالب - يتسع إهابها لأكثر من محور جزئى (أو - غرض) . وفي ظل المدرسة الرومانسية بدأ الشعراء يتخلون ( عنوانا ) لكل قصيدة . . كيا أن لكل ديوان من أعمال الشاعر - أيضا - عنوانا حاصا به . والحرص على وضع العنوان يبدل دلالة أكيدة على أن الشاعر يعى أن تجربته تدور حول قضية ما ، لللك يبرزها في العنوان بشكل مباشر أو رمزى .

فالوقيان يستفتح ديوانه الأول بقصيدة جعل عنوانها عنوانها عنوانا للديوان كله وهى « المبحرون مع الرياح » . ويتسق عنوان هذه القصيدة العمودية مع مضمونها ، فهى تعبر عن أبناء الخليج اللين كان الصيد رمزا دالا عليهم في مرحلة ما قبل النفط وعند كتابة القصيدة (١٩٧١) . كما أن العنوان لا يخلو من دلالات رميزية تتلاءم مع الرؤية الرومانسية الحزينية التي يعبر عنها الشاعر في الديوان .

وكيا استهل الشاعر ديوانه الأول بالقصيدة التي سمى الديوان باسمها يكرر ذلك أيضا ... في الديوان الثان ، حيث يفتتحه بقصيدة من الشعر الحر ، هي « تحولات الأزمنية » ، وينسجم العنوان فيها مع المضمون ومع السمة الغالبة في الديوان كله ، وهي التعبير عن قضية الصراع العربي/ الايراني . . وهاولة إيقاظ الأمة حتى لا تتحول الأزمنة ، وحتى لا « تغتال اسهاءهما الأحرف اليعربية/ تُستبدل الضاد/ تجتث أعراقها الأبجدية/ يشكو « الايادي » عدل الامام « ابن شروان » .

ومن الملاحظ في هذا الجزء أن الشاعر يتخذ لنفسه قناع الشاعر الجاهل « لقيط بن يعمر الايادى » ، الذى سبق أن حذر قبيلته « إياد » عندما كان بأرض « الحيرة » في العراق ، وعلم أن الفرس يعدون العدة لغزو قبيلته ،

فــأرسل يحــذرهـم في أكـــثر من قصيـــدة . . ويقـــول في إحداها (٤١) :

أبلغ إبادا وخلل في سراتهم أفى أدى الرائي إن لم أعمل قد نصعا يا أعمل قد نصعا يا لمف نفسى إن كانت أموركم أمر الناس فاجتمعا

•••

#### ٢ ـ الصورة الشعرية :

الصورة الشعرية في إطار مدرسة الاحياء قريبة الى حد كبير من أنواع البيان والمجاز التي أشارت إليها كتب البلاغة العربية ، لللك تسمى أحيانا « الصورة البيانية » نسبة إلى علم « البيان » ، الذى يدور في إطار موضوعات أربعة هي : المجاز المرسل ـ التشبيه ـ الاستعارة ـ الكناية .

وقد تجاوزت الصورة لدى الرومانسيين إطار البلاغة التقليدية ، وصارت أكثر تركيبا وتعقيدا وتوليدا . . وتعتمد على مصادر معنوية في التشكيل ولم تعد زينة شكلية لتجميل المعنى ، وإنما أصبحت تمثل المعنى نفسه . . أى أنها تؤدى المعنى جميلا . . أو تقدم (المعنى - و - الجمال) في تركيب واحد . وهذا الجزء من قصيدة لا خيال ، يوضح - إلى حد ما - كيف تجدد بناء الصورة عند الشاعر الرومانسى :

أريدك نورا يدوم ويبقى إذا كل حي على الأرض حالا(٤٢)

وبدرا يمرزق وجمة السليالي
يسمع على الكون، إمّا تعالى
وشمسا تطل على كل صوب
تعاف الأفول وتابي ارتحالا
ولحنا يمرز على كل ثغير
ولحنا يمرز على كل ثغير
وليس يمل إذا ما توالى
أريدك شيئا بعيدا بعيداً

فالشاعر هنا يقيم خمس صور من التشبيه البليغ ، وهى : أريدك : نورا . . وبدرا . . وشمسا . . ولحنا . . وشمسا ، كها أنه ولحنا . . وشيئا ، لكنه يفصل ويولد في كل منها ، كها أنه يبدأ من معنى مألوف ليصل به الى صورة غير متحققة في الواقع ، فنحن مثلا نعرف ( النور ) . . لكن أى نور ذلك الذى يبقى بعد أن يتحول كل حى على الأرض . . ثم أى ( بدر ) ذلك الذى يجرّق ( وجه الليالى ) . . والليالى هنا رمز للآلام والأحزان . . ثم أى ( شمس ) تلك التى تكره الغياب وترفض الرحيل . . وأى ( لحن ) ذلك الذى يمر على كل فم ولا يُمل إذا توالى وتكرر ؟ ا

كما أن هذه الأبيات تشير الى شيء جديد في تشكيل الصورة قائم على فكرتى الإلحاح ، والمزج بين العناصر المتباعدة أو المتناقضة ، كما نجد بين المرثى ( النور) والمسموع ( اللحن ) ، وبين المعنوى النور والمادى ( أريدك شيئا بعيدا . . ) .

ومبحث « الصورة » عند الشاعر الرومانسي يعدّ من أهم المجالات ، لأنه طور في طبيعتها وطريقة تركيبها ووظيفتها . . لأن الرومانسية تعتمد على الخيال المجنع على كل مستويات العملية الابداعية ، ذلك أنه « نتيجة

<sup>(</sup>٤١) ديوان لقيط بن يعمر الايادي ، تحقيق عبد المعين عان ط. . مؤسسة الرسالة ، بيروت ١٩٧١ ، ص ٣٥ .

<sup>(</sup>٤٢) المبحرون مع الرياح . . ص ١١٦ .

لانطواء الرومانسى على نفسه ، وطغيان شعوره وعاطفته أن يضيق ذرعا بعالم الحقيقة ، فيطلق لنفسه العنان في أحلام يعوض بها ما فقده في عالم الناس من حوله ، ووجد في هذا الانطلاق إشباعا لأماله غير المحدودة » (٢٣)

#### ٣ ـ سهولة المفردات :

كانت المفردات اللغوية في حد ذاتها مطلبا جماليا عند شاعر الاحياء ، لأن الاحياء كان فلسفة أدبية شاملة تنظم العملية الشعرية برمتها . ولكن نقاد الرومانسية وشعراءها نظروا الى ( اللغة ) نظرة صحيحة . . ورأوا انها ليست سوى مجرد وسيلة للتعبير عن الذات ، من هنا نزلت اللغة عندهم من برجها المعجمي ، لتصبح قريبة الى حد كبير من لغة الحياة . فليس ثمة لغة شعرية وأخرى غير شعرية ، فكل مفردة يستطيع الشاعر من خلال السياق أن يهبها قدرة لا تحدّ على الدلالة . وعلى هذا فإن الشعر الرومانسي يمنح اللغة ـ رغم سهولتها طاقات دلالية هائلة كها أن لكل شاعر يستخدمها في الغالب ـ الاعم ـ بدلالة خاصة به هـو . . . ومن ثم يصبح لكل شاعر ( معجمه الشعرى الخاص ) الذي يصبح لكل شاعر ( معجمه الشعرى الخاص ) الذي يصبح الكلمة ) دلالات جديدة لم تكن لها في المعجم أو يالاستخدام العام .

وهذا المعنى يؤكده الوقيان حين يقول: (41)

إنى لأرفضُ أن أكونَ صدّى سواى ، فـلا أكـون إن لأكـره أن أقـولُ ، كـما يـقــول الأخــرون

هذا بالاضافة الى أن الرومانسى يعبر عن ذاته . . ولذاته الى حدما ، لذلك فهو يعبر عن ذاته بلغة مفهومة له .

### ٤ - ثراء الايقاع الموسيقي :

ربط الكلاسيكيون الشعر بالرسم والتصوير ، أما المرومانسيون فقد ربطوه - وهم على حق - بالغناء والموسيقا ، لذلك فإن موسيقا الشعر الرومانسي تبدو ثرية هزجة . ويأتيها هذا الثراء من عدة أمور :

أ\_ المضمون الذاتى الذى يعبر عنه الرومانسى يهب
 العبارة الشعرية تدفقا معنويا ، أى أن المعنى له دور ما في
 إبراز الثراء الموسيقى للشعر .

ب ـ مال الرومانسيون بـدرجة كبيـرة الى استخدام ( البحور الصافية ) . . أو واحدة التفعيلة ، التى توحّد المجموعات الكمية للصوت داخل العبارة الشعـرية ، وهذا ما يبرز ثراء الموسيقا بشكل واضح .

جـ ـ بأ الرومانسيون كثيرا إلى القصيدة المقطعية ، التى تتشكل من عدة مقاطع ، وقد يتكون المقطع من بيئين أو أربعة أو خمسة . . ومع كل مقطع تتغير القافية ـ التى قد تكون أيضا داخلية وخارجية . ولاشك أن تنويع القافية يلون الموسيقا ، ويجعلها بالضرورة تابعة للمعنى الجزئى الذى يعبر عنه الشاعر في كل مقطع .

وقد حقق الوقيان كثيرا من هذه الأمور في ديوانيه . . وهـو من الشعراء القـلائل في الخليـج ، الـذين يخلوا شعـرهم من الأخطاء العـروضية واللغـوية . . ويتسم شعره بثراء موسيقى واضح .

#### الوحدة الفنية :

القصيدة الرومانسية ـ في مجملها ـ تعبير عن الذات الشاعرة . والرومانسي شاعر غنائي بالدرجة الأولى . .

<sup>(</sup>٤٣) محمد غنيمي هلال : الرومانتيكية ص ٧٣ .

<sup>(11)</sup> المجرون مع الرياح . . ص ١٢٥ .

فكل موضوع - إن صح أن ثمة موضوعات في الشعر - يعبر عنه من وجهة النظر الشاعرة ومن زاوية ( الرؤية الخاصة ) لصاحبها . وقد دعا نقاد الرومانسية كثيرا الى ما أسموه ( الوحدة العضوية ) ، وانتقدوا الشعر الاحيائي من ناحية كونه تشكيلا مزدهما للقضايا ( أو - الأغراض ) التي يحشدها الشاعر في القصيدة .

وقد استجاب شعراء الرومانسية لمدعوة نقادهم - وبخاصة أن كثيرا من هؤلاء النقاد كانوا شعراء - أيضا - مثل: عباس محمود العقاد وميخائيل نعيمة وأحمد زكى ابو شادى وإبراهيم العريض وأبو القاسم الشابي وغيرهم. وقد ترتب على مبدأ الوحدة في القصيدة الرومانسية أن صارت أكثر اختصارا عن القصيدة الاحيائية - التي كانت تطول بدرجة واضحة (كها نجد عند محمود سامى البارودى وأحمد شوقى ومحمد الجواهرى وعبد الجليل الطباطبائي على سبيل المثال).

الطول ـ أشبه بالقصة القصيرة بينها الاحياثية أقرب الى الرواية .

نتيجة لكل ما سبق ـ كانت القصيدة عند الوقيان ـ كا هي عند غيره من شعراء المدرسة ـ ذات وحدة فنية على المستويات كافة منذ العنوان حتى الكلمة الأخيرة في نهاية القصيدة . ومعنى هذا أن هناك وحدة تربط كل عناصر البناء الشعرى من حيث التركيب والصوت والدلالة .

...

هذه هى السمات العامة التى تميز شعر الوقيان في إطار شعراء الخليج المعاصرين . ومن عجب أنه مقل جدا مع أنه يمتلك أدواته الفنية بشكل جيد . . كيا أنه صاحب رؤية ملتزمة : تشكل الحلم القومى وتحتضن الانسان العربي من أجل غد أفضل .

أيها الشاعر المحلق

عُدُ الى ساحتك . . فقد طالتْ غيبتك . !!

يعتبر الأدب جسرا راسخا تلتقي فيه الثقافات المختلفة ، حيث يمكن أن يتم من خلاله التعرف على مظاهر الحياة المتنوعة للشعوب سواء أكانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية ، بالإضافة إلى التعرف على ثقاليدها وعاداتها . فالأدب مرآة حقيقية تعكس حياة الشعوب متضمنة مدى تقدمها وازدهارها أو مدى تأخرها واضمحلالها ، وهو - أيضا - يساعد على تبادل الفكر بين شعوب العالم في غتلف بقاع الأرض ، ولا جدال في أن تلاقي الثقافات القديمة من يونانية ورومانية وهندية وعربية إسلامية ومنا تم فيها بينها من أخل وعطاء ، انعكس في آداب الكثير من الشعوب على مر وعطاء ، انعكس في آداب الكثير من الشعوب على مر تزال بصماتها ظاهرة بشكل واضح في أعمال الأدباء الفنائين ، وستبقى تلك البصمات طالما بقي الإنسان في معاولته للخلق والابداع .

وللثقافة العربية دور مهم في تطور الآداب الأوربية الغربية بجانب الأداب الشرقية ، في نهاية القرن الثامن عشر وأواثل القرن التاسع عشر . وتمتد جذور الثقافة العربية التي أثرت في الآداب الأوربية إلى الإنجيل والقرآن من ناحية ، وإلى الشعر والنثر العربي بكل ضروبه ولا سيها موضوعات يجنون ليلي وعنترة بن شداد وألف ليلة وليلة وغيرها من ناحية أخرى . كها أن تأثير الحضارة العربية الإسلامية قد تغلغل في مناطق كثيرة مع الفتح الإسلامي. وما صاحبه من نشر لمقومات الثقافة العربية ولمغة العرب.

وكانت قصص الليالي بالنسبة لبعض المستشرقين من بينهم سينكوفسكي وكذلك لكبار كتاب روسيا في القرن التاسع عشر أمثال كريلوف وجوكوفسكي وبوشكين وتورجينف وتشرنيشفسكي وليف تالستوي مصدرا لبعض مؤلفاتهم حيث أمدتهم بعالم وافسر من الشخصيات والحوادث والمناظر.

مَأْثيرٌاكف ليلرّ وليلرّ"على الادباءالروس في القرن التاسع عشر.

دراسة تحليلة لبعض الأعمال الادبيت عنداً، أ، كريلوف (ل ، ن ، تالستوي )

نادية سلطان

ويجدر بنا أن نلقي الضوء على تأثير بعض الأدباء الروس في القرن التاسع عشر « بألف ليلة وليلة » من خلال التحليل الفني لعدد من مؤلفاتهم ، وتحديد أوجه التأثير سواء كان هـذا التفاعـل مباشـرا أو غير مبـاشر باستخدام الشعر الغنائي الرقيق ، والأسلوب الشرقي المنمق ، والخيال والهجاء ، والسخرية التي تهـدف الى تهديب الصغار والكبار على السواء ، وكذلك عالم السحر الخارق والبذخ الشرقي بوجه عام وبساطة الشرق وسحر لياليه . الواقع أن « ألف ليلة وليلة » قد أثرت على عديد من الكتاب الغربيين نذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر ، جوته وشيللر في المانيا ، وشينيه وفولتير في فرنسا ، وبايرون الذي لم يكن الوحيد من بين هؤلاء الكتاب الإنجليز الـذين قرأوا ( ألف ليلة وليلة ، بنهم وقد أفصح عن ذلك قائلًا « لقد قرأت « ألف ليلة وليلة » دون أن أبلغ العاشرة من العمسر.»(١). أما والترسكوت فأكد أنه ( يعرف القليل عن الشرق ، إذا لم يضع في الحسبان ذكريات طفولته عن قصص ألف ليلة وليلة ع(٢) أما الشاعر أ. تينسون فكان من أبرز الأبطال المفضلين لديه شخصية هارون الرشيد تلك التي أوحت له بقصيدة ( ذكريات ألف ليلة وليلة ) . كما أثرت « ألف ليلة وليلة » في أدب الأطفال .. أيضا .. فها هو هانز أندرسون الداغركي كاتب قصص الأطفال ، والتي تبرجمت مؤلفاته إلى كثير من لغمات أوربا يقبول عنه مؤ رخوه أن « أدبه نبع مما كان يقصه عليه أبوه . ومما قرأه في ألف ليلة وليلة ١٤٠٥.

بيد أن مؤلف « ألف ليلة وليلة » اعتبر في بادىء الأمر كمادة للتسلية والتشويق وقد عبر عن ذلك الدكتور طه

حسين حينها قبال « هذا الكتباب الذي خلب عقول الأجيال في الشرق والغرب قرونا طوالا ، والذي نظر الشرق إليه على أنه متعة ولهو وتسلية ، ونظر الغرب إليه على أنه كذلك متعة ولهو وتسلية ولكن على أنه بعد ذلك خليق أن يكون موضوعا صالحا للبحث المنتج والدرس الحصب ه(4) لما يتضمنه المؤلف ، كها نعتقد ، من موضوعات ذات اتجاه ديني وأخلاقي وتاريخي ، هذا بجانب النقد الاجتماعي .

وقبل أن تتعرف روسيا القيصرية على مؤلف ( ألف ليلة وليلة ، وصلت إليها نماذج من القصص العربي في القرنين الرابع عشر والخامس عشـر عن طريق الـدولة البيزنطية . إذ كان لها الفضل العظيم في تصدير الثقافة المترجمة إلى روسيا القديمة ، وذلك بالإضافة إلى الهجمات المتبادلة بين القبائل التركية وقوات الأمراء الروس في ذلك الوقت ، أضف إلى ذلك أن لأوروبا التي تأثرت بالأدب العربي دوراً لا بأس به في نقل تلك الآداب إلى روسيا والتي انتقلت إلى أوروبا الغربية عن طريق الأندلس إذ كانت همزة الوصل بين الشرق وأوروبا ولا ننسى في هذا المقام دور بلاد القوقاز وآسيا الوسطى التي تأثرت بالحضارة العربية الإسلامية ، والتي نقلتها بالتالي الى الدولة الروسية ، ومن ناحية أخرى قام عدد من الرحالة الروس بنقل أخبار متفرقة عن بلاد الشرق والمغرب العربي في نواح متعددة ، إلا أنها لم تكن ذات تأثير فعال أو جديرة بالاهتمام لدى القارىء الروسي العادي . وما أن حل القرن الثامن عشر وفي عهد بطرس الأول ـ عصر الانفتاح العلمي والثقافي والاقتصادي ـ حتى بدأ الاهتمام باللغة العربية حيث أنشئت أقسام

<sup>(</sup>١) أ . م . كاتارسكن . و الموتيقات الشرقية في الأدب الاتجليزي في القرن التاسع عشر ، . مجلة شعوب آسيا وافريقيا ، موسكو ، العدد ٣ ، ١٩٧٤ ، ص . ١٠١ ( باللغة الروسية )

<sup>(</sup> ٢) المرجع السابق . ص . ١٠١ 🍟

 <sup>(</sup>۳) سهير القلماري . و ألف ليلة وليلة : ، دار المعارف بمصر : ١٩٧١ ، الطبعة الرابعة ، ص . ٦٩

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق . ص . ٨

الاستشراق في الجامعات والمعاهد المختلفة إذ اهتم القيصر بطرس الأول بضرورة التعرف على اللغات الشرقية ، ومن بينها اللغة العربية والتركية وذلك لحروبه المستمرة مع تركيا للخروج إلى البحر الأسود . وفي عهده أنشئت أول مطبعة بالحروف العربية عام ١٧٢٢م وقد أشرف عليها ديمتري كانتمير . وكان بطرس الأول قد أصدر قرارا عام ١٧١٦م بضرورة ترجمة القرآن الكريم كاملا وقد تم ذلك نقلا عن الترجمة الفرنسية التي قام بها كراتشكوتسكي « والحق يقال أن القرآن وألف ليلة وليلة كراتشكوتسكي « والحق يقال أن القرآن وألف ليلة وليلة كانا بمثابة الأثار العظيمة للأدب العربي التي استطاع أجدادنا التعرف عليها في القرن الثامن عشر »(°).

وكسان لظهمور العمديمد من المقالات في الصحف الروسية القديمة التي تشحدث عن الثقافة والحضارة العبربية أشر كبير في تبذوق القارىء للمؤلفات ذات الأصل العربي. ففي المجلة المسماة « التسلية المفيدة » تحدّث م. خيراسكوف في مقال له بعنوان « قرض الشعر العربي عام ١٧٦٢م ذكر فيها خصائص الشعر العربي وصلته بهارون البرشيد حيث جماء فيهما أن « الشعبر الوصفى والعاطفي كان معروضا لدى العبرب في عهد الخليفة هارون البرشيد البذي اهتم بالعلوم والفنون المفيدة والضرورية ، وأحل الثقافة والتعليم وكان يقرض الشعر معاصراً للملك شارل العنظيم(٢) وفي صحيفة « الشفاء من الملل » نشر مقال بعنوان « إلى الملك العظيم شارل المعاصر لهارون السرشيد ، وفي صمحيفة «قضاء وقت ممتع ومفيد ، عام ١٧٧٩م تضمنت بعض النوادر التاريخية التي ترتبط بصورة أو باخرى باسم هارون الرشيد وأسرة البرامكة وكذلك بعصر الخلافة في بغداد . ويالإضافة إلى هذا ظهر في النصف الثاني من

القرن الثامن عشر العديد من القصص العربية والمترجة من اللغات الفرنسية والإنجليزية والألمانية ومنها على سبيل المثال: « الغصن الفهي » ١٧٨٢م وقصة « الأمير العربي شهير أو مملكة الحب » ١٧٨٤م وغيرها كثيرة وكان لهذا كله أهمية خاصة لدى الكتاب والقراء على السواء ، حيث تهدف إلى التلوق الغني والفهم والإدراك والعاطفة .

ومما هو معروف أن أوروبا قىد تعرفت على مؤلف « ألف ليلة وليلة » عن طريق الترجمة التي قام بها أنطون جالان الفرنسي ( ١٦٤٦م ـ ١٧١٥م ) في عام ١٧٠٤م ـ ١٧٠٧م حيث من المعروف أنه منـ ذلـك الـوقت أصبحت ﴿ أَلْفَ لَيْلَةً وَلِيلَةً ﴾ الكتاب المفضل في أوروبا والجدير بالإشارة أن ترجمة جالان لم تكن كاملة وكانت تضم أثني عشر جزءاً . أما الترجمة الأولى باللغة الروسية لمؤلف « ألف ليلة وليلة » فقد قام بترجمته فيلاتاف في موسكو وعلى مدى ثمانية أعوام ( ١٧٦٣م - ١٧٧١م ) عن اللغمة الفرنسيمة . وظهرت طبعمة أخرى في سمالينسك عمام ١٧٩٦م . ونتيجة للنجاحات التي أحرزها المؤلف حيث أنه لم يلق الاهتمام لدى الأدباء الحسب ، بل لدى القراء \_ أيضا \_ إذ تكالب القراء على شرائه للاستمتاع بقصصه وحكاياته وقد أشار أحد النقاد إلى أن القراء كانوا يفضلون مؤلف « ألف ليلة وليلة » على المؤلفات الأدبية الأخرى وقد أبدى بعض الكتاب شكواهم من عدم شراء العامة لكتبهم مما سيؤدي ذلك إلى موتهم جوعا ي وهذا نما أدى إلى طبع ترجمة فيلاتاف لمؤلف « الف ليلة وليلة » أربع مرات على مدى أربعين عاما : ۲۷۷۹م ، (۲۷۷۱م - ۱۷۸۶م) ۲۸۷۱م ، ١٨٠٣م ، ١٨٠٣ . وقد قام بترجمة « ألف ليلة وليلة » من الأصل العربي إلى اللغة الروسية م. أ. ساليه في عام

<sup>(</sup>٥) أ " ي . كراتشكوفسكي و مقالات من تاريخ التعريب في روسيا ۽ ، موسكو .. لينتجراد ، ١٩٥٠ ، ص . ٥٠ ( باللفة الروسية ) .

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق ، ص ، ٦٦

1979م - 1979م . وقد كانت هناك محاولة لترجمة وألف ليلة وليلة ، من الأصل العربي على يد أ.ن. جوسيف ( ١٨١٠م - ١٨٣٥ ) تلميذ المستشرق الروسي سينكونسكي والذي كان قد تخرج في عام ١٨٣٧م ولكنه توفي في القاهرة دون أن يبلع من العمر الخامسة والعشرين . وعن فترة وجوده في الشرق لمدة ثلاث سنوات كتب وصفا لرحلاته والتي تعرف عليها القراء (٢٠).

إن معظم الأوربيين عامة والأدباء خاصة قرأوا ومازالوا يقرأون في سنوات الطفولة مؤلف وألف ليلة وليلة ولأنه يعتبر بحق مثل صندوق الدنيا حيث يربط عالم الخيال والسحر بعالم الإنسان بطريقة مبتكرة وغير مألوفة ، كما أنه غني بالحكايات الطريفة المرتبطة بحياة طبقات مختلفة من الشعب والمليئة بالمغامرات والأعمال البطولية .

وتجدر الإشارة هنا إلى أن كتاب و ألف ليلة وليلة ع كان يدرس ضمن المواد التي كانت تدرس في معهد الاستشراق بجامعة بطرسبورج عام ١٨١٦م .

اهتم المستشرقون الروس بنشأة وأصل و ألف ليلة وليلة ». فغي بادىء الأمر كان فريق يعتقد أنها ذات أصل فارسى ـ هندي وآخرون يؤكدون أنها عربية الأصل كها أكدوا أن تأليف الأثر ينتسب إلى مؤلف واحد ثم تغيرت هذه الفكرة وأصبح الرأي السائد الآن بين كثير من العلماء المستشرقين انها ذات أصل فارسي ـ هندي ، بغدادي ، مصري وقد أيد هذا الرأي كل من أ.ي. كسريسكي (١)، وهم يعتبرون أن الذي قام بتأليف و ألف ليلة وليلة » أكثر من

مؤلف ، وقد تم وضعه خلال سنوات طويلة شملت كثيرا من الإضافات والتغييرات . وقد تم ترجمة ( ألف ليلة وليلة ، عن المؤلف الفارسى « ألف حكاية لهزار إفسان ، الذي كان يضم حكايات فارسية - هندية ترجمت إلى اللغة العربية في القرن التاسع الميلادي ثم أضيف إليه عديد من الحكايات تصور حياة الخلافة ببغداد في القرنين التاسع \_ والعاشر ، وضمت كذلك قصصا عن مغامرات سندباد وأهم ما فيها أنها ترتبط بـالبيئة الاجتمـاعية . وفي القــرن الثاني عشــر انتقلت « ألف ليلة وليلة » إلى مصر وأصبحت أكثر رواجا في عصر الماليك في الفترة ما بين القرن الثالث عشر إلى القرن الخامس عشر وقد أضيف إلى الأثر قصص مرتبطة بالتاربخ المصري القديم وموضوعات تتعلق بالتعاويـ ل والخاتم السحري والمصباح السحري . ومنذ الغزو العثماني لمصر عام ١٥١٧م زاد عدد الليالي وتم تدوين « ألف ليلة وليلة » في القرن السابع عشر .

ونود الإشارة هنا إلى أن الموسوعة الأدبية الروسية (١٠) قد تضمنت معلومات عن أصل « ألف ليلة وليلة » ، هذا الموضوع الذي كان محورا لعديد من الأبحاث العلمية كما تطرقت إلى سبب ظهور المؤلف وقصة شهر زاد مع شهريار ، وأن الليالي تناولت القصص العربية المتنوعة والتي تتسم بروح الفكاهة والحكمة ، واهتمت بالناحية التعليمية والتهليبية والإرشادات والوعظ . كما تعرضت إلى ترجمة الليالي بكل اختصار . وتستمر الموسوعة الروسية في الإشارة الموجزة جدا إلى الأثر الذي أحدثته على فولكلور الشعوب الآسيوية والأوربية ، وكذلك على الأدب وأن بعض قصص الليالي قد انعكس وكذلك على الأدب وأن بعض قصص الليالي قد انعكس

<sup>(</sup>٧) المرجع السابق ، ص . ١١١ -١١٢

<sup>(</sup>٨) أ . ى . كريسمكي . و تاريخ الأدب العربي الحديث ۽ ، موسكو ، ١٩٧١ ، ص ٧٩ ـ ٨٣ . ( باللغة الروسية ) .

<sup>(</sup>٩) أ . م . فلشتينسكي . و ترجمة هتارات من حكايات ألف ليلة وليلة ، من اللغة العربية ، ، موسكو ، ١٩٧٣ ، ص . ٣ ـ ١٠ ( باللغة الروسية )

<sup>(</sup>١٠) الموسوعة الأدبية المختصرة ، موسكو ، ١٩٧٧ ، ج ٧ ، ع . ٧٠٤ . ( باللغة الروسية )

في بعض الأفلام السينمائية الأمريكية مثل: «لص بغداد » ١٩٥٨م ، «رحلات سندباد السبع » ١٩٥٨، « حلاء الدين والمصباح السحري » ولم تتناول الموسوعة من قريب أو بعيد تأثير هذا المؤلّف على الكتاب الروس.

أثارت ترجمة « ألف ليلة وليلة » إلى اللغات الأوربية بما فيها الروسية فضول الدارسين وشغفهم للتعرف على الشعوب الشرقية ، فبدأت الزيارات إلى الشرق عامة والبلاد العربية خاصة وأخلوا يدونون في كتبهم عادات وتقاليد هذه الشعوب وكان لهذا أثره السريع فاتجه بعض الكتاب والأدباء إلى تقليد الكتاب تقليدا مباشراكما فعل تشولكوف في بعض مؤلفاته مثل « الساخر » ( ١٧٦٦م - ۱۷٦٨م ) و « حكسايسات روسيسة » ( ۱۷۸۰م ـ ١٧٨٣م ) وفي عام ١٨٧٧م صدر في موسكومؤلَّف أدبي من أربعة أجزاء يكاد يكون مشابها لقصص و ألف ليلة وليلة » و « الحكايات العربية في قالب من الشعر » تحتوي على ما يقرب من ٧١٤٦٠ بيتا من تأليف ف. أ. كازادايف الذي توفي في أواخر الثمانينات من القرن الماضي وقد أشار أ.ي. كراتشكوفسكي إلى أن هذا المؤلَّف لم يطرح بالأسواق للبيع ، وإنما أهداه إلى أقرب أصدقائه ، ولذلك فإنه لم يدرج ضمن المؤلفات النادرة التي تأثرت كغيرها بألف ليلة وليلة ، وقد اعتمد الكاتب في عمله هذا على ترجمات اللغات الأوربية المنقولة إلى اللغة الروسية . والجدير بالذكر أن كازادايف كان يشغل منصب محافظ لمدينتي كورسك وتولا في عهد القيصر نيقولاي الأول كها أنه زار الكاتب الألماني جوته في عام ۲۹۸۱م - ۱۸۳۰م (۱۱).

ومن أواثل الأدباء اللذين أعطوا جُل اهتمامهم بالمؤلفات الشرقية وبخماصة العمربية منهما ونقلوها إلى القارىء الروسي في أواثل القرن التاسيع عشر تبدو أمامنا شخصية المستشرق الروسي سينكوفسكي الذي صدرت لـه مسلسلة أدبيـة بعنــوان « مجمـوعــة من القصـص الشرقية » عـلى صفحات المجـلات الأدبية التي كـانت تصدر في ذلك الوقت مثل « النجم القطبي » وكذلـك ﴿ زَهُورُ الشَّمَالُ ﴾ وغيرها ، والتي يرجع مصدرها إلى « ألف ليلة وليلة » . فعلى سبيل المشال نشرت قصة « البدوي ، عام ۱۸۲۲ م ، و « فسارس الحصان الأشهب» عــام ١٨٢٣ م والتي علق عليهــا الشـــاعــر الروسي بوشكين « بأنها قصة عربية راثعة(١٢) غمير أن أ. كراتشكوفسكي يؤكد أن هاتين القصتين ترجمة من كتاب (أعلام الناس بما وقع للبرامكة مع بني العباس (١٣٦) ١٦٨٦/ ١١٠٠ للأديب المصري محمد دياب الاتليدي حيث يتضمن كتاب الاتليدي حكايات وقصصا تعكس الحقبة التاريخية التي تبدأ من بداية خلافة أبي بكرحتي أواخر الخلافة العباسية أيام المعتصم بالله . وإذا ما اعتبرت هذه المؤلفات بمثابة ترجمة عن اللغة العربية فقد استطاع في « البدوية » ١٨٢٧م و « اللص » ١٨٢٩م وقصة أخمزي عن « عنتسرة بن شداد ، ١٨٣٢م أن يتحرر من الترجمة وصاغ المضمون بأسلوب أدبي يتناسب مع ذوق القارىء الروسي ويقول سينكوفسكي عن قضة «عنترة » بأنها «ليست هـ اله ترجمة من العربية وليست محاكاة لقصة «عنترة» العربية ، ولكنه عمـل مبتكـز يتمتـع بـروح الشعـر العسريي ا(١٤) وليس من باب الصدفة أن يتأثر

<sup>(</sup>١١) أ . ى . كزاتشكوفسكى . ومقالات عن تاريخ التعريب في روسيا ، موسكو .. لينتجراد ١٩٥٠ ، ص . ١٩٠ ( باللغة الروسية ) .

<sup>(</sup>١٢) أ . ى . كراتشكولسكى . والمؤلفات المختارة ، ، موسكو لينتجراد ، ، ١٩٥٥ ، ج ١ ـ ص . ٧٢٠ . ( باللغة الروسية ) .

<sup>(</sup>۱۳) المرجع السابق . ص . ۲۳۳ .

<sup>(</sup>١٤) المرجع السابق ، ص . ٧٤٧ .

سينكونسكي بالأدب العربي وينكب على دراسة وترجمة ما يناسب ذوق القارىء الروسي في تلك الفترة بالذات. فترة انتشار التيار الرومانسي . فقد سافر إلى كـل من سوريا ولبنان عام ١٨٢٠م وتعرف هناك على مخطوطات الأدب العربي الكلاسيكي ، ويتذكر سينكوفسكي تلك الأيام التي قضاها في لبنان عام ١٨٢٠م فيقول : ﴿ فِي كوخ بسيط بأحد الأديرة المارونية بذلت قصارى جهدي في التعرف على المخطوطات العـربية . . ونجحت في نسخ أهم مواردها وقرأت في عجلة مسالم أستطع نسخه . . وفي الوقت الذي قمت بتدوين مقتطفات منها سجلت أروع ما فيها من جمال الوصف ع<sup>(١٥)</sup> وكمان سينكونسكي على اتصال دائم ووثيق بالمستشرقين في أوربا وبخاصة مدرسة فينا حيث كان يعمل فيها أستاذه اللبناني الأصل أنطوان عريضة أستاذ اللغة العربية ، والذي كثيرا ما ساعـد سينكوفسكي في التعـرف على المخطوطات العربية . وكان سينكوفسكي. داثها ما يذكر فضل أستاذه عليه واصفا إياه بالعالم الفقيه .

من هؤلاء الذين تأثروا بجؤلّف و ألف ليلة وليلة » الكاتب الروسي أ. كريلوف الذي ولد في بطرسبورج عام ١٧٦٩م . كان صحفيا وأديبا ودرس العديد من اللغات الأوربية من بينها الفرنسية والإيطائية . توفي والده وهو في العاشرة من عمره وعمل في عديد من الوظائف ليعاون أسرته . كتب أعمالا أدبية في عجال الأويرا والمسرح ثم بدأ العمل في عجال الصحافة عام ١٧٨٩م وشارك في إصدار بعض المجلات الشهرية وكان يفضح فيها بطريقة ساخرة أسلوب الرشوة وسرقة الخرائن والنفاق . وفي عام ١٧٩٩م أصدر مجلة والمتوج » والتي نشر على صفحاتها قصة «كعيب»

ولكن سرعان ما أغلقت هذه المجلة بسبب الانتقادات التي توجهها إلى الطبقة الحاكمة . ومن بين الأعمال الأدبية التي كتبها كريلوف ( كعيب ) وهي قصة شرقية . . كتبها ليسخر من الحكم المطلق الدكتاتوري السائد في عهد كاترينا قيصرة روسيا والتي تعتبر بحق من أروع مـا كتب من أعمال أدبيـة لما تتمتـع به من عبق الشرق ، كما أجمع على ذلك نقاد عصره . ويطل القصة يسمى كعيب ذلك البطل اللذي ينطلق وراء تحقيق أحلامه ولا يبالي من المصاعب التي تصادفه . يبـدأ الكاتب قصته واصفا كعيب بأن اسمه كان معروفا لدى العالم كله وهو أحد الحكام الشرقيين الملين يتمتعون بالنفوذ والشهرة الواسعة ، وكم من الشعراء وصفوه بالشمس الساطعة والثراء الطائل الذي لا ينضب أبداً . ثم يسترسل كريلوف في وصف القصر الذي يعيش فيه ألحاكم كعيب فبناؤه من حجر المرمر الأسود اللون محاطأ بآلاف الأعمدة المرمرية ، وركائزها من الذهب الخالص وأن حوائط القصر رائعة الزخرف ، مصقولة كالمرآة إذا نظر المرء إليها رأى نفسه . . وكأنت نوافذ القصر مشيدة على الطراز الإيطاني المعماري الحديث . . كانت أسقف القصر مغطاة برقائق الفضة الخالصة ولذاكان القصر يبدو للناظرين كأنه يتلألأ كاللؤلؤة ، ينبهر من يدخله لما فيه من ذهب ودرر وأحجار كريمة ويبغاوات جميلة(١٦) ورغم هذا الثراء الفاحش والانتصارات السرائعة ألتي تحققها قواته في الحرب إلا أن كعيبا كان يعاني من الكآبة والملل . في أثناء سرد هذا الوصف يذكرنا الكاتب كريلوف أن الحاكم كعيب كان واسع الاطلاع وكان يحفظ القرآن وكثيرا ما قرأ مؤلّف و ألف ليلة وليلة ، بل أنه يحفظه عن ظهر قلب لشغفه الشديد بها ففي قصص

<sup>(</sup>١٥) المرجع السابق ، ص . ٢٣٢ .

<sup>(</sup>١٦) أ . أ . كريلوف . و المؤلفات الكاملة ، ، موسكو ١٩٤٥ ، ج ١ ، ص . ٣٤٦ ،

الليالي معجزات وخوارق جاءت على لسان شهر زاد ،(۱۷).

ذات ليلة استطاع السلطان كعيب أن ينقذ فأرا من مخالب قطه المفضل فيتحول الفأر إلى حوريمة مسحورة حيث تعرض على الحاكم أن تنفذ له أي أمر مها كان صعوبة تحقيقه لأنه أنقذ حياتها . أعطت الساحرة خاتما للسلطان وأبلغته بأن عليه أن ينفِّذ ما كتب على هـذا الخاتم . في اليوم التالي وجد السلطان مكتوبا على الخاتم « عليك بأن تسرع وتبحث عن إنسان هو اليوم عدو لك ولكنه سيحبك حباجما ، كها يمكن القول عنه بأنه صديق ولكن في نفس الوقت يكرهـك . ذلك الشخص هـو الذي يمكن أن يخلصك من اليأس والملل ١٩٨٥. اجتمع كعيب الخليفة مع وزرائه ليتشاور معهم كيف يتغيب عن الحكم دون أن يعرف الشعب بخروجه ، ووعد وزراءه بأن يغدق عليهم العطاء إذا ما توصلوا إلى رأي سديد بأن يهدي من يتوصل إلى فكرة مثلى مجموعة القصص العربية كاملة ـ ويقصد بها ( ألف ليلة وليلة ) ـ ذات غلاف من جلد الغزال وليس هذا فقط بل سيهديه أيضا ترجمة كتاب « كونفوشيوس » الحكيم الصيني المعروف . وفي نهاية الأمر يرفض كعيب مشورة وزراثه . . أخلد كعيب إلى نفسه في حجرة وحيدا يفكر لعله يجد حلا . وفي أثناء إمعانه التفكير وقعت عيناه على كتباب كانت الساحرة قد أعطته له .. أيضا . . . بدأ السلطان يقرأ الكتاب فوجد قصيدة مدح لأحد وزرائه كان قد حكم عليه بالشنق لأنه يتقاضى الرشوة . . بعد أن قرأ هذا أخل كعيب يمعن التفكير وتموصل إلى أنمه يجب عليه التريث سواء عندما يجيزي العطاء أو عندما يعاقب أحدا . بعد ذلك أخد السلطان يتحدث إلى نفسه غاضبا

لأن الساحرة أعطت له هذا الكتاب و كي يسرى حلها جيلا ولكن هانذا أمعن التفكير في أمور شعبي ١٩٥٥ ولكن سرعان ما أخلد السلطان إلى النوم ورأى الساحرة التي عرضت عليه أن يخرج خلسة في ملابس بسيطة حتى لا يعرفه أحد من أتباعه ، وأن تضع مكانه دمية لها نفس سمات السلطان ووعدته بأن تقوم هذه الدمية في أثناء غيابه بأعمال بطولية تزيد في نفوس شعبه الجميل والعرفان له .

يصف الكاتب الروسي كريلوف كيف خرج كعيب خلسة دون أن يعلم أحد شيئا عنه ، ورغم صعوبة ووعورة الطريق والمصاعب التي يصادفها في أثناء رحلته إلا أنه يواصل مسيرته ، ويقابل أفراد شعبه ويعايشهم عن قرب ويعرف منهم أخطاء حكمه . . . ففي بادىء الأمر قابل شاعرا عجوزا حيث استرسل في الحديث مع كعيب وأبلغه أن كتابة قصائد المدح لا تؤدي إلى المخاطر ، فكم كتب من قصائد لبعض الوزراء في المخاطر ، فكم كتب من قصائد لبعض الوزراء في المخاطر ، فكم كتب من قصائد لبعض الوزراء في المخاطر ، فكم كتب من قصائد لبعض الوزراء في المنا كان يحصل على الرشاوي والآخر رغم أنه إنسان طيب إلا أنه لا يتمتع برجاحة العقل .

وفي عتاب الحاكم للشاعر بأنه يمدح الأشخاص بما لا يتمتعون به من صفات حميدة فأجاب الشاعر أن القصيدة إذا ما كتبت في قالب من السخرية والتهكم فسرعان ما تكشف أمر الشخص على حقيقته . كما على الشاعر ألا يصور الأبطال كما هم في الواقع ، ولكن كما يتخيل الشاعر كيف يجب أن يكونوا . من هذا الحواريتضح أنه لا يجب على المرء أن يفخر بمدح الشعراء لأنه كثيرا ما يعمي الانسان عن الحقيقة . ان لقاء كعيب بالشاعر لم يكن محض صدفة وإنما له أهمية بالنسبة لأحداث القصة

<sup>(</sup>١٧) المرجع السابق ، ص . ٣٥٠ ـ ٣٥١ .

<sup>(</sup>١٨) المرجع السابق ، ص . ٣٥٢

<sup>(</sup>١٩) المرجع السابق ، ص . ٣٦٢

من ناحية ، وتأثر الكاتب كريلوف بـالليالي من نــاحية أخرى . فكم حوت الليالي من أشعار في مدح الخليفة . ومن المعروف أن الشعراء العرب ـ داثها ـ كانوا دصاة للخليفة ولذلك كان على الخلفاء بحكم تعرض الشعراء لهم ولأن على تلك الأشعار التي يكتبونها معاشهم مضطرين إلى إمعان النظر فيها يقال من شعر . بالإضافة إلى أن الأدب عامة والشعر خاصة يعتبر الفن الأساسي دون سائر الفنون الأخرى فلم يكن هناك رسم ولا نحت ولا مسرح . وعندما طلب الخليفة أن يستريح من عناء الطريق أعطى الشاعر له قصاصات من الورق وقال إنها أحسن من ريش النعام الذي ينام عليه الخليفة (٢٠) واصل السلطان كعيب رحلته بين المراعي والحقول وقابل راعي أغنام . تلك المهنة التي كان يرغب السلطان أن يمارسها إن لم يكن حاكما للبلاد . وفي أثناء الحديث يعرف أنه سعيد بأسرته ولكن زوجته ذهبت إلى المدينة تبيع الدجاج والحطب لكي يشتروا ملابس تقيهم من برد الشتاء القارس. تألم الحاكم لما يعانيه أتباعه من الحياة وأنه لم يصدق بعد هذا قول الشعراء الذين يصفون حياة شعبه بالسعادة والهناء . ويستمر الخليفة في رحلته وفي أثناء سيره يتأمل ويفكر ويتساءل . . ها هو يجوب البلاد أكثر من ثلاثة أشهر يسافر ويوحل من مكان إلى آخر ولم تتحقق السعادة بعد التي وعدته بها الساحرة . وها هو ملك البحار واليابس والذي لم يخفُ أبدا من أحد كاد أن يكون فريسة لذئب جائع في هذا المكان الموحش القريب من المقابر ، حيث وجد حجرا ينام عليه ليستريح قليلا ثم يخرج من جيبه قطعة صغيرة من الخبز والجبن . وهنا الكاتب يؤكد على لسان كعيب أن الإنسان يحتاج إلى شيء بسيط ليسد جوعه ، وليس هناك حاجة إلى البذخ والإسراف ، بعد ذلك يستغرق كعيب في النوم وإذا به يرى أمامه شبح الإنسان المدفون تحت الحجر الذي ينام

عليه . . أخبره هذا الشبح غـير المعروف الاسم حيث طمس اسمه من على الحجر . كم من انتصارات قـد شعبه ، ولذلك منذ محاته وهو يتعذب ولكن بعد مقابلته لكعيب سينعم بالرضاء ويكف عن تعذيب النفس، حيث سيسدي له بنصيحة ووصية بأن يعمل كل ما في وسعه لإسعاد شعبه لأن سلطة الحاكم تمنحه الفرصة ويواصل رحلته وفي نهاية الطريق يجد كوخا صغيرا . . وينبهر الخليفة بجمال الطبيعة التي تحيط بالمكان ثم يرى فتاة رائعة الجمال ولكنها متكـدرة الحال إذ تبحث عن صورة لوالدتها المتوفاة . . يبحث الخليفة مع الفتاة سويا عن الصورة المفقودة . . ويجد الخليفة الصورة المفقودة ويعطيها للفتاة ويكون سببا في إسعادها . . تستضيف الفتاة روكسانا ووالدها الخليفة والذي لم يفصح لهما عن حقيقة شخصيته ولكنه أطلق على نفسه جاسان . أحب جاسان روكسانا من أول نظرة لما تتمتع به من جمال راثع ونفس طيبة وبادلته هي الشعور نفسه لطيبة قلبه وحسن معاملته ولما لمست من نبله وتواضعه . وفي أثناء الحوار مع روكسانا ووالدها تبين كنرهها الشديد للخليفة كعيب . . وقالت روكسانا لجاسان أنها بقدر ما تكن من حب شديد له بقدر ما تمقت وتكره الخليفة كعيب لأن أحد أتباعه كان سببا في تعاسة ومأساة هذه الأسرة حيث كان والدها يعمل قاضيا وكان يتصف بعدالة حكمه. وذات مرة حكم في قضية كان طرفها أحد أتباع الخليفة ضد رجل بسيط من عامة الشعب وجاء الحكم في صالح هذا الرجل البسيط فها كان من الرجل ذي النفوذ والسلطة أن انتقم من والدها ونزع منه ممتلكاته ، وسطا على منزله وحكم عليه وعلى أسرته بالإعدام ، فأسرع والدها وزوجته والابنه إلى الفرار والهرب من هذا البطش

والظلم . لم تتحمل الأم الكارثة وماتت من الصدمة . أما الأب والابنه فواصلا الهروب في الصحراء وعاشا في هذا الكوخ . . عرف جاسان الحقيقة وإذا به يثور وتنتابه حالة من المذعر وتعتقد الأسرة أنه قد أصابه الجنون ، وسرعان ما يعود كعيب إلى قصره ويرسل رئيس الحاشية لاستدعاء الوالد والابنة روكسانا إلى القصر ولأول مرة يعرفان الحقيقة وهو أن جاسان هو الخليفة كعيب الذي يعرفان الحقيقة وهو أن جاسان هو الخليفة كعيب الذي أعاد للقاضي العادل ممتلكاته . . وفجأة تظهر الساحرة قائلة : هكذا تعرفت في أثناء رحلتك الطويلة هذه على أشياء كثيرة عن حال شعبك وها هي السعادة تعود لك وتتخلص من الملل والكآبة ويتزوج الخليفة كعيب من روكسانا . .

بإلقاء الضوء على مضمون قصة « كعيب » للكاتب الروسى كريلوف من المكن أن نبلاحظ أثبر الليالي فيها . ومن بين الخصائص الفئية لقصص الليالي التي تأثر بها كريلوف كثيرة فعلى سبيـل المثال نجـد بعض الألفاظ والمصطلحات والتعبيرات التي تتصل بالحضارة العربية والإسلامية مثل القرآن ، الخليفة ، سلطان ، قاضي ، مفتي ، شهر زاد ، ديوان ، الرئسول محمد عليه الصلاة والسلام ، حريم ، سراي . . كـذلك تـأثر الكاتب بالصور العديدة التي كشفت عنها الليالي عن حياة الشرق والتي تصور بذخ القصمور التي استوحت مصدرها من عهد هارون الرشيد فها هو كريلوف يصور بذخ وثراء القصر الذي يعيش فيه الخليفة كعيب يساعده في وصفه الخيال الواسع المرتبط ببساطة الشرق وسحره . ويذكرنا قصر كعيب هذا بذلك الملك الذي بني لابنته سبعة قصور « القصر الأول من البلور ، والقصر الثاني من الرخام والقصــر الثالث من الحــديـد الصينى والقصر الرابع من الجزع والفصوص والقصر الخامس من الفضة والقصر السادس من الذهب والقصر السابع من الجوهر» وذلك كها جماء في الليلة ٢٠٨ أو

ذلك القصر الذي يمتلكه عدرا اليهودي وحيطانه من ذهب وطوبه من فضة » (الليلة ٧٣٧) هذه السمات التي وصفت بها القصور السبعة وكذلك قصر عدرا اليهودي جاءت مكتملة في قصر واحد عند كريلوف مع الإضافة بأن هذا القصر تشيدت نوافذه على الطراز الإيطالي الحديث كي يتناسب مع ذوق وبيئة القارىء الروسى .

إذا كان البطل في كل قصة من قصص الليالي ملكاً أو ملطاناً تقريبا ، كذلك كان البطل في قصة كريلوف الحليفة كعيب الذي ارتبط اسمه دائها بالحروب محققا النصر وإن كان وصف الحروب مليء بالمبالغة والخيال . ولم يرتبط وصف الحروب في القصة باسم الخليفة كعيب فقط وإنما ارتبط أيضا بهذا الشبح الذي ظهر للخليفة في أثناء نومه في المقابر . كانت شجاعته خارقة وأخبار حروبه مسلية وتدل على أنه بطل عادي . . وكم جاءت في الليالي مثل هذه الشخصيات البطولية مثل شخصية في الليالي مثل هذه الشخصيات البطولية مثل شخصية وولديه شركان وضوء المكان » في الليلة ٥٩ حين تصف شهر زاد الملك عمر النعمان « كان من الجبابرة الكبار قد شهر الملوك الأكاسرة والقياصرة » .

وشخصية الخليفة كعيب تذكرنا بهارون الرشيد الذي يحتل جزءا كبيرا من قصص « ألف ليلة وليلة » ففي أول قصة يصف كريلوف الخليفة كعيب وهو يرتدي الملابس الفاخرة . وكم مدحه الشعراء فأغدق عليهم العطاء كها هو الحال في عصر هارون الرشيد .

ومن الملامح التي تذكرنا ﴿ بالف ليلة وليلة ﴾ في قصة كريلوف هروب الخليفة كعيب متنكراً في شخصية رجل بسيط ، ذلك في أثناء مقابلاته مع بعض الأشخاص يتعرف على أخطاء حكمه وعذاب الفقراء والمعدمين من رعيته ويأمر باقامة العدل ومجازاة الخير بالخير والشر بالشر

عند عودته إلى القصر ، غير أن هارون الرشيد في الليالي لم يخرج وحيدا وإنما كان في صحبة وزيره الخاص جعفر البرمكي ومسرور السياف ويعتبر هذا تشابهما أساسيما يذكرنا بأسلوب ومعاملة هارون الرشيد كما يحكى التاريخ من قصص عنه والتي تصورها الليالي عن جولات هارون الرشيد متنكرا يتفقد أمور رعيته ، كما جاء في قصة الحمال والثلاث بنات ( الليلة ٩ ) وقصة محمد على بن على الجوهري ( الليلة ٣٢١ ) . وقد لعب الفار في قصة « كعيب » دوراً مهماً في تطور أحداث القصة فيتحول إلى ساحرة فترشد وتنصح حتى تصل بالخليفة إلى ما أراده من خير وتقدم له العون للشفاء من الملل والكآبة ، وتضيف إلى القصة عناصر الطرافة مما تزيد من قيمتها الفنية والليالي بها العديد من موضوعات السحر والخوارق وقصص الحيوان الذي يلعب فيه دور المعلم أو الواعظ ، وتتغنى الليالي بـالحب العـذري . وكذلك يتحمل الخليفة كعيب كثيرا من الصعوبات والأهوال في سبيل تحقيق سعادته ليتخلص من الملل والكآبة رغم أن قصره ملىء بالجواري والحريم إلا أنه لا يسعد بحياته هذه ، ولكن في لقائه الأول مع روكسانا كان لقاء حب لأول وهلة فقد أحبها كعيب من أول نظرة ، فكم هي جميلة تذكرنا بحكاية هارون الرشيد في ( الليلة ٢٥٦ ) عندما قابل الفتاة العربية وأعرب عن سحر جمالها . مما تقدم من الممكن أن نلاحظ تأثر الكاتب الروسى كريلوف بقصص (ألف ليلة وليلة) وأن قصة ( كعيب ) مليئة بالطابع الشرقى حيث يلمع أصداء الأسلوب الشرقي والخيال وقصص الفانتازيا وتصوير عالم السحر الخارق الذي حظيت به الليالي . كذلك نجد أن حياة الخليفة كعيب الشخصية هي مصدر أحداث القصة . والقصة اعتمدت على حوادث كثيرة ، ورغم كثرتها جاءت مسلسلة وأن هذه الأحمداث التي جرت وتلك العجائب التي نتابعها إلى آخرها تـأتي في

النهاية بإحقاق الحق ومجازاة الخير بالخير والشر بالشر إلى أن يسود العدل دائها .

وكها جاء في الليالي كيف كان يتنقل هارون الرشيد بين الرعية ، الذي كان آية في العدل ويسهر على مصالح رعيته . ويسافر كعيب وينتقل بين الرعية ويتعرف على أمورهم التي كانت ستظل خافية لو مكث وراء جدران قصره ، بل ويحسن معاملة الفقراء ويساعدهم . فها كاد يعرف قصة القاضي وابنته روكسانا حتى فتح أمامهم الأبواب إلى العز والثراء بعد ما كان القاضي يهرب من بطش أتباع الخليفة وبعد أن تنكرت له الدنيا .

وكها جاء في « ألف ليلة وليلة » كيف تساعد الساحرة إنسانا عرفانا بجميله فها هو الفار تحول إلى ساحرة بعد أن أنقذه كعيب من القط ويحفظ له الجميل ويصبح طوع أمره ويظل وفياً له إلى أن يفوز بالسعادة ويبتعد عن الكآبة .

قبل إلقاء الضوء على تأثير مؤلف و ألف ليلة وليلة على كاتب آخر من الكتاب الروس في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ونقصد به الكاتب الروسى المعروف ليف تالستوى ( ١٨٧٨ ـ ١٩١٠ ) نود أن نشير الى المكانة العظيمة التى احتلها ليف نيقولا يفتش والتى لم يبلغها أديب آخر داخل أو خارج روسيا . وقد أطلق عليه لقب القيصر الثاني لروسيا أو القيصر غير المتوج . وقد كتب أحد الصحفيين في يومياته يقول :

« ان في روسيا يوجد قيصران أحدهما نيقولاى الثاني أما الآخر فهو ليف تالستوى » . . ثم يطرح الصحفى تساؤ لا : فمن منها أقوى ؟ إن القيصر نيقولاى الثانى لا يستطيع أن يفعل شيئا مع تالستوى كأن يهز عرشه في الوقت الذى يستطيع فيه تالستوى ، دون أدنى شك ، ان يهز عرش نيقولاى الثانى . . . فليحاول أحد أن يمس تالستوى ستجد العالم كله يصرخ ، أما الادارة الحاكمة فستتحمل عواقب ما تفعله » .

استطاع ليف تالستوى من خلال أعماله الفنية أن يصور أهم الأحداث في روسيا منذ بداية القرن التاسع عشر حتى أوائل القرن العشرين . فقد كان روائيا ، ومؤلفا للمسرح وقاصا ، وكاتبا للمقالة وناقدا ، وفيلسوفا ومصلحا دينيا . فمن أهم مبادئه أن يتسلح الانسان بالايمان وأن تغيير المجتمع الى الأحسن والوصول به الى الكمال لا يتحقق بمجابهة العنف بالقوة وانما بالتمسك بالدين الذى لايزال هو أساس المجتمع .

التحق ليف تالستوى في عام ١٨٤٤ م بجامعة قازان ، حيث كان يقيم عند عمته ، بقسم اللغات الشرقية . لم يستمر طويلا بالدراسة فيه ثم تركه والتحق بكلية الحقوق . اهتم ليف تالستوى منذ بداية حياته بدراسة الثقافات المختلفة وبخاصة الثقافة العربية الاسلامية التي تلعب دورا كبيرا في اقامة وتطوير مجتمع تسوده العدالة والمحبة . كان ليف تالستوى يثقف نفسه بالاطلاع الواسع والقراءة لكثير من المؤلفات الأوربية فعلى سبيل المثال قزأ مؤلفات جوته وشيلر وسيرفانتس وديكنز وتأثر بجان جاك روسو . كها قرأ ترجمة القرآن الكريم التي قام بها كريمسكي وكذلك مؤلف « الف ليلة وليلة » وتضم مكتبة ليف تالستوى بعض الكتب الخاصة بتاريخ حضارة الشرق والدولة البابلية والأشورية ، وكذلك عن الأدب العربي والفولكلور والتي كان قد تم طبعها في روسيا في هــذا الوقت أو كــانت مترجمــة من اللغتين الانجليزية والفرنسية . كذلك اهتم تالستـوى بأعمال وكتب المفكرين العرب القدماء ومن بين من اهتم بأعماله العالم والشاعر المعروف الحريري ( ۱۱۲۸ .. ۱۱۵۸ ) وقد جاءت بعض أقوال الحريري ضمن كتاب ليف تالستوى بعنوان « أفكار الحكماء كل يوم (٢١)

بعد أن انتهى ليف تالستوى من كتابة روايته « الحرب والسلام » وفي بداية عام ١٨٧٠ م انشغل قليلا عن كتاباته الأدبية واهتم بتأليف كتب ليس الغرض منها فقط تعليم الصغار، ولكن كذلك لتمحو أمية الكبار، واهتم بقضية التعليم الشعبى ودأب على وضع برنامج جديد للتعليم ، اذ كأن يأمل في تغير طريقة التدريس وتربية روح شاعرية عند الأطفال وافتتح بصدد هذا الشأن مدرسة بضيعته الخاصة في ياسنايا باليانا في عام ١٨٤٧م . ولدواعي سفره الى القوقاز أغلقت المدرسة في عـام ١٨٥١م ، وفي عام ١٨٥٩م أعيـد فتحها وكـان تلاميذ المدرسة من أولاد الفلاحين . وإذا كـان كتاب « مبادىء القراءة ) الله وضعه في عامى ( ۱۸۷۱ م - ۱۸۷۲ م ) قىوبىل بىمالىرفض من قېمىل السلطات المختصه لاستخدامه الألفاظ الشعبية تلك السمة التي كان يعتبرها ليف تالستوى أساسا لعمله فلم يياس وأخرج كتابا آخر جديدا لمبادىء تعليم القراءة في عامى ( ١٨٧٤ - ١٨٧٥ م ) وأضاف اليه أربعة كتب أخرى للقراءة العامة والاطلاع، وقد تضمنت العديد من الحكمايات السروسية والعمالمية والتي تتضمن القيم الدينية والأخلاقية والعلمية وكذلك الخيالية . ولم يتوقف الأمر على وضع برنامج للتعليم أو تأليف كتب ، وإنما شارك في تدريس مواد مختلفة لتالاميذه بالمدرسة مثل تعليم حروف الهجاء والحساب والمدين والتساريخ والجغرافيا . وقد أدى اهتمامه بقضية التعليم الى القيام بجولة لزيارة العديد من دول أوروبا للوقوف على ماهو جديد في هذا المضمار وعند تأليفه كتبه هذه كان لزاما عليه أن يتخلى عن التحليل النفسى وعدم الاسهال والاستطراد وطابع الاطناب وأن يتحرر من الجمل الطويلة ، وبصدد همذا الشأن كتب يقول في عمام ۱۸۷۲ م « ان تالیف کتاب « مبادیء القراءة » من المكن أن يمتد العمل به مئة عام لاعداده . . . فيجب على أن أكون على علم بالآداب اليونانية والهندية والعربية وأن أكون على معرفة \_ أيضا \_ بالعلوم الطبيعية كالفلك والطبيعة ويتحتم على أن أقوم بعمل مضن تجاه لغة الكتاب حتى يكون كل شي بجيلا ومختصرا وبسيطاوأهم من ذلك أن يكون واضحا (٢٢) .

اهتم ليف تالستوى بالعالم العربي وحاول أن يوطد علاقاته بعلماته وبعديد من مواطنيه البسطاء ، فعلى سبيل المثال ، تبادل الرسائل مع الشيخ الاسام محمد عبده ( ۱۸۶۹ - ۱۹۰۰ ) عن طريق الفنان الانجليزي سيدني كوكويل(٢٣) وقـد رد عليه تـالستوى في رسـالة بتاريخ ١٣ مايو ١٩٠٤م حيث أعرب عن سعادته لاتصاله بأحد المنورين العرب وأبلغه اتفاقمه مع تلك المبادىء الدينية والأخلاقية التي ينادى بها . ولكن الشيخ عمد عبده لم يرد على رسالة تالستوى حيث وافته المنية . كانت هناك رسائل متبادلة مع مواطنين آخرين مثل ذلك الصحفى الذي يرجو من تالستوى أن يترجّم الى اللغة العربية رواية « انا كارينينا » وذلك بتاريخ ١٦ يوليـو ۱۹۰۸ م (۲۴) كذلك كانت هناك رسالة متبادلة بين ليف تالستوي واحدى المواطنات السوريات التي درست في موسكو وعادت الى وطنها تطلب منه أن تنشر معلومات عن حياته وترجمة مؤلفاته ومرسل هذا الخطاب في ١٠ أكتوبر ١٩٠٤م ، (<sup>٢٥)</sup>

والحق أن ليف تالستوى اهتم بالثقافة العربية وآدابها وكذلك بالفولكور وقرأ في طفولت المبكرة و ألف ليلة وليلة » بحماسة ، وكتب يشير كيف أثرت عليه قصص و ألف ليلة وليلة » وبخاصة قصة « على بابا والأربعين

حرامی » ، « الأمير قمر الزمان » . « لقد أحب ليف تالستوى حكايات و ألف ليلة وليلة » وامتدحها كثيرا ففي أحد مجالسه مع أصدقائه قص عليهم حكاية من والتى تقول ان أميرا قد تحول الى حصان بوساطة إحدى الساحرات . وأشار بأن على الشباب ضرورة قراءتها والتعرف عليها فهى تحمل بين طياتها مواعظ أكثر فائدة من قراءة مقال عن « ماهى الليبراليه » . (۲۲)

وعندما بدأ يكتب كتاب القراءة للأطفال استوحى من الفولكلور والملاحم وكذلك من قصص و ألف ليلة وليلة بعض الموضوعات التى تعكس معتقدات الشعب وعاداته المدينية ، وتصور مظاهر حياة الشعب الاجتماعية منذ الطفولة الى الموت . كذلك لما تتضمن من حكم ومواعظ البسطاء من عامة الشعب وتدعو الى الخير والصدق والأمانة والجمال والى التمسك بالقيم والمثل الأخلاقية وتندد بالشر والظلم . وهى تلك المبادىء التى تصدى لها ليف تالستوى في كتاباته وعكست نوعته الانسانية . وحبه للخير ليسود بين الناس وعاربة الشر والظلم على الأرض . ولذا تجلت عبقرية تالستوى كأديب ومرب ومصلح اجتماعى في كتاباته للأطفال ، ولاغرو أن يكمن الخير والصدق والأمانة في مضمون أعماله هذه والتي كانت عور تفكيره وأساس فلسفته في رواياته الأخرى .

من بين هذه الحكايات حكاية « الملك والقميص » والتى اعاد صياغتها . تروى الحكاية عن مرض أحد الملوك والذى وعد بأن يعطى نصف مملكته لمن يداويه . اجتمع الحكهاء وقال أحدهم اذا وجدوا شخصا سعيدا ،

<sup>(</sup>۲۷) ل. ن. تالستوی. د المؤلفات الكاملة ، ، موسكو ، ۱۹۵۳ ، ج ۲۱ ، ص . ۲۸۳ (باللغة الروسية ) .

<sup>(</sup>٢٣) أ . أ . شيفمان . ليف تالستوى والشرق ، موسكو ، ١٩٦٠ ، ص . ٤٣٥ . ( باللغة الروسية ) .

<sup>(</sup>٢٤) المرجع السابق ، ص ، ٤٣٥ - ٤٣٦ .

<sup>(</sup>٢٥) المرجع السابق ، ص ، ٢٣١ - ٤٤٠ .

<sup>(</sup>٢٦) التراث الأدبي د ليف نيتولا يفتش تالستوى ۽ ، موسكو ، ١٩٣٩ ، ج . ج . ٣٧ - ٨٢ ، ص . ٤٦٠ ( باللغة الروسية ) .

وخلعوا قميصه وألبسوه للملك فسيشفى الملك على الفور . . و سافـر أتباع الملك في جميـع أنحاء المملكـة ولكنهم لم يعثروا على انسان واحد سعيـد . فلم يكن هناك شخص واحد راض بكل شيء . . فإذا كان هناك شخص غني لابد من أن يكون مريضا وإن كان هناك من بصحة جيدة فإنه فقير . وإن كان هناك غني ومعانى كانت زوجته معيبة أو أولاده من السيئين . كل يشتكى من شيء ما . . وذات مرة كان ابن الملك يسير بالقرب من منــزل فلاح بسيط وتبرامي الى سمعه أن شخصــا يقول: « الحمد لله لقد عملت بما فيه الكفاية وأكلت حتى الشبع والآن سأذهب وأنام . . ماذا أريد أكثر من هذا ؟ . . فرح ابن الملك وأمر أتباعه بأن يخلعوا قميص هذا الشخص ويعطوه من النقود كل ما يريد ويرسلوا القميص الى والسده الملك . وصل أتبساع الملك الى الانسان السعيد وحاولوا أن يخلعوا قميصه ولكن هلاا الانسان السعيد كان فقيرا جدا لدرجة انهم لم يجدوه يرتدى قميصا ، (۲۷)

هكذا جاءت حكاية و الملك والقميص » قصيرة ومبسطة ومفهومة ومسلسلة الأحداث وأن ـ الموعظة التى أراد أن يصورها تالستوى جاءت في نهاية الحكاية ، إذ أن ليف تالستوى أبرز أن « هذا الشخص السعيد كان فقيرا جدا لدرجة أنه لم يجدوه يرتدى قميصا » . هكذا أوضح ليف تالستوى أن الشخص البسيط المحب للعمل رغم أنه فقير ليس لديه القميص . إذ أن السعادة ليست في النقود ولا بالمناصب ، إنما السعادة في العمل ولن يعمل .

مثال آخر ـ حكاية « الوزير عبد الله » وتروى أن لدى كسرى فارس وزيرا عادلا يدعى عبد الله . وذات مرة في أثناء ذهابه الى كسرى مارا بالمدينة تجمعت

الجماهير ثائرة ، وما إن شهدت الجماهير الـوزير حتى التفت حوله ، وأوقفت جواده واخذت تتوعده بقتله إذا لم يلب مطالبها ، تجاسر شخص ما وأمسك بلحيتــه وجلبها . عندما سمحوا للوزير باللهاب ذهب الى كسرى وطلب منه أن يساعد الشعب ولا يعاقبه ازاء اساءته لمه . في صباح اليوم التالى ذهب الى الوزير صاحب دكان فسأله الوزير: «ماذا تريد» ؟ قال صاحب الدكان : « لقد أتيت أفشى سر ذلك الشخص الذي أساء اليك بالأمس . . أني أعرفه . إنه جارى واسمه ناجيم . أرسلت له ليأتوا به اليك لتعاقبه ، أذن الوزير لصاحب الدكان بالانصراف. وأرسل لاحضار ناجيم . خَن ناجيم أن أحدا ما قد بلغ عنه . وما أن ذهب الى الوزير ما بين الحيـــاة والموت من الخــوف إلا وركع عند قدميه . شده الوزير ورفعه الى أعـلى وقال له : ( إن لم أرسل اليك لكي أعاقبك ولكن لكي أقول لك أن لديك جارا ليس أمينا . لقد أفشى سرك . فاحترس منه . اذهب في رعاية الله »(<sup>۲۸)</sup>

نجد هنا أن ليف تالستوى استخدم الألفاظ العربية مثل وزير ، عبد الله بالاضافة إلى الموعظة غير المباشرة وهي حسن اختيار الصديق والجار وأن يكون على خلق كريم .

إن السمة المميزة لقصص الأطفال لدى ليف تالستوى هي إظهار الشجاعة والأمانة والعدل ، والى جانب هذا يستخدم تالستوى الأسلوب السهل ويبتعد عن المغالاة والنصنع ولذا جاء تصويره صادقا . وقد ظهر هذا واضحا في حكاية « القاضى العادل » والتي تتلخص في أن أميرا جزائريا يسمى بوكاس ، أراد أن يتعرف بقاض عادل في عملكته ، تكون لديه القدرة على معرفة الحقيقة على الفور ولا يستطيع أي غشاش أن يهرب من

<sup>(</sup>۲۷) ل . ن . تالسنوی . د مجموعة مؤلفات من عشرين جزءا ۽ ، موسکو ، ۱۹۹۳ ، ج ١٠ ص . ۱۸۳ ( باللغة الريسية ) .

<sup>(</sup>۲۸) المرجع السابق ، ص ، ۳۹

قصاصه . تنكر الأمير في زى تاجر وامتطى حصانه نحو المدينة وفي طريقه اقترب منه شنحاذ أعرج وطلب منيه صدقة ، فتصدق عليه ، أراد الأمير أن يواصل رحلته إلا أن الشحاذ قد تشبث برداء الأمير وطلب منه أن يأخذه معه الى المدينة ، وما أن وصلا اليها رفض الشحاذ أن ينزل من على ظهر الحصان وادعى أن هذا حصانـه . ذهبا الى القاضى ليحكم بينهم وفي أثناء وجودهما في المحكمة استمعا الى قضيتين : الأولى يدعى فيها رجل من رجال العلم وأحد الفلاحين . أن المرأة التي تقف أمام القاضى ـ زوجة كل منهما فأسرها القاضى بأن يحضرا في صباح اليوم التالى ليعرفا حكمه . أما القضية الثانية : جاء الى المحكمة جزار ويائع زيت وكان الجزار يمسك بنقود في يده ، أما باتع الزيت فقابض بيديه على يد الجزار التي بها النقود ويدعى كل منهما أن هذه نقوده . بعد أن سمع القاضي شكواهما طلب منها أن يتركا النقود ويحضرا في اليوم التالى . بعد ذلك استمع الى حكاية الأمير المتنكر في زي تاجر والرجل الشحاذ الأعرج فامرهما بأن يتركا الحصان ويحضرا في اليوم التالى . وفي اليوم التالي اجتمع حشد كبير من الناس للاستماع الى حكم القاضى . في القضية الأولى أمر القاضى بأن يأخذ العالم زوجته ، أما الفلاح فيُضرب بالعصا خمسين مرة . وفي القضية الثانية أعطى القاضى النقود للجزار وأمرأن يعاقب باثع الزيت بالضرب خسين ضربة بالعصا . أما بالنسبة للأمير بوكاس والشحاذ الأعرج فأمر أن يـأخذ التاجر الحصان. أما الشحاذ الأعرج فيُضرب بالعصا خسين مرة . تعجب الأمير المتنكر من قرار القاضى وذهب يسأله كيف توصِل الى تلك الأحكام. فأبلغه بالنسبة لزوجة العالم والفلاح : لقد دعوتها تسكب الحبر في المحبرة فقامت بتنظيفها ثم صبت الحبر فيها بسرعة

ويحنكة فاتضح أنها تعودت أن تقوم بهذا العمل وأن هذا ليس بغريب عنها . ولـوكـانت زوجـة الفـلاح لمــا استطاعت أن تقوم بهذه المهمة . وبناء على ذلك تكون زوجة العالم . وبشأن القضية الثانية : وضع القاضى النقود في كوب من الماء فلم يظهر زيت على سطح الماء ، فإذا كانت تخص بائع الزيت فلابد أن يكون بها آثار زيت من يد البائع . ولكن لم يظهر زيت على سطح الماء ولذا فالجزار على حق في دعواه . أما بالنسبة لك وللشحاذ الأعرج فعندما طلبت منكها أن تتعرفا على الجواد من بين العشرين حصانا فتعرف كل منكها عليه ولكن عندما اقتربت أنت من الجواد تلفت الحصان برأسه ومدهما نحوك وحينها لمسه الأعرج بيده تضايق الحصان ورفع رجله عن الأرض ويذلك عرفت أنك صاحب الحصان الحقيقي . بعد ذلك أخبره التاجر بأنه ليس تاجرا وإنما هو الأمير بوكاس جاء ليعرف حقيقة ما يقال عن القاضى بأنه عادل وطلب منه أن يطلب ما يشاء وأن الأمير سيلبيه في الحال . إلا أن القاضى قال : انى لست بحاجة الى عطايا . فأنا سعيد بأن الأمير قد تأكد من عدالتي . . وامتدحني . (۲۹)

ما من شك أن قصة « القاضى العادل » خضعت الى تأثر ليف تالستوى بقصص « ألف ليلة وليلة » فأهم ما تتسم به حكايات بغداد تلك الصفة وهو أن الشخصية الرئيسة كانت الخليفه الـذى كان يتنكر في زى تاجر ويجول في المدينة حتى يتعرف على أحوال رعيته . وها هو الأمير بوكاس الجزائرى ينزل من عرشه ويتفقد أحوال شعبه ليتعرف على القاضى العادل الذى يحكم بالعدل . وكم هو يتمتع بذكاء وحنكة في عمله . ونستطيع أن نتبين التشابه بين هذه الحكاية وكذلك حكايات « ألف ليلة وليلة » بما تتمتع به من ابراز الفضائل الانسانية والتى ليلة وليلة » التمتع به من ابراز الفضائل الانسانية والتى

لا تكاد تتغير على اختلاف البيئات وأهمها الحق والوفاء والصراع بين الخير والشر والنور والظلام . والواضح - أيضا ـ أن الباعث لكتابة تالستوى لهذه الحكايات محاولة منه للتغلب على تناقض المجتمع ومقاومة الانحراف والتسلط فالعدل يجب أن يكون أساس المجتمع .

وهناك مثال آخر عن اعادة صياغة حكماية ﴿ الملك والصقر ، وهي نفس الحكاية التي جاءت في الليله ( (٥) من ( ألف ليلة وليلة ) حيث تحكى أنه ذات مرة في رحلة صيد كان يقوم بها الملك وقد أطلق وراء الأرنب صقره المفضل والمحبوب لديه . أمسك الصقر بالأرنب ثم أخذ الملك الأرنب من الصقر وذهب يبحث عن مصدر للماء ليشرب . عثر الملك على مصدر للهاء في أعلى التل ، ولكن كأن الماء يسقط قطرة قطرة . وجد الملك في سرج الحصان كأسا فوضعه تحت مصدر الماء . كان الماء يتساقط ببطء قطرة قطرة وعندما امتلأ الكأس بالماء رفع الملك الكأس الى فمه وأراد أن يشرب وفجأة انتفض الصقر على يد الملك وضرب بجناحيه الكأس وألقى بما في الكأس من ماء . وضع الملك الكأس مرة أخرى تحت مصدر الماء وانتظر طويــلا حتى امتلأ بــالماء الى حــافته وعندما بدأ يرفع الكأس مرة أخرى الى فمه ، انتفض الصقر وسكب الماء . في المرة الثالثة عندما بدأ الملك برفعه نحو شفتيه سكب الصقر الماء مرة أخرى . غضب الملك ورمى الصقر بكل قوته بصخرة فقتله وسرعان ما اقترب خدم الملك وأسرع أحدهم وصعد الى ينبوع الماء حيث الماء وفير ويمكن ملء الكأس بالماء بسرعة للملك . لم يُحضر الخادم الماء ـ أيضا ـ وعاد بالكأس فارغا وقال للملك « هذا الماء من المستحيل شربه حيث يوجد هناك عند الينبوع ثعبان أطلق سمه في الماء ، فقال الملك :

د لقد كافأت الصقر بسوء الجزاء . ففي الـوقت الذى
 كان ينقذ فيه حياق قتلته . (٣٠)

هذا مضمون الحكاية عند ليف تالستـوى . أما في الليالي فاختلف المضمون بعض الشيء . فعلى سبيل المشال : كان الملك فارسيا . وأنه أطلق الباز وراء غزالة . وأن الباز لطش الغزالة على عينيها الى أن أعماها ودوخها فسحب الملك دبوسا وضربها . . كانت ساعة حر والمكان قفرا لا يوجد فيه ماء فعطش الملك وعطش الحصان . . الماء كان ينزل من شجرة مثل السمن . في بداية الأمر بعد أن امتلأت الطاسة وضع الملك المساء قدامه واذا بالباز لطش الطاسة فقلبها . . عندما امتلأت الطاسة مرة ثانية وضعها الملك أمام الباز ظنا منه أن الباز عطشان فلطشها ثانيا . . فغضب الملك ، وعندما امتلأت الطاسة ثالثا قدمها للحصان فقلبها الساز بجناحيه . . ثم ضرب الملك الباز بالسيف . . فصار البازيقيم رأسه يقول بالاشارة أنظر الذى فوق الشجرة فرفع الملك عينه فرأى حية والذي يسيـل هو سمهـا . فندم الملك وصاح حزنا وأسفا على قتل الباز . (٣١)

من الواضع أن مضمون هذه الحكاية من قصص و ألف ليلة وليلة » ولكن ليف تالستوى قام بتلخيصها وحلف بعض التداخل في الحدث الرئيس . وأن ليف تالستوى اهتم في نهاية الحكاية بتوضيح الغاية . فإذا كان الملك في اللياتى و حزن وأسف على موت الباز » فان ليف تالستوى أكد سوء فهم الملك للصقر ورغم الصقر له إلا أنه قتله قائلا و لقد كافأته بسوء الجزاء . ففي الوقت الذى كان ينقل حياتي قتلته » . وفي نفس الوقت حافظ تالستوى على غاية القصة .

استنادا الى الأمثلة التى استشهدنا بها والتى تكشف عن تأثر الكاتب الروسى ليف نيقولا يفتش تالستـوى

<sup>(</sup>۳۰) المرجع السابق ، ص . ۱۹۸

<sup>(</sup>٣١) ألف ليلة وليلة و دار التوفيق للطباعة والنشر والتوزيع » ، بيروت ، ١٩٨١ ، و الليلة الخامسة ، ص ١٩ ـ ٢٠ .

بقصص و ألف ليلة وليلة ، فإن مضمون هذه الأعمال بالدرجة الأولى يظهر المثل الأخلاقية والمعتقدات الدينية ، والمواعظ والوفاء والصدق والعدل ، تلك المبادىء التى تتمسك بها الشعوب على مدى عصور التاريخ المختلفة والتى حظيت بها الليالى .

وليلة » قد أثرت على تفكيرى بصورة ايجابية عندما كنت أصغى لجدتى وهي تقص على هذه الحكايات . . لقد قرأت هذه الحكايات العربية وأنا لم أبلغ من العمر الثانية عشرة بعد . . وإني على يقين تماما بأن التعرف على هذه الحكايات خاصة وعلى كنوز الابداع الشعبى يعتبر بالدرجة الأولى مفيدا خاصة بالنسبة للكتاب الشبان المبتدئين « ويضيف مكسيم جوركى أن هذه الحكايات « تساعد على تطور خيال الكاتب وتحتم عليه ان يضع نصب عينيه قيمة الخيال بالنسبة للفن . . والأهم أن هذه الحكايات تثرى الحصيلة اللغوية . . وإنى إذ أحيى « الأكاديمية » لاصدارها هذه الترجمة لقصص « ألف ليلة وليلة » نقلا عن العربية اذ تعتبر من أهم الأعمال الثقافية التي قام بها المترجم . » (٣٧)

وهكذا سيظل مؤلف ( ألف ليلة وليلة ) مادة غنية لا تنضب أبدا ، تساعد المؤلفين على الخلق والابداع اذا اعتمدوا جل الاعتماد عليه سواء بالتأثر المباشر أو في اعادة صياغة الكثير منها بما يتفق مع الكاتب بأسلوبه الفنى . وأنها كانت ولاتزال مصدر وحى وإلهام للكتاب والأدباء على مر السنين .

\* \* \*

## مطالعتات

يرمي هذا البحث إلى الكشف عن موقف النقاد والبلاغيين العرب القدماء من الغموض . وسيتناول الباحث هذه القضية في ثلاثة أقسام :

القسم الأول: يناقش فكرة الوضوح التي سيطرت على مفهوم البلاغة العربية القديمة وأصبحت ترادف البلاغة والبيان وتقترن بعمود الشعر العربي.

أمّا القسم الثاني: فيعالج الغموض بطريقة مباشرة في الأبواب التي خصصها النقاد القدماء للغموض وبينوا ضروبه وأسبابه وأفصحوا عن موقفهم

وأمّا القسم الثالث: فيعرض لمفهوم الغموض عند ( امبسون ) ( Empson ) في كتابه ( سبعة أنماط من الغموض ) ( Seven Types Of Ambiguity ) ويقارن مفهومه عن الغموض بمفهوم الغموض اللذي توصل إليه الباحث لدى النقاد العرب القدماء .

إن دراسة الغموض لدى النقاد القدماء والكشف عن طبيعته أمر بالغ الأهمية لا سيا وأن الدراسات الحديثة للنقد العربي القديم وقضاياه ـ على كثرتها ـ تفتقر إلى دراسة شاملة ومستقلة لهذه القضية . وكل ما يتوفر عنها لا يتجاوز حد المعالجات الجزئية القاصرة عن تقديم تصور شامل لمفهوم الغموض عند القدماء ، إذ جاءت معظم هذه المعالجات بشكل هامشي في عجال بحث المدارسين المحدثين لمفهوم الوضوح عند البلاغيين المدارسين المحدثين لمفهوم الوضوح عند البلاغيين القدماء . ومن أمثال هؤلاء بدوي طبانة واحمد بدوي . إذ يلهب طبانه إلى أن الوضوح لا يكفي في تقدير الأعمال الأدبية ، وأن التركيز عليه قد يقصى العمل الأدبية ، وأن التركيز عليه قد يقصى العمل الأدبية ، فالوضوح عند طبانه لا يعني الوضوح الساذج والكشف المبتلال(۱) ، فهو يجبل قسدرا من

موقف النقادالعرب القدماء من لغموض دراسة مقارنة ابراهيمسنجلاوي

جامعة اليرموك

الغموض الذي يرفع العمل الأدبي عن المباشرة بالقدر الذي يرفض فيه الغموض الذي يصل حد الانتلاق . وينحو أحمد بدوي نحوا مشابها لطبانة في اعتناقه لما ذهب إليه عبد القاهر الجرجاني ، بأن الوصول إلى المعنى بعد الطلب والبحث والتأمل يكون أشهى للنفس وأوقع في القلب . وأن البحث في طلب المعنى لا يعني أن يكون الكلام معقدا غير مفهوم بل يكون المعنى طريفا غير مبتذل يحتاج في فهمه إلى التريث والتأمل ، أما التعقيد الذي يتطلب جهدا ومشقة للوصول إلى المعنى من غير أن يجد السامع والقارىء معنى قيها يساوي جهده في المشقة والبحث فهو أحق أنواع الغموض بالذم ، كها يؤكد أهية الغموض الشفيف الذي يزيد في شرف المعنى وفضله ويؤثر في السامع . (٢)

وقد تعرض بعض المحدثين أيضا للغموض لدى النقاد القدماء وهم في صدد حديثهم عن الغموض في الشعر الحديث ، ولم يعلقوا على ذلك كثيرا ولعلهم فعلوا ذلك ليثبتوا أهمية الغموض الذي جعلوه لباب الشعر ومقياسه الأول ، وليشيروا إلى أن القدماء قد فطنوا إلى أهميته .

ولست أريد أن أناقش أدونيس في هذا الحكم على الشعر القديم رغم أن حكمه هذا يقصي الشعر القديم إلى حدّ ما عن جوهر الشعرية في نظره ، وهو جوهر يقوم على الغموض مع أن الغموض لا يمكن أن يكون على درجة واحدة ، إذ إن الغموض في الشعر والأدب في كل عصر يرتبط بظروف العصر الثقافية والاجتماعية ، ويلائم دور الأدب والشعر في تلك المرحلة التاريخية . وليس من الانصاف أن يتوقع المرء من الشعر القديم ، علابساته التاريخية والاجتماعية وما كان يؤديه من دور ، غموض الشعر الحديث بمعطياته التاريخية والاجتماعية ألفا

ويرى أدونيس أن سبب الوضوح في الشعر القديم كان مبدأ ايديولوجيا أساسيا ، فالدين قد كشف عن الحقائق الكونية وأصبح البعد الديني يعادل البعد الأدبي ، وإذا كشف الأصل الديني عن كل شيء ، فإن الأصل الأدبي كشف عن كل شيء لم يكن للشعراء المتأخرين الا أن يجتلوا حلو المتقدمين ، وأن المجتمع العربي بعد الاسلام عاش في عالم يقين وأصبح الوضوح عارسة فكل شيء واضح ويمكن ممارسته دون تشكك ، عارسة فكل شيء واضح ويمكن ممارسته دون تشكك ، وكيا أنه كان يفترض من الشاعر أن يكون عالما ، أي أن يقدم معرفة واضحة وأفكارا واضحة مثله مثل الخطيب ومثل المنطقي . (٥)

<sup>&</sup>quot; (٢) انظر : احد احد بدوي ، اسس التقد الأدبي حند العرب ( القاهرة : دار نبضة مصر للطباحة والنشر بالفيحالة ١٩٧٩ ) ، ص ٤٧٣ ـ ٤٧٤ .

<sup>(</sup>٣) انظر : أدونيس ، زمن الشعر ( بيروت : دار العودة ، ١٩٨٣ ) ص ٢٧٦ .

<sup>(</sup>٤) انظر : أدونيس : و محاولة في تعريف الشمر الحديث : مجلة شمر ، المدد (١٩٥٩)

<sup>(</sup>ه) انظر : ادوئيس ، زمن الشعر صـ٧٦ ، ٢٨٣ ومن الباحثين المحدثين اللين تعرضوا للفعوض في النقد العربي وهم في صدد حديثهم عن الفعوض في الشعر الحديث ، انظر : حلي عشري زايد ، حن يئاء القصيدة العربية الحديثة ( بغداد : دار القصحى للطباحة والنشر ، د .ت ) ص ٩١ ـ ٩٢ . وحز الدين اسعاعيل ، الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواهره الفئية والمعزية ( بيروت ، دار العودة ، ١٩٨١ ) ، ص ١٨٧ ـ ١٨٩ .

والباحث لا ينكر تأثر النقد العربي القديم بالمنطق وبتطبيق كثير من قواعده على النقد الشعري ، إذ أصبحت المقدمات الشعرية توازي المقدمات المنطقية وأصبح الشاعر ينافس الخطيب والمنطقي في سعيم للاقناع والتأثير ، ولعل هذا نتيجة تأثير المنطق الأرسطي وكتاب الخطابة لأرسطو ، كها أن ميدان الشعر قد تناولته مدارس مختلفة من مشل الأصوليين والفقهاء وعلياء الكلام ، وكان نتيجة ذلك أن طبق الكثير من القوانين المنطقية على الشعر وعلى اللغة أيضا . ولهذا أصبح الميل إلى الوضوح والتحديد أكثر منه إلى الغموض ، ولكن هذا على مستوى النقد والنقاد . فهل تأثر الشعراء في نظمهم بهلمه القوانين المنطقية التي حاولت بعض البيتات التي تناولت الأدب بالدرس تطبيقها ؟ ولا ينكر الباحث تأثر الشعراء بالنقود التي تظهر في عصرهم ولكن هذا لا يعني أن الشاعر يتخلى عن شاعريته ويصبح مطبقا لهذه النقود . ثم ما قولنا بالشعر الجاهلي والاموي اللدين لم يشهدا الكثيرمن الترجمات والحركات النقدية والفكرية التي شهدها العصر العباسي ؟ ويماذا نفسر وضوح الشعر في هدين العصرين ؟ هل نقول : إن الاسلام هو الذي فسّر كل شيء ، ولذلك جاء الشعر الأموي واضحا ؟ وإذا صبح هذا على الشعر الأموي مع أنه في معظمة ابن شرعي للشعر الجاهلي ، فهل يصبح هذا على الشعر الجاهلي ولم يكن هناك دين يكشف للانسان عالم الكون وينزله من عالم الشك إلى عالم اليقين ؟ ومع أن الاسلام ولَّد الطمأنينه في نفوس وكشف أسرار الكون فقد مدَّ أفق الانسان إلى عوالم ميتافيزيقية ، إذ نقله من الأرض إلى

السياء ، ومن الظاهر إلى الباطن ، ومن الشاهد إلى الغائب وأصبح الكون كله علامة وظاهرة تقودان المسلم إلى عوالم غيبية يتشوّف إليها وينزع إلى الكشف عنها . وانطلاقا من هذا يمكن القول ـ خلافا لما طرحه أدونيس \_ إن الاسلام قد نقل الشاعر العربي من الوضوح الذي يعني الظاهر إلى الغموض الذي يعني الغيب ، ثم ما قولنا في الشعر الجاهلي ؟ هل نفسر وضوحه بسذاجه المرحلة التاريخية(٢) التي عاشها الانسان في ذلك الوقت كها يقولون ؟ مع أن هذه السذاجة المزعومة كانت نتيجة النظرة الدينية إلى ذلك العصر الذي يمثل الشرك والوثنية من وجهة نظر اللدين .

ولست على يقين مما يقال عن وضوح الشعر الجاهلي ، إلا في حدود ما كتبه النقاد القدماء عن هذا الشعر ، فاذا توقفنا عند تلك الحدود التي تحدث عنها القدماء عن الشعر الجاهلي ، فالشعر الجاهلي واضح ، ولكن لا بد من ملحوظات في هذا الصدد وهي أن النقد العربي القديم كان يقف عند البيت أو البيتين و لا يتجاوز ذلك إلى القصيدة برمتها ولا إلى بحث العلاقات بين أجزاء القصيدة برمتها ولا إلى بحث العلاقات بين أجزاء القصيدة . فإذا كان الغموض يعني غموض البيت أو الصورة فقط ، فنحن نتفق مع الباحثين الذين يقولون إن الشعر الجاهلي واضح ، وإذا كان الغموض يعني إلى جانب البيث أو الصورة غموض العلاقات في يعني إلى جانب البيث أو الصورة غموض العلاقات في القصيدة برمتها فإنني أتردد في قبول فكرة الوضوح في الشعر الجاهلي .

ويرى عمد الهادي الطرابلسي ان النقد العربي الفايم قد عرف بعض أنواع الغموض ولكنه يعود ليقول

<sup>(</sup>٦) الظر مثلا : عمد عزام ، بنية الشعر الجديد ( المغرب ، دار الرشاد ، ١٩٧٦ ) ، ص ٥٩ - ٦٠ -

ه وان اتفقت جدلا مع الباحثين في وضوح الابيات المفردة في المشمو الجناهلي ، فعاذا ثقول حن كتب المعاني الكثيرة الي كانت عهتم بالأبيات التي تحتاج الى تفسير ، ويختلف الناس فيها وهي كتب كثيرة من مثل : كتاب معاني الشعر لابي هشمان مسميد بن هارون الاشناندائي . وقد نحدث السيوطي في المزهر حن انواع الالفاز التي تصديما العرب ودأى ان اكثر ابيات المعاني من هذا الثوع ، وأميا أبيات تحتاج ان نسأل حن معانيها ، كيا ان هذه الالفاز تقع من حيث اللفظ والتركيب والاحراب .

الظر : المزهر للسيوطي . ج. ١ ( القاهرة مطبعة عمد علي صبيح واولاده ، د . ت ) ص ٣٣٨- ٣٣٩ .

بأن القصيدة الجاهلية واضحة ، فهي مقسمة إلى أقسام من مثل النسيب والرحلة والغرض . (٧) وعندما نعرف كل قسم نتوقع ما فيه ، ولكنني أريد أن أسأل عن هذا الاختلاف الذي حدث في العصر الحديث حول تفسير مقدمة النسيب بين الباحثين ، ويستطيع المتتبع أن يجد أكثر من عشرة أبحاث مختلفة يصل بعضها إلى نتائج متضادة . \* فهل هذا الاختلاف يعنى وضوح الشعر الجاهلي ؟ ! ثم هل كشف لنا الباحثون المحدثون عن علاقة عناصر النسيب بعضها ببعض ، وعلاقة النسيب بالرحلة وبغرض القصيدة بطريقة قاطعة حتى نجزم بوضوح الشعر الجاهلي ؟ ثم هناك ظواهر كثيرة في القصيدة الجاهلية لم تفسر حتى الآن والمحاولات التي جرت لتفسير مثل هذه الظواهر ما زالت رجما في الغيب. فكيف نفسر على سبيل المثال أن النسوة في رحلة الظعائن يحملن في الغالب على جمال ذكور ، وأن الشاعر في رحلته لا يركب إلا ناقة وهذا يتكرر بنسبة تتجاوز التسعين بالمئة في رحلة الشاعر في القصيدة الجاهلية ؟ ثم كيف نفسر اختفاء اسم الناقة في رحلة الشاعر ، فالشاعر الجاهلي لا يذكر الناقة بلفظها وإنما بإحدى صفاتها باستثناء بعض الأمثلة القليلة التي ذكر فيها الشاعر الجاهلي الناقة بلفظها ؟ وعندما يقع ذلك بمثل هذه الكثرة والتردد هل يفسر على ضوء المصادفه ؟ 'أن هسذا الشعر ينطوي على نظام خاص مازلنا نجهله ؟ وهل نقتنع بما قالمه بعض القدماء لتفسير هذه الأمور وننتهي من إثارة الجدل ويصبح الشعر الجاهلي واضيحا ؟

وهل وقفت الأمم الأخرى في فهم أدبها القديم على ما قاله القدماء عن ذلك الأدب وعدوه واضحا لا يحتاج إلى مزيد من النظر ؟ فنحن نعرف أن مسرحية أوديب ملكا لسوفوكليس ، كانت تعاليج اعتقاد اليونان القدماء بالقدر الأعمى ، وهذا ما كان يفهمه اليونانيون القدماء منها ، ولم يخطر ببالهم عقدة اوديب ، والبحوث الكثيرة التي دارت حولها ، وأخرجت منها ما لم يكن يتوقعه القدماء على الاطلاق . ولو توقف أصحاب هذا التراث عندما قاله قدماؤهم ، لأصبح تراثا ميتا ومنفصلا عن حاضرهم لا يربطهم به شيء ، بعد أن انتهت أهمية العقيدة القديمة التي كان يفهمها قدماؤهم من هذه المسرحية .

ومهها يكن من أمر ، فقد سيطرت فكرة الوضوح على النظرة إلى شعرنا القديم . فها طبيعة هذا الوضوح الذي سيطر على التفكير البلاغي والنقدي ؟ .

٠١.

إن عاولة الكشف عن طبيعة الوضوح تستدعي دراسة لمفاهيم البلاغة ، والبيان ، والفصاحة ، عند النقاد والبلاغيين القدماء ، ومعرفة معانيها اللغوية ، ثم مقارنة هذه المعاني بما أصبح لها من دلالات اصطلاحية في كتب البلاغة والنقد .

البلاغة : من بلغ يبلغ بلوغا وصل وانتهى ، والبلاغ ما يتوصل به إلى الشيء المطلوب . والبلاغة الفصاحة ، ورجل بليغ حسن الكلام فصيحه يبلغ بعبارته كنه ما في

Jaroslav stetkevych, The Arabic Qasidah: From Form and Content to Mood and Meaning, Harvard Ukrainian Studies, 3/4 (1979 — 1980): 585.

<sup>(</sup>٧) انظر : محمد الهادي الطرابلسي ، و مجلة فصول ، المغموض في الشعر ، المجلد الرابع ، العدد الرابع ( سيتمبر ١٩٨٤ ) : ص٢٩٠ . ٣١ .

هه انظر : المقالات التالية وهي من بين المقالات الكثيرة التي تعرضت لتفسير النسيب في القصيلة : سهير القلماوي ، و تراثنا في اضواء حديثة ، مجلة الكاتب ، العدد الثاني (١٩٦١) : ص ١٣٤ . وفالتر براونه و الوجودية في الجاهلية ، مجلة المعرفة السورية العدد ٤ (١٩٦٣) : ص ١٥٨ ـ ١٥٩ . مانظ

قلبه . (^) أما الفصاحة : البيان وكلام فصيح أي بليغ وأفصح الصبي إفصاحا إذا فهمت ما يقول في أول ما يتكلم ويوم مفصح لا غيم فيه ولا قر ، والفصح الصحو من القر وأفصح اللبن ذهب اللبا عنه ، وفصح اللبن اذا اخلت عنه الرغوة وأفصح الصبح بدا ضوؤه واستبان وكل ما وضح فقد أفصح وكل واضح مفصح ، والفصيح في اللغة المنطلق اللسان في القول الذي يعرف جيد الكلام من رديثه ، وقد أفصح الكلام وأفصح به وأفصح عن الأمر . (٩)

أما البيان: البين في كلام العرب جاء على وجهين يكون البين الفرقة ويكون البين الوصل بـأن يبين بينا ويبين بينونة وهو من الأضداد. والبيان ما بين به الشيء من الدلالة وغيرها وبان الشيء بيانا اتضح فهو بين وأبنته أوضحته واستبان الشيء ظهر وتبين الشيء ظهر و بين الشياء وفي المثل قد بين الصبح لذي عينين أي تبين والبيان من الرجال الفصيح والسمح من الرجال والبيان إظهار الفصيح بأبلغ منه . (١٠)

ومن الجلي أن المعاني اللغوية لهله الألفاظ الشلائة تلتقي حول الوضوح والابانة وهي بهذا المعنى تخالف الغموض ولا تتصل به ، اللهم ما نجده في كلمة (بان يبين) التي تعني الظهور والاختفاء في وقت واحد ، فهي تتضمن قدراً من الغموض ، فهل تلتقي هذه المعاني اللغوية للكلمات المدكورة بمعانيها الاصطلاحية ؟ :

لقد أورد الجاحظ تعريفات كثيرة للبلاغة عن كتاب البيان والتبيين . ومن بين هذه التعريفات ما يقوله معلقا

على كلام كلشوم بن عمرو العتابي ـ الذي يقول عن البليغ : ( ان كل من أفهمك حاجته من غير إعادة ولا حبسة ولا استعانة فهو بليغ ه (۱۱) ـ : ( لم يعن أن كل من أفهمنا من معاشر المولدين والبلديين قصده ومعناه بالكلام الملحون والمصروف عن حقه أنه محكوم له بالبلاغة كيف كان بعد أن نكون قد فهمنا عنه . . . وإنما عني العتابي إفهامك العرب حاجتك على مجال كلام العرب الفصحاء » . (۱۲)

وهذا التعريف للبلاغة لا يتضمن معنى التـوصيل فحسب وإنما يشترط أن يكون التوصيل جاريا على أساليب العرب الفصحاء أي يستعمل ما تستعمله لغة العـرب من أساليب في القـول لا تهدف الى التـوصيل فحسب، وإنما تهدف إلى التوصيل المؤثر، وهذا يرفع البلاغة عن مستوى التبليغ البسيط والمباشرة الساذجة ويحتفظ بدورها في التأثير في السامعين ، والأثر هو من أهم الأمور التي اعتنت به البلاغة العربية ، وجعلته ميزة الكلام الرفيع ، وميّزت بينه وبين الكلام الفاتر . ومن الواضح أن هذا التعريف يرتبط بالمعنى اللغوي من حيث توصيل المراد وتوضيحه ، ولكنه يـزيـد عليـه إذ إن التوصيل هنا يتم حسب شمروط تجعل من عمليمة التوصيل عملية أدبية أطلقوا عليها اسم البلاغة ، وأطلقوا على الكلام الذي يجري على أصولها الكلام البليغ . ويرى الجاحظ في تعريف آخر للبلاغة أنه « اذا كان المعنى شريفًا . واللفظ بليغًا ، وكان صحيح الطبع بعيدا عن الاستكراه ، ومنزها عن الاختلال مصونا عن التكلف ، صنع في القلب صنيع الغيث في التربة

<sup>(</sup>٨) الظر : جمال الدين بن منظور ، لسان العرب ( بيروت : دار صادر د . ت ) مادة : ب ، ل ، غ .

<sup>(</sup>٩) انظر : المصدر نفسه ، مادة : ق ، ص ح ،

<sup>(</sup>١٠) انظر : المصدر نفسه ، مادة : ب ، ي ، ن .

<sup>(</sup>١١) ابو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ، البيان والتبيين ، تحقيق هبدالسلام هارون ( القامرة ، ١٩٤٨ ) جـ ١ ، ص ٣٠ .

<sup>(</sup>۱۲) المصدر نفسه ، ص ۱۹۱ س۱۹۲ .

· 通報になるので、 からなる時間は

ألام على هنواك وليس عندلا إذا احببت مشلك أن ألاما بقوله « ثم تأمل كيف تجد نفسك عند إنشاده وتفقّد ما يداخلك من الارتباح ، ويستخفك من الطرب اذا سمعته ، وتلذكر صبوة إن كنانت لنك ترها ممثلة لضميرك ، ومصورة تلقاء نظرك »(١٨) ومع أننا لا ننكر أهمية التأثير في الشعر ، ولكننا نقول : إن هذا التأيثر في النقد العربي القديم قد توقف عند حدود الانطباعات الشخصية وإثارة القارىء وذكرياته وغيلته ليتمثل بعض مواقف الشاعر وتجاربه ، ولم تجعل من الأثر نقطة البداية باستثناء محاولة عبد القاهر في البحث عن أسباب النظم فلم يتوقف عند حد التأثيركما توقف غيره ، وقد نجح في كثير من محاولاته لتعليل جمال النظم المذي يعني جمال الأثر وقوته . واختم الحديث عن الجاحظ بهذا التعريف للبلاغة ، الذي اختاره من بين التعاريف الكثيرة . « لا يكون الكلام يستحق اسم البلاغة حتى يسابق معناه لفظه ، ولفظه معناه فلا يكون لفظه إلى سمعك أسبق من معناه إلى قلبك «(٢٠) . وهذا التعريف في ظاهره يعطي معنى الوضوح التام ويقترب من دلالة الوضوح بالمعنى اللغوي أي أن يكون الكلام مباشرا تصل إلى معناه مباشرة ، كما قال الأصمعي عن البليغ و انه من طبق المفصل وأغناك عن المفسر ١٤٢١) . ولكننا نلاحظ الكريمة ١٤٦١) وهنا يبرز ارتباط البلاغة بالتأثير اللذي قامت عليه كما هو واضح في كتب البلاغة العربية القديمة . وكما يرى عبد الله الغذامي أن البلاغة و قامت في الاصل على هذا الاساس ( اي الاثر) حيث كانت علما للقراءة أي علما للانحراف الأسلوبي . ولكنها أسقطت بعد ذلك في دوّامة العرف والتقليد . وصارت علما للهياكل الجاهزة ، والتصاميم المعدة سلفا . . . »(١٤) ويقول : « إن النقد الأدبي عندنا قد انحرف عن جادة الصواب، وصار علما للقوالب والمضامين ، بينها كان في أصله عند فصحاء العرب علما لجماليات النص . وكانوا يحـرصون عـلى جمال القـول وشدة أسره ( أي أثره ) . وما خالف ذلك أخرجوه عن الأدب ،(١٥٠) ويرى عبد الله الغذامي \_ أيضا \_ أن القراءة الصحيحة للنص هي محاولة تتبع الأثر بل إن الدراسة التشريعية تبدأ من الأثر لتصل إلى أصله ومنبعه . (١٦) والحقيقة أن التأثير وأهميته وسيطرته على البلاغة العربية أمر لا يحتاج إلى كبير إثبات فقد كان التأثير بؤرة عنايتهم واهتمامهم حتى عند ناقد عظيم من مثل عبـد القاهـر الجرجاني الذي يرى أن نجاح النظم هو في توليد الأثر ونقل المعنى بصورة مؤثرة . (١٧) ويتضح هذا بوضوح في تعليق القاضي الجرجاني على قصيدة البحدوي التي مطلعها:

<sup>(</sup>۱۳) المصدر تفسه ، ص ۸۳ .

<sup>(</sup>١٤) عبداله الغدامي ، الخطيئة والتكفير ( السعودية ، النادي الادبي الثقافي جلة ، ١٩٨٥ ) ص ٧٨٧ .

<sup>(</sup>۱۵) المرجع تقسه ، ص ۲۸۷ .

<sup>(</sup>١٦) انظر: الرجع نفسه، ص٥٥ ـ ٥٧ ، ٢٨٩ .

<sup>(</sup>١٧) انظر : عبد القاهر الجرجاني ، دلائل الاصحار ( بيروت ، دار المعرفة للطباعة والنشر ، ١٩٧٨ ) ، ص ٧٨\_ ٧٩ .

<sup>(</sup>١٨) علي بن عبدالعزيز الجرجاني ـ الوساطة بين المتنبي وخصومه ، ت عمد ابو الفضل ابراهيم وعلي عمد البجاوي ( القاهرة : دار احياه الكتب العربية ، ١٩٦٦ ) ص٧٧ .

<sup>(</sup>١٩) انظر : مصطفى ناصف ، دراسة الادب العربي ( بيروت : دار الاندلس ) فصل الانطباعات والعجز عن مواجهة النص .

<sup>(</sup>٢٠) الجاحظ، البيان والتبيين، جـ ١ ، ص ١١٥ .

<sup>(</sup>٢١) المرجع تفسه : چــ١ ، ص١٠٦ .

إلى اضطراب الناس في تعريفهم للبلاغة وفرق بين الفصاحة والبلاغة ورأى « أن الفصاحة مقصورة على وصف الألفاظ . والبلاغة لا تكون إلا وصفا للألفاظ مع المعاني . . . وكل كلام بليغ فصيح وليس كل فصيح بليغا » . (٧٠)

أما عبد القاهر فقد استعمل هذه الألفاظ الثلاثة : الفصاحة ، والبــلاغة ، والبيــان بمعنى واحد ، وهــذا يتضح من قوله و فضل بعض القائلين على بعض من حيث نطقوا وتكلموا . وأخبروا السامعين عن الأغراض والمقاصد ، وراموا أن يعلموهم ما في نفوسهم ويكشفوا لهم عن ضمائر قلوبهم ، . (٢٦٦) ويعرفها السكاكي في مفتاح العلوم بقوله : « هي بلوغ المتكلم في تأدية المعاني حدًا له اختصاص بتوفية خواص التراكيب حقها وإيراد التشبيه والمجاز والكناية على وجهها ۽ .(٢٧) وهــو بهذا التعريف أدخل مباحث علم المعاني والبيان إلى البلاغة . ويتضح عمل ضموء مما سبق أن معنى البسلاغمة الاصطلاحي : ـ لا ينفصل عن معناها اللغوي ، ولكنه لا يتوقف عنده فهو التوصيل بصورة مقبولة وحسنة ، وبعبارة أخرى بصورة مؤثرة ، وتوصيل الكلام جريــا على خواص تراكيب العربية واستعمال المجاز والتشبيه والكناية كيا في قول السنكاكي ، فهذا لا يعني التوصيل المباشر وإنما يعني نوعا خاصا من التوصيـل الذي هـو خصيصة من خصائص التوصيل الأدبي بوجه عام والشعري بوجه حاص ، ولهذا يقول جابر عصفـور : ﴿ إِنْ غَايَةَ الشَّمْـرُ هِي التَّأْشِيرِ ، والتَّأْشِيرِ يعني تغيرا في

تركيز الجاحظ على لفظة ( قلبك ) في عبارته السابقة ، كما ركز عليها في قوله « صنع في القلب صنيع الغيث في التربة الكريمة ، وهذه الملحوظة تجعل قول الجاحظ يرتبط بالتأثير ، ولا ينحصر في عملية التبليغ المباشر ، فالعملية هنا ليست عملية توصيل فقط بل قد يعني قوله هذا أن القلب قادر على امتصاص الأثر بسرعة وبدون وسائط ، وهذا يجعلنا نتذكر طريقة التوصيل في الموسيقا ، إذ إن الموسيقا تؤثر في القلب والمشاعر مباشرة ، حيث نتوهم أنها تصل إلى القلب قبل أن تقرع السمع ، وتشير في نفوسنا كثيرا من المعاني ، ولعل هذا ما عناه الجاحظ في قوله السابق لا سيها وأنه قد أولى أثر العمل الأدبي وقدرته على هز نفـوس المتلقين عنـاية خـاصة . فـرغم إيمانــه الشديد بالوضوح ، إلا أن الوضوح الذي يتطلبه مشروط بالتأثير ، والتأثير قـد يتعارض مـع الوضـوح والظهور التام . ولهذا نرى صاحب الصناعتين البذي أخذ الكثير من أقوال الجاحظ عن البلاغة والفصاحة يرى أن : « ما كان سهلا ، ومعناه مكشوفا بينا ، فهو من جملة الرديء المردود ٥(٢٢) فكأنه يعدّ الافصاح المباشر عيباً . ويفضل الجاحظ الكتابة أحيانا ويعدّها أبلغ من الافصاح ، كيا يتضح من قولمه « ربّ كنايـة تربي عن الافصاح ١٣٣٦) وهذا مما يبعد كلام الجاحظ قليلا عن الوضوح بمعناه اللغوي او بمعناه الساذج . أما العسكري فيعرف البلاغة بقولمه « البلاغة كل ما تبلغ به قلب السامع فتمكنه من نفسه كتمكنه في نفسك مع صورة مقبولة ومعرض حسن » . (٢٤) أما ابن سنان فقد أشار

<sup>(</sup>٢٢) ابو هلال المسكري . كتاب الصناعتين . تحقيق مفيد قميمة ( بيروت : دار الكتب العلمية ، ١٩٨٤ ) ص ٧٩ .

<sup>(</sup>٢٣) المحاطة : المصدر السابق ، جد ٢ ، ص ٧

<sup>(</sup>٢٤) ابو هلال المسكري ، الصناعتين . ص ١٩

<sup>(</sup>٢٥) الظر : ابو محمد عبدالله بن محمد بن سميد بن سنان ، سر الفصاحة ، صححه وعلق عليه عبدالمتمال الصميدي ( القاهرة : مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح واولاده ،

۱۹۵۲ ) ص ۲۰

<sup>(</sup>٢٦) عبد القاهر الجرجاني ، دلائل الاهجال ، ص ٣٥

<sup>(</sup>۲۷) احمد مطلوب ، معجم المعطلحات البلاغية وتطورها ( يغذاد : مطيعة المجمع العلمي العرائي ١٩٨٣ ) ج. ١ ، ص ٥٠٥

الاتجاه وتحولا في السلوك . والبداية الاولى للتأثير هي تقديم الحقيقة تقديما يبهر المتلقي من ناحية ، ويبهره بها من ناحية أخرى . وذلك أمر لا يمكن أن يتم بمجرد النظم العادي للأفكار ، بل يتم بضرب بارع من الصياغة ، تنطوي على قدر من التمويه ، تتخذ معه الحقائق أشكالا تخلب الألباب وتسحر العقول ، فتتبدى الحقائق من خلال ستار شفيف يضفي عليها إبهاما محببا يثير الفصول ويغذي الشوق إلى التعرف » . (٨٧)

أما البيان في المدراسات الجلاغية ، فقد اهتم به الجاحظ اهتماما كبيرا في كتابه ( البيان والتبين » وجاء بتعريفات كثيرة ، كما فعل في حديثه عن البلاغة . ينقل الجاحظ تعريف جعفر بن يحيى للبيان و بأن يكون الاسم يحيط بمعناك ويجلى عن مغزاك ، وتخرجه عن الشركه ، ولا تستعين عليه بالفكرة . والذي لا بد منه أن يكون سليها من التكلف بعيدا من الصنعة بريثا من التعقيد غنيا عن التأويل ﴾ إن معنى البيان هنا هو الوضوح والاستغناء عن إعمال الفكر للوصول إلى المعنى فهو يشبه حديث الأصمعي السابق عن البليغ بأنه « من طبق المفصل وأغناك عن المفسر » . (٧٩) وإذا تجاوز الباحث التعريف السابق للبيان إلى بعض أقوال الجاحظ فإن مفهوم البيان السابق سيتغير على نحو ما . يربط الجاحظ بين المعاني والألفاظ إذلا يتصور وجودا معينا ومحددا للمعاني بمعزل عن الكلمة ومشتقاتها ، فالمعاني في النفوس تكون مستورة بحكم المعدومة وكأنها في حالة سديمية لا أشكال لها . (٣٠) فمن الممكن أن يفهم هنا بأن البيان لم يعد مجرد عملية توصيل فحسب عن طريق إعطاء الحالة السديمية

للمعاني أشكالا محددة ، وإنما يشير إلى أن البيان القولي هو عملية جمالية ونفسية يجاول الأديب أن يعطى لمعانيه الغائمة في نفسه ذوات معينة ويخرجها من عالم العماء على شكل تعبير أدبي ، ولهذا فإنـه ليس من الضروري أن يعنى ذلك الوضوح التام بالنسبة للمتلقى ، ومما يقوي هذا الفهم ما يراه الجاحظ بأن المعول عليه في البيان الذي يعنى الأدب هو ﴿ إِقَامَةُ الْوِزْنُ وَتَمَيْرُ الْأَلْفَاظُ وَسَهُولَةً المخرج وفي صحة الطبع ، وجودة السبك فيإن الشعر صناعة وضرب من الصبغ وجنس من التصوير ١(٣١) وفي هذه الأمور يتميز الأدب عن غيره من أشكال البيان ولا يعود البيان يعني هنا عملية الاظهار والافصاح فحسب لأن الاظهار والافصاح لا يحتاجان إلى هلذا الاهتام بالصياغة ، فسالجاحظ يقسرن الأدب بالتصنوير وأنواع الصيغ . وإذا كان الأدب بهذا المفهوم عند الجاحظ فهو يتجاوز مستوى التوصيل المباشر إلى مستوى ما يثيره فن التصوير والصيغ من التأثير الجمالي في النفس ومن إثارة كثير من الأفكار والمشاعر ، وهذا لا يتفق مع معنى الوضوح البسيط والاظهار المحدد للمعاني .

وقد أصبح البيان عند السكاكي فرعا من فروع البلاغة يهتم بالتشبيه والمنجاز والكناية وإيرادها على وجوهها وهذا يؤكد أن معنى البيان معنى أشمل من التوصيل فالمجاز والاستعارة يحتفظان في باطنها بدفء اللغة وشحنتها العاطفية القادرة على تفجير المعنى في نفس المتلقي وإعطائه حرارة ترفعه عن درجة الكلام المباشر الفاتر. وهكذا فإن معاني البلاغة والفصاحة والبيان تتضمن مستوى من مستويات الغموض الذي

<sup>(</sup>٢٨) جابر مصفور ، مفهوم الشعر دراسة في التراث التقلي ( القاهرة : المركز العربي للثقافة والعلوم ، ١٩٨٧ ) ، ص ٧٣ .

<sup>(</sup>۲۹) الجاحظ ، البيان والتبيين ، جـ ١ ص ١٠٦ .

<sup>(</sup>۳۰) انظر المبدر نفسه ص ۷٦

<sup>(</sup>٣١) الجاحظ ، الحيوان ، تحقيق عبد السلام محمد هارون ( بيروت ، دار الكتاب العربي ، ط٣ ، ١٩٦٩ ) ، جـ ٣ ، ص ١٣٢ .

رأوا فيه غموضا ضروريا للعمل الأدبي ، ولهذا لم يطلقوا عليه لفظ الغموض بل أطلقوا عليه بلاغة وبيانا وعلى هذا ينبغي أن نفرق بين الوضوح بمعناه اللغوي والوضح عند البلاغيين .

ويتخذ الحديث عن الوضوح وجها آخر ، إذ يرتبط الوضوح بعمود الشعر العربي الذي أصبح يمثل الوضوح في مقابل الخروج على هذا العمود اللذي أصبح يمثل الغموض . ويظهر هذا جليا في الخلاف الذي احتدم بين النقاد في عصر أبي تمام ومن بعده المتنبي ، فمن الممكن أن يلخص النقاش الذي دار حول الشاعرين الكبيرين بأنه كان يدور حول الوضوح والغموض ، فالذين يدكرون الشعراء الأوائل ويتمسكون بعمود الشعر العربي يريدون أن يثبتوا أهمية الوضوح ، والذين الشعر العربي يريدون أن يثبتوا أهمية الوضوح ، والذين عبون الدفاع عن الغموض يحتجون بحركة التجديد عند أبي تمام ، ويلتمسون الأعدار لبعد الخيال والاستعارة .

والحقيقة أن النزاع الذي دار حول أبي تمام يثير مشكلة خطيرة بالنسبة إلى ما نسميه (الغموض)، فالغموض أصبح يرادف الحروج على عمود الشعر العربي الذي حدده البلاغيون، وهذا يعني أن الغموض في هذا المعنى لايضاح الفهم أو التوصيل إلى المتلقي. كما يتضح من الخبر الذي يورده العسكري عن قصيدة لأبي تمام وسمع أعرابي قصيدة أبي تمام:

وطلل الجميع لقد عفوت حميدا ،

فقال: إن في هذه القصيدة أشياء أفهمها وأشياء لا أفهمها ، فإما أن يكون قائلها أشعر من جميع الناس وإما أن يكون جميع الناس أشعر منه . ونحن نفهم هذه

القصيدة بأسرها لعادتنا بسماع مثلها لا لأنا أعرف بالكلام من الأعراب ١٤٢٦). وهذا يعني أن القضية ليست قضية غموض واستغلاق المعنى وإنما هي خروج على المألوف ، ولهذا كان يقال عن شعر أبي تمام ﴿ إِنْ كَانَ هذا شعرا فيا قالته العرب باطل »(٣٣) وكأن شعره ضد كلام العرب ، وما فعله أبو تمام أنه حاول أن يخط لنفسه طريقة جديدة يضيف فيها إلى الشعر العربي القديم ، وكان خروجه على عمود الشعر خروجا واعيا وليس جهلا به ، وهو من أكثر الشعراء القدامي ثقافة ومعرفة بالشعر القديم \_ كيا تدل على ذلك مختاراته المشهورة \_ ومع ذلك فإن خروجه لم يكن خروجا تاما أو تغيرا شاملا « فقــد أحدث شعره انقلابا تغير فيه نبظام الدلالة والمعني ، ونظام التعبير ، ونظام الفهم ه (٣٤). إذن كان خروج أبي تمام خروجا جزئيا ومحددا ونوعا من التطوير لكشير من التقاليد الشعرية القديمة التي هضمها وتمثلها ، وأعطاها صورة معاصرة قادرة على نقل تجربته ، فقد انتهك الألفة التقليدية التي كانت قائمة بين الألفاظ . كما انتهك الصورة القديمة التي استقرت منذ العصر الجاهلي وحاول أن ينشىء عبلاقات جديدة بين الكلمات ، وهذه المحاولة في رأي أدونيس ، هي محاولة للعودة إلى بكارة اللغة ، وبعبارة أخرى هي نوع من تطهير الألفاظ مما علق بها من الابتدال ، وخلق سياق جديد يقدم معنى متجددا وإمكانات متنوعة لمعان كثيرة.، وهذا هـو علة الغموض عنده (٣٥). ولعل ما فعله أبوتمام كان ضربا من الإحساس بعبء التراث الشعري السابق عليه ، وقد أحس به الجاهليون ، وعبّر عنه شعراء من مشل زهير

وعنترة ,

<sup>(</sup>٣٢) المسكري ، كتاب المبناعتين ، ص ٢٠ ـ ٢١ .

<sup>(</sup>٣٣) المرزياني ، الموضع ( القاهرة : المطيعة السلفية ، ١٧٨هـ ) ، ص ١٩٤٠ .

<sup>(</sup>٣٤) ادوليس ، زمن الشمر ( بيروت : دار العودة ، ١٩٨٣ ) ، ص ٢٧٩ .

<sup>(</sup>٣٥) انظر : ادونيس ، الثابت والمتحول ( بيروت : دار الفكر ، ١٩٨٦ ) ، جـ ٢ ، ص ١١٨ - ١١٨ .

يقول زهير :

ما أرنا نقول إلا معارا

أو معادا من قولنها مكرورا

ويقول عنترة :

هــل غادر الشعــراء من متـردم

أم هل عرفت الدار بعد توهم

والحقيقة أن عبء التراث الفني يشكل دائها تحديا للشعراء وبخاصة الشعراء المثقفون بهذا التراث وأن أكثر الشعراء إحساسا بثقل الماضي هم المذين سبروا غور هذا الماضي وثقفوه . وفي حلبة التحدي ، لا ينجح إلا شاعر عظيم من مثل أبي تمام الذي استطاع أن ينمي شاعريته في تربة الماضي وينبت غراسا جديدة تنتسب إليه ، وإن كانت جذورها تضرب في أعماق الماضي . وهكذا فإن الغموض عند أبي تمام يبدو ضربا من الانقطاع الجزئي عن التقاليد الفنية السابقة عليه وتطويرا للماضي الشعري وإعطاء وجه غير مألوف ، وإضافة إلى الماضي الشعري وإعطاء وجه غير مألوف ، وإضافة إلى قلناه ، فثقافته العميقة وتبحره في علوم عصره قد أضفت نوعا من الغموض على بعض أشعاره إلى جانب إشاراته الى بعض الأخبار التاريخية التي يتوقف فهم النص على معرفتها .

ومما يتصل بالحديث عن طبيعة الوضوح الذي يمثل درجة من درجات الغموض ، الحديث عن أضرب من البلاغة والبيان ، يمكن أن تدخل في بجال الغموض على مستويات مختلفة ، كما نجد في حديث عبدالقاهر الجرجاني عن الاستعارة ، والكلام البليغ المتوقف على دقة الفكر والربط بين أعناق المتنافرات .

تحدث عبدالقاهر في أسرار البلاغة عن الاستعارة في الأسهاء ، وفرّق بين نوعين من هذه الاستعارة :

النوع الأول: وهو أن ينقل الاسم عن مسماه إلى شيء معلوم من مثل رأيت أسدا، أي رجلا شجاعا.

والقسم الثاني: أن ينقل الاسم من معناه ويوضح موقفا لا يبين فيه شيء يشار إليه من مثل قول لبيد:

وغداة ريح قد كشفت وقسرة

إذ أصبحت بيد الشمال زمامها

فقد جعل للشمال يدا ، وليس لدينا مشار إليه يمكن أن نجري عليه كها أجرينا الأسد على الرجل ، والفرق بين القسمين أن التشبيه الذي هو جوهر الاستعارة في رأي عبدالقاهر يأتي في القسم الأول عفوا ويسهولة ولا يأتي في القسم الثاني إلا بعد تأمل وفكر ، وعبدالقاهر يجعل من هذا اللون من الاستعارة منزلة أرفع من النوع يعمل من هذا اللون من الاستعارة منزلة أرفع من النوع الأول لأنه يحث السامع على التفكير للكشف عن المغنى (٣٦): ولهذا يقول : « من المركوز في البطبع أن الشيء إذا نيل بعد الطلب له أو الاشتياق إليه ومعاناة الحنين نحوه كان نيله أحلى ، وبالميزة أولى وكان موقعه من النفس أجل وألطف وكانت به أظن وأشغف »(٣٦).

ولكن عبدالقاهر يستدرك في حديثه عن المعنى الذي يحتاج إلى تأمل ومكابدة للوصول إليه بأنه لم يرد الإغراق في التعمية والتعقيد ، وإنما أراد الغموض الذي يكسب المعنى شرفا ويزيده فضلا ، ويريد القدر الذي لا يقتل جمال المعنى ولا يكلف التعب والإرهاق الكثير ، ولذلك يقول « وإنما أردت القدر الذي يحتاج إليه نحو قوله : فإن المسك بعض دم الغزال ه(٣٨)

.....

<sup>(</sup>٣٦) انظر : حيد القاهر الجرجاتي ، اسرار البلاخة ، صححه الشيخ عمد حيده القاهرة : مكتبة ومطبعة عمد علي صبيح واولانه ، ١٩٥٩ ) ص ٣١- ٣٢ .

<sup>(</sup>۲۷) المصلوللسه ، ص ۱۱۰ .

<sup>(</sup>٣٨) المصلوناتسة ، ص ١١٠ .

ويكشف عبدالقاهر عن وظيفة الغموض الذي يطلبه بقوله : ﴿ وَإِنْمَا يَزِيدُ الطُّلِّبِ فَرَحًا بِالْمَعَىٰ وَأَنْسَا بِـهُ وسرورا بالوقوف عليه إذا كان لذلك أهلا فأما إذا كان معه كالغائص في البحر يحتمل المشقة العظيمة ، ويخاطر بالروح ، ثم يخرج الخرز فالأمر بالضد بما بدأت به . ولذلك كان أحق أصناف التعقيد بالذم ما يتعبك ثم لا يجدي عليك ١(٣٩). وما يؤكد تصور عبدالقاهر لدور الغموض في حث القارئ على المشاركة واستمتاعه بلذة اكتشاف المعنى حديثه عن الكلام الدقيق الذي يحتاج إلى تأمل . فهو يرى أن الكلام قد يكون في نهاية الوضوح ولكنه مع ذلك يحتاج إلى إعمال فكر إذا كان المعنى لطيفًا . كيا أنه يحتاج إلى الانتقال من مستوى في المعنى إلى معنى آخر أو من المعنى إلى معنى المعنى ، وهذا ما يشير إلى اهتمام عبدالقاهر بتعددية المعنى إلى جانب ربطه بين الغموض والتأثير(٢٤٠)، وهذه أبيات للبحتري يعلق عليها عبدالقاهر:

دان على أيدي العفاة وشاسع

عن كل ند في الندى وضريب كالبدر افرط في العلو وضوؤه

للعصبة السارين جدّ قسريب بقوله : « ولست تحتاج في الوقوف على الغرض من قوله « كالبدر افرط في العلو » إلى أن تعرف البيت الأول فتتصور حقيقة المراد منه ووجه المجاز في كونه دانيا شاسعا وترقم ذلك في قلبك ثم تعود إلى ما يعرض البيت الثاني من حال البدر ثم تقابل إحدى الصورتين بالأخرى وترد البصر من هذه إلى تلك وتنظر إليه كيف شرط في

العلو الإفراط ليشاكل قوله « شاسع » لأن الشسوع هو الشديد من البعد ثم قابله بما لا يشاكله من مراعاة التناهي في القرب فقال « جدّ قسريب » . فهذا اللذي أردت في الحاجة إلى الفكر وأن المعنى لا يحصل لك إلا بعد انبعاث منك في طلبه واجتهاد في نيله »(١٤).

ويعلل عبدالقاهر جمال هذين البيتين بـالأثر الـذي يبعثانه في النفس نتيجة حث القارئ أو السامع على شق المعنى ، والانبعاث في طلبه فيتحدث عن علوق معنى البيتين في النفس وما تحسه من الأنس بعد إنشادهما(٢٤). ويدخل في هذا الكلام الذي عدّه عبدالقاهر من الكلام البليغ الذي يحتاج إلى دقة نظر ونفاذ بصيرة إقامة الشبه بين الأشياء المختلفة والجمع بين أعناق المتنافرات(٢٤) وهمذا يكشف عن إدراكه لأهمية الغموض المواجب الوجود في الشعر ، الذي ينتج عن الكثافة الشعرية والإبداع الشعري ، الذي يتضح بصورة جلية عند ابي تمام حيث يمكن أن نلخص فيه تجديده وقدرته على ربط المتنافرات والكشف عن التشابه بينها وعن العلاقة الخفية بين المتضادات . وكانت هذه الميزة هي عنوان شاعريته وإبداعه وإثارته للدهشة والجدل في آن واحد . وهكذا فإن الجرجاني يجعل من الغموض الذي تحدث عنه دون أن يطلق عليه اسم الغموض علامة للجودة وأساسا للشعرية الحقة ، ولعل ذلك يعود إلى أن لفظ الغموض اكتسب معنى سِلبيا ، ولـذا فهـو يتحـدث عن هـذه الأضرب التي تحتاج إلى دقة في التفكير وتأمل للوصول إلى معناها في باب الكلام البليغ الذي لا يناقض. الوضوح . وعبدالقاهر دقيق النظر في تفريقه بـين هذا

<sup>(</sup>٣٩) المصادر تقسه ، ص١١٧ .

<sup>(</sup>٤٠) المبدر تقسه ، ص٠٥

<sup>(</sup>٤١) المصدر تفسه ، ص ١١٤ ـ ١١٥ .

<sup>(</sup>٤٧) انظر المصدر السابق ، ص ٩٠

<sup>(27)</sup> تنسه ، ص ۱۱۸ - ۱۱۹ .

الغموض الضروري ، الذي هو من أركان الشعر المهمة وبين نوع آخر يسميه التعقيد الذي يذمه ويقصيـه عن البلاغة والبيان وهو التعقيد الذي ينتج فيه الغموض عن اضطراب في النظم أو عن وضع الألفاظ وضعا لا تقتضيه معاني النحو. وشبيه بما قال عبدالقاهر حديث الفخر الرازي التالي عن تلطيف الكلام « وأما تلطيف الكلام فهو أن النفس إذا وقفت على تمام المقصود ثم يبق إليه شوقا أصلا ، لأن تحصيل الحاصل محال . وإن لم تقف على شيء منه أصلا لم يحصل لها شوق إليه . فأما إذا عرفته من بعض الوجوه دون بعضها فإن القدر المعلوم يشوقها إلى تحصيل العلم بما ليس بمعلوم ، فتحصل ـ لها ـ بسبب علمها للقدر الذي علمته لذة وبسبب حرمانها من الباقي ألم . فتحصل هناك لذات وآلام متعاقبة واللَّهُ إذا حصلت عقيب الألم كانت أقوى ، وشعور النفس بها أتم . وإذا عرفت هذا ، فنقول : إذا عبّر عن الشيء باللفظ الدال عليه على سبيل الحقيقة حصل كمال العلم به فلا تحصل اللذة القوية ، فتحصل الحالة المذكورة التي هي كالدغدغة النفسانية ، فلأجل هـذا كان التعبير عن المعاني بالعبارات المجازية ألله من التعبير عنها بالألفاظ الحقيقية "(41).

ومن الأنواع البلاغية التي يمكن إدراجها تحت (الغموض): الاتساع والتأويل والترجيح والإبهام والتورية والتلويح والإيماء، وهي من الأبواب التي لم يصنفها النقاد تحت الغموض بل عدّت من ضروب البلاغة والبيان، وبخاصة إذا ما عد الغموض نوعا من تعددية المعنى، أو احتمال تعدد القراءات.

الاتساع كما يرى ابن رشيق « أن يقول الشاعر بيتا يتسع فيه التأويل ، فيأتي كل واحد بمعنى . وإنما يقسع ذلك لاحتمال اللفظ ، وقوته ، واتساع المعنى » (من) ويقول الحموي عنه إن « هذا النوع يتسع فيه التأويل على قدر الناظم فيه وبحسب ما تحتمله ألفاظه من المعاني » (تن) ولا تخرج أقوال معظم النقاد والبلاغيين القدماء على ما ذكره ابن رشيق والحموي ، ويبدو أن الاتساع هنا يعني تعدد المعاني والاحتمالات ، كما يبدو من أقوال النقاد القدماء أن الغموض الناتج عن التعددية يرجع إلى قوة احتمال اللفظ واتساع المعنى ، ويعني ثراء يرجع إلى قوة احتمال اللفظ واتساع المعنى ، ويعني ثراء العمل الأدبي وقدرته على إعطاء القارئ احتمالات كثيرة ، وهذه سمة من سمات النص الشعري الأصيل . ومن خصائص الصورة الشعرية الناجحة القادرة على إثارة المعاني الكثيرة ، ولعمري إن هذا هو الغموض الواجب الوجود في الشعر .

يناقش ابن رشيق قول امرىء القيس:

مكسر مفر مقبسل مدبسر معسا

كجلمود صخر حطه السيل من عل مثالا على الاتساع ، « فإنما أراد أنه يصلح للكر والفر ، ويحسن مقبلا مدبرا ، ثم قال « معا » أي جميع ذلك فيه ، وشبهه في سرعته وشدة جريه بجلمود صخر حطه السيل من أعلى الجبل ، فإذا انحط من عال كان شديد السرعة فكيف إذا أعانته قوة السيل من وراثه .

وذهب قوم إلى أن معنى قوله و كجلمود صخر حطه السيل من عل » إنما هو الصلابة ، لأن الصخر عندهم كلما كان أطهر للشمس والربح كلما كان أصلب . وقال

<sup>(21)</sup> جاير عصفور ، الصورة الفئية في التراث التقلي والبلاغي عند العرب ( پيروت : دار التنوير ، ١٩٨٣ ) ص ٣٢٦ .

نقلا عن : الفخر الراذي ، المحصول في علم الأصول ، تحقيق طه جابر فياض العلواني جد ١ ، ص ٢٥١ ـ ٢٥٢ .

<sup>(</sup>٤٥) ابن رشيق ، العملة ( بيروت : دار الجيل ، ١٩٧٢) ، جـ ٢ ، ص٩٣ .

<sup>(</sup>٤٦) ابو بكر علي بن حجة الحموي ، خزانة الادب وغاية الارب ( القاهرة : المطبعة الخيرية ، ١٣٠٤هـ) ص ٤٣٠

بعض من فسره من المحدثين: إنما أراد الإفراط فزعم أنه يرى مقبلا مدبرا في حال واحدة عند الكر والفر في شدة سرعته ، واعترض على نفسه ، واحتج بما يوجد عيانا ، فمثله بالجلمود المنحدر من قمة الجبل ، فإنك ترى ظهره في النصبة على الحال التي ترى فيها بطنه وهو مقبل إليك ، ولعل هذا ما مر قط ببال امرىء القيس ، ولا خطر في وهمه ولا وقع في خلده ولا روعه »(٢٤).

كما يسوق الحموي بيتا آخر لامرىء القيس مثالا على الاتساع:

إذا قيامتيا تضوع المسك منهيها

نسيم الصبا جاءت بريّا القرنفل

ويعلق عليه بقوله: « فإن هذا البيت اتسع الند في تأويله فمن قائل تضوع منها نسيم الصبا ومن قائل تضوع المسك منها تضوع نسيم الصبا ومن قائل تضوع المسك منها بفتح الميم يعني الجلد بنسيم الصبا »(٤٨).

ويتصل بالحديث عن الاتساع الحديث عن التأويل الذي ناقشه ابن الأثير باستفاضة وهو يرى و أن التأويل غير محصور والعلماء متفاوتون في هذا ، فانه قد ياخد بعضهم وجها ضعيفا من التأويل ، فيكسوه قوة تميزه عن غيره من الوجوه القوية ه<sup>(12)</sup> ويقسم ابن الأثير تأويل المعاني إلى ثلاثة أقسام ، القسم الأول : أن يفهم من الكلام وجه واحد ولا يحتمل منه التأويل وأما القسم الثاني أن يفهم من الكلام الشيء وضده . ويرى أن هذا القسم قليل الوقوع في الكلام وأنه من أدق التأويلات المعنوية ، وذلك لما في دلالة اللفظ على الشيء وضده من

الغرابة . ويضرب على هـذا القسم أمثلة من شعـر المتنبي :

وأظلم أهل الظلم من بات حاسدا

لمن بات في نعمائمه يتقلب

ويرى بأنه يمكن أن يستخرج وجهان لهذا البيت ، الوجه الأول أن المنعم عليه يحسد المنعم ، والشاني أن المنعم يحسد المنعم عليه<sup>(٥٠)</sup>. ومثل هذا التأويل يصنعه في البيت التالي :

فان نلت ما أملت منك فريما

شربت بماء يعجمن الطير ورده

إذ يرى و أن هذا البيت يحتمل مدحا وذما وإذا أخدا بمفرده من غير نظر إلى ما قبله فإنه يكون بالذم أولى منه بالمدح ، لأنه يتضمن وصف نواله بالبعد والشدوذ . وصدر البيت مفتتح بأن الشرطية ، وقد أجيب بلفظة وربّ ، التي معناها التقليل ، أي لست من نوالك على يقين ، فإن نلته فربما وصلت إلى مورد لا يصل إليه الطير لبعده . وإذا نظر إلى ما قبل هذا البيت دل على المدح وكثيرا ما كان يقصد المتنبي هذا القسم في شعره ه(١٥). تعطي معنى الضدين وتفهم على وجه المدح والذم . وأما القسم الثالث فهو أن يعطي الكلام المعنى ومثله ويرى أن هذا أكثر وقوعا من القسم الثاني في الشعر وفي كلام العرب ويأتي ببيت أي تمام التالي مثالا على ذلك :

للشعر طول إذا اصطكت قصائده

في معشر وبه عن معشر قصر وبين ابن الأثير وجهين من التأويل لهذا البيت : أحدهما

<sup>(17)</sup> العمدة ص ٩٣

<sup>(</sup>٤٨) الحموي ، الخزالة ص ٤٣٠

<sup>(</sup>٤٩) ابن الأثير ، المثل السائر ، تحقيق احمد الحوفي وبدوي طبانة ( القاهرة : مكتبة نهضة مصر ، ١٩٥٩ ) ، جد ١ ، ص ٧٥ .

<sup>(</sup>٥٠) الظر: المعدر السابق ، ص ٧٦ - ٧٨ .

<sup>(</sup>۵۱) تقسه ص ۷۸

أن الشعر يتسع وينتشر بمدحك ويضيق بمدح غيرك، والآخر أن الشعر يفخر بمدحك ويخمل بمسدح غيرك، فلفظة والطول، قد يفهم منها الفخر من مثل قولنا طال فلان على فلان، وقد تفهم على أنها ضد القصر(٢٠٠).

ويرتبط بالتأويل الترجيح وذلك أن احتمال الكلام أكثر من معنى يقتضي الترجيح بين المعاني أو أن الأمر لا يخلو أن يرجح بعض القراء معنى على آخر ، ومع وجود الترجيح فإنه لا يلغي وجود أكثر من معنى في الكلام ، بل إن الترجيح يؤكد احتمال الكلام لأكثر من معنى . ويتضح ارتباط الغموض بالترجيح من المثال التالي من شعر جزء بن كليب الفقعسي ، وقد خطب إليه ابن كوز ابنته فرده :

تبغّي ابن كوز والسفاهة كاسمها

لیستاد منا أن سنونا لیالیا فلا تطلبنها یا ابن کوز فإنه

غذا الناس مد قام النبي الجواريا يعلق ابن الأثير على البيت الثاني: بانه يشتمل على معنيين: تام ومقدّر، ويرى - أيضا - أن هناك وجها آخر للمعنى التام. أما التام فإن ابن كوز قد خطب ابنة الشاعر في سنة جدب فرده وقال له: لقد أصبح الناس يغدون البنات بعد أن حرّم النبي صلى الله عليه وسلم وأدهن، ولهذا فأنا اغدو ابنتي ولولا ذلك لوأدتها. والوجه الآخر للمعنى التام انه بعد امتناع الناس عن وأد

البنات كثرت النساء ولهذا يطلب منه أن يتزوج بعضهن ويخلّي ابنته . وأما المعنى المقدر اللذي يعلم من مفهوم الكلام وليس من ظاهره أنه لو زوجّه ابنته كان وكأنه وأدها لأنه لا فرق بين تزويجه إياها ووأدها وهذا ذم له (٥٣٠). يتضمن تعليق ابن الأثير على البيت الثاني مفهوم الغموض الذي أصبح يعتدّ به في الشعر الحديث ، وهو الغموض الذي يعني كثرة الاحتمالات ، وتعدد مستويات الفهم للنص الأدبي . وأصبح هلا الغموض في الدراسات النقدية الحديثة سمة من سمات الحداثة وثراء النص

وها يلاحظ أن ابن الأثير لا يرى الغموض في كثير من الحالات يتأتى من الفردات ، وإنما يتأتى من التركيب ، وهو غموض كما صرّح بذلك لا يرفضه ، إذ يقول : والألفاظ المفردة ينبغي أن تكون مفهومة سواء نظما كان الكلام أم نثرا ، وإذا تركبت فلا يلزم ذلك ه(٤٠). وهذا فهم عميق لمفهوم السياق اللغوي وقدرته على حلق معان جديدة للألفاظ تختلف عن معانيها قبل دخولها في السياق فكلمات العبارة قد تكون واضحة ، ومع ذلك نحتاج للوقوف على معناها إلى استنباط وتأويل ، ذلك لأن السياق يخلق للمفردات معاني جديدة ، وهو ما يعبر عنه ابن الأثير بتداخلها في التركيب وإعطائها صورة

ويشكل الإبهام ضربا آخر من الغموض\*. والإبهام

<sup>(</sup>٥٢) انظر : المصدر نفسه ، ص ٧٩ ، ٨٤

<sup>(</sup>۵۳) إنظر : المعدر تفسه ، ص۹۲

<sup>(30)</sup> انظر : المثل السائر، جـ ٤، ص ٨

الفسائر وتداخل التراكيب النحوية ، وقد اخرجه عبدالقاهر الجرجاني من صفة البلاغة كياحلا منه بشر بن المتمر بقوله : ( ان التعقيد اللي يتنج عن التعقيد اللفظي ، او المخلاط الفسائر وتداخل التراكيب النحوية ، وقد اخرجه عبدالقاهر الجرجاني من صفة البلاغة كياحلر منه بشر بن الممتمر بقوله : ( ان التعقيد يشين الفاظك ويستهلك معانيك ) وهو يعكس الابهام الذي رحب به النقاد القدماء ، لأنه يدل على ثراء المعنى وتعدد الاحتمالات في فهم النص . والحقيقة أن عز الدين اسماعيل عبق في التعييز بين نوعين من القعوض المفعوض الذي هو سمة من سمات البلاغة وعنصر أساسي من عناصر الشعرية وبين التعقيد الناتج عن اضطراب التراكيب النحوية . والحقيقة أن كمال غير بك قد والتو من الفيوض والتعقيد والمنافذ المنابع من المنابع المدلالة على التعقيد . دراجع ما كتبه : عز الدين اسماعيل في الفرق بين الفعوض والتعقيد ، في التعقيد . دراجع ما كتبه : عز الدين اسماعيل في الفرق بين الفعوض والتعقيد ، في التعقيد ولم يستخدم الفظ الابهام للدلالة على التعقيد . دراجع ما كتبه : عز الدين اسماعيل أن المرجع السابق . ص ١٨٨ - ١٨٩ .

هو الكلام الموهم لأن له أكثر من وجه ، وإبهام الأمر أن يشتبه فلا يعرف وجهه ، واستبهم عليه الأمر : لم يروا كيف يأتون له (٥٠). ويقول عنه العلوى « اعلم أن المعنى المقصود إذا ورد في الكلام مبهما فإنه يفيد بلاغة ويكسبه إعجابا وفخامة وذلك إذا قرع السمع على وجهة الإبهام ، فإن السامع له يلهب في إبهامه كسل مذهب »(٥٦) ويورد أمثلة عليه من مثل قبوله تعالى : ﴿ إِنْ هَذَا القرآن يهدي للتي هي أقوم » يريد بذلك الطريقة أو الحالمة أو المحصلة ، إلى غير ذلك من المحتملات المتعددة وأي شيء من هذه الأمور قدرته ، فإنك لا تجد له من البلاغة وإن بالغت في الإفصاح به . الذي تجده من مذاق الفصاحة مع الإبهام من وجهة أن الوهم يذهب معه كل مذهب لما فيه من المحتملات الكثيرة »(٥٧). ويرى بعض النقاد أن الإبهام « أن يقول المتكلم كلاما مبهما يحتمل معنيين متضادين ، كقول بعضهم في الحسن بن سهل لما تزوج المأمون بنته بوران : بارك الله للحسين

ولبسوران في الختسن

ياإمام المدى ظفر

ت ولكن بنت من من فلم يعرف مراده « بنت من » ، هل أراد به الرفعة أو الضعة ؟ ٥٩٠٠).

مختلفة (٩٥). ويضرب أمثلة على ذلك من بينها قول دريد بن الصمة :

صبا ما صبا حتى علا الشيب رأسه

فيلما عبلاه قبال للبياطيل ابعيد ويعلق ابن الأثير على البيت بقوله « ففي قوله : صبا ما صبا ، من الإبهام الذي لوقدرت ما قدرت في تفسيره لن تجد من فضيلة البيان ما تجد له من الإبهام ه(٢٠٠). ومع ثناء كثير من النقاد القدماء عبل هنذا النوع من الغموض ، فإننا نجد العسكري يأخد على جرير قوله : لو كنت أعلم أن آخر عهدكم

يوم الرحيل فعلت مالم أفعيل فهويرى أن هذا الكلام قد استبهم ، ولا يدرك معناه إلا بالتوهم ، وأن الشاعر لم يفصح عا فعله بل ترك السامع لا يدري أي شيء أشار إليه من أفعال قام بها بعيد الرحيل في قوله : « فعلت ما لم أفعل » ، هل أراد أن يبكي أو يهيم على وجهه أو يتبعهم في سيره ، أو يأخل منهم شيئا يتذكرهم به ، واحتمالات كثيرة يجوز أن يفعلها العاشق عند فراق أحبته (١٦). يعارض بدوي طبانه العسكري في تعليقه على هذا البيت بقوله : « ان الشاعر لوكان واضحا أو حدد ماكان يفعل وقت الرحيل أو وقت الرديل وعقق المقصود وانقضت لذة الشعر بمجرد سماعه ، أو وتحقق المقصود وانقضت لذة الشعر بمجرد سماعه ، أو بحضد قراءته ، ولكن الشاعر تعمد ذلك للإبهام حتى بحضط المعنى بكليته ، ولا يتحول إلى جزئية ضئيلة ، بحضط الحدة من تلك الافتراضات التي افترضها الناقد في

<sup>(</sup>٥٥) انظر : اللسان ، مادة : ب ، هـ ، م .

<sup>(</sup>٥٦) يحيى بن حمزة العلوي ، كتاب الطراز ( مصر : مطبعة المقتطف ، ١٩١٤ ) ، جـ ٢ ، ص ٧٨ .

<sup>(</sup>٥٧) انظر المصدر السابق ، ص ٧٩ .

<sup>(</sup>٥٨) شهاب الدين النويري ، عباية الارب ( القاهرة : لسخة صورة من طبعة دار الكتب ، د . ت ) جر ٧ ، ص ١٧٤ .

<sup>(</sup>٥٩) انظر: المثل السائر، جـ ٧ ، ص ٢٦٢ .

<sup>(</sup>۲۰) المعدر تفسه , ص ۲۹۲ .

<sup>(</sup>٦١) انظر : الصناعتين ، ص ٤٣ ,

حرصه على التوضيح والتعيين (٦٢). وقد نعى ابن الأثير على مفسري الشعر اهتمامهم البالغ بمقصد الشعراء وإهمالهم جوانب أكثر أهمية بقوله و وقد غلط مفسرو الأشعار باقتصارهم على شرح المعنى ، وما في الشعر من الكلمات اللغوية ، وتبين مواضع الإعراب فيه دونما تضمنه من أسرار البلاغة والفصاحة (٦٢). وهذا يشير إلى مدى اهتمام مفسري الأشعار بالكشف عن مراد الشاعر ومقصده ، كيا رأينا من اهتمام العسكري بالمقصد في بيت جرير السابق .

ومن هذا الغموض الذي لا يتجافى مع البيان والوضوح ، الكناية . فقد ذكر الجاحظ أنه و ربّ كناية تربى عن الافصاح » والكناية تمثل ضربا من الغموض ولكنه غموض رفعه النقاد الى مرتبة أعلى من الافصاح ، والكناية كما يدل عليها لفظها و مشتقة من الستر فيقال كنيت الشيء إذا سترته وأجرى هذا الحكم في الألفاظ التي يستر فيها المجاز بالحقيقة فتكون دالة على الساتر وعلى المستور معا ه(عم) . والكناية كما يعرفها ابن الاثير ولمجاز بوصف جامع بين الحقيقة والمجاز الوصف جامع بين الحقيقة والمجاز الاكناية بخلاف الاستعارة يجوز حملها على وهكذا فإن الكناية بخلاف الاستعارة يجوز حملها على الحقيقة وعلى المجاز ، وأن معناها المجازي لا يلغي معناها الحقيقي ، وكلا الاحتمالين يصح به المعنى ولا يختل ، ففي قوله تعالى و أو لامستم النساء » يجوز حمله على الحقيقة والمجاز دون أن يختل المعنى ، و ولهذا ذهب

الشافعي رحمه الله الى أن اللمس هو مصافحة الجسد الجسد ، فأوجب الوضوء على الرجل اذا لمس المرأة . وذلك هو حقيقة في اللمس . وذهب غيره أن المراد باللمس الجماع »(٦٦) وقد كنى عنه باللمس ، وإن جواز حل الكناية على الحقيقة والمجاز دون أن يختل المعنى يجعلها تختلف عن غيرها من أقسام المجاز الذي لا يجوز حمله إلا على جانب المجاز خاصة . ويرى ابن سنان أن الكناية في موضعها والتكنية عما يجب أن يكنى عنه ، أصل من أصول الفصاحة وشرط من شروط البلاغة ، ويذك بيت امرىء القيس في هذا الصدد :

فصرنا إلى الحسنى ورق كالامنا ورضت فالملت صعبة أي إذلال

لأنه كنى في ذلك عن المباضعة . (٢٧) ويتحدث الحاتمي في حلية المحاضرة عن الكناية فيقول : « ان العرب تكني بالشيء عن غيره على طريق الاتساع »(٢٨) .

ويمكن أن يدخل في سلسلة الغموض الذي عد من أبواب البلاغة ولم ينظر اليه على أنه شيء يضاد الوضوح الذي كانوا يشترطونه في الكلام البليغ الاشارة واللمحة الدالة والتلويح والايماء بشرط أن ما يوما إليه من الأخبار أو الأمور الموما اليها واضحة ومعروفة ومشهورة ، فالأشارة في رأي صاحب العمدة « من غرائب الشعر وملحه ، وبلاغة عجيبة تدل على بعد المرمى وفرط المقدرة ، وليس يأتي بها الا الشاعر المبرز والحاذق

<sup>(</sup>٦٢) بدري طبائه ، قضايا الثقد الأدبي ، ص ١٤٩ ,

<sup>(</sup>٦٣) أبن أبي الحديد ، الفلك المدائر على المثل المسائر ، تحقيق احمد الحوفي وبدوي طبانه ( القاهرة ، مكتبة مبضة مصر ، ١٩٥٩ ) ، ص٣٠٠ .

<sup>(</sup>٦٤) أبن الأثير ، المصدر السابق ، جـ٣ ، ص٣٥ .

<sup>(</sup>٦٥) نفسه ، ص ٥٦ .

<sup>(</sup>۲۳) نفسه ، ص ۵۱ .

<sup>(</sup>٦٧) ابن سنان الحفاجي ، سر الفصاحة ، صححه وعلق عليه عبد المعال الصعيدي ( القاهرة : مكتبة محمد علي صبيح واولاده ، ١٩٥٧ ) ، ص ١٩٧٠ .

<sup>(</sup>٦٨) الحاتمي ، حلية المحاضرة ( يغداد : دار الرشيد ، ١٩٧٩ ) ص ١١ .

الماهر، وهي في كل نوع من الكلام لمحة دالة، واختصار وتلويح يعرف مجملا ومعناه بعيد من ظاهر لفظه »(٢٩). أما العسكري في حديثه عن البلاغة وأبوابها فيرى أن «عامة ما يكون من هذه الأبواب فالوحي فيها والاشارة الى المعنى أبلغ، والايجاز هو البلاغة »(٧٠). وينقل قولا آخر في تعريفه البلاغة بأنها و علم كثير في قول يسير». والايجاز بالقصر عند ابن الأثير يدل على محتملات متعددة.

كيا يمكن أن تدخيل التورية أو ما يسمى الابهام والتوجيه تحت هذا النوع من الغموض الذي رحب به القدماء ، والتورية كيا يقول الحموي : « مصدر وريت الخبر اذا سترته ، وأظهرت غيره كأن المتكلم يجعله وراءه بحيث لا يظهر ، وهي في الاصطلاح أن يذكر المتكلم لفظا مفردا له معنيان حقيقيان أو حقيقة ومجاز أحدهما قريب والآخر بعيد ودلالة اللفظة عليه خفية فيريد المتكلم المعنى البعيد ويوري عنه بالمعنى القريب فيتوهم السامع أول وهلة أنه يريد القريب وليس كذلك ولأجل فلك يسمى هذا النوع إيهاما » . (٧٢)

ولعل حديثهم عن تلك الأضراب السابقة يرتبط بمفهوم الشعر خاصة والكلام الأدبي بوجه عام لدى النقاد القدماء من حيث اعتماده على الاشارة ، واللمحة الدالة والايجاز واستعمال الاستعارة ، والمجاز وغيرها بما يجعل الكلام مؤثرا وباعثا لخيال السامع وذاهبا في تفكيره كل مذهب ، ومثيرا للغرابة والدهشة وقريب من هدا

حديث حازم عن التخييل الذي جعله جوهر الشعر إذ يرى أن موقع التخييل « يحسن من النفس أن يتىرامي بالكلام الى أنحاء من التعجيب ، فيقوى بــذلك تــاثر النفس بمقتضى الكـلام ، والتعجيب يكون بـاستبداع ما يثيره الشاعر من لطائف الكلام التي يقل التهدي الى مثلها فورودها مستندر مستطرف إلى ما يقل التهدي إليه من سبب للشيء تخفي سببيته ، أو غاية له ، أو شاهد عليه أو شبيه له أو معاند ، وكا لجمع بين مفترقين من جهة لطيفة قد انتسب بها أحدهما الى الآخر وغير ذلك من الوجوه التي من شأن النفس أن تستغربهما »(٧٤) . ويقول أيضا : ﴿ وَكُلُّهَا قُرْبُ الشِّيءُ مُمَا يُحَاكِي بِهُ ، كَانَ أوضح شبيها ، وكلما اقترنت الغرابة والتعجب بالتمثيل كان أبدع»(٧٥) . فمالتخييل هنما مرتبط بمالغموض والتأثير في آن ، فالتخييل الـذي يصعب التهدي اليــه ويحتــاج إلى تأمــل وتفكير للوصــول الى معناه ، ويشـير الدهشة والاستغراب يتصل بـالغموض ويخـدم مطلب التأثير الذي سيطر على البلاغة العربية وأصبح يمينز الكلام الفني من الكلام الفاتس السذي لا يعد من البلاغة . ولعل حازما يشير الى قدرة الشعر على تجديد أشياء الكون أو تصويرها بطريقة مدهشة وكأن الانسان يراها أول مرة ، وهذا ما يشير اليه لفظ التعجيب الذي استخدمه حازم كما يشير اليه كلامه عن ربط الأشياء مع افتراقها ، أو خفاء سبب هذا الارتباط وهذا يوضيح دور الشعر في الكشف عن العلاقات بين أشياء الوجـود أو يعيد بناء علاقات الوجود بطريقة مدهشة ومثيرة . أليس

<sup>(</sup>٦٩) العمدة ، المصدر السابق ، جـ ١ ، ص٣٠٧

<sup>(</sup>٧٠) المسكري ، المصدر السابق ، ص٧٣ .

<sup>(</sup>٧١) المصدر تفسه"، ص ٤٨ .

<sup>(</sup>٧٢) المثل السائر ، المصدر السابق ، جـ٣ ، ص ٣٤٨ .

<sup>(</sup>٧٣) الخزانة ، المصدر السابق ، ص ٢٣٩ .

<sup>(</sup>٧٤) حازم القرطاجني ، منهاج البلغاء وسراج الادباء ، ( بيروت : دار المقرب الاسلامي ، ١٩٨١ ) ، ص ٩٠ .

<sup>(</sup>٧٠) المصدر السابق ، ص ٩١ .

هذا هو الغموض الواجب الوجود في الشعر؟ هذا الغموض الذي جعله النقاد المحدثون جوهر الشعرية ومقياس جودتها ، فقد أصبح الغموض من ميزات الشعر المعاصر وربط النقاد بين الشعرية والغموض الذي يفترق عن التعقيد اللفظي ، أو اضطراب التراكيب ، وهو شيء قد فطن له القدماء ، وأقصوه عن البلاغة وكأنهم أخرجوه من دائرة الغموض الذي استحسنوه وسموه بأسهاء كثيرة ليتجنبوا ما يكتنف لفظ الغموض من جوانب سلية .

- ۲ -

وحين الانتقال للحديث عن الغموض عند الصابي وابن سنان الخفاجي\* فإننا ننتقل إلى درجة أخرى من الحديث عن الغموض اذ يتحدثون عن الغموض بطريقة مباشرة ويطلقون عليه اسم الغموض . تعرض صاحب الفلك الدائر للغموض وهو في صدد مناقشته لحديث ابن الأثير الذي يفرق فيه بين النثر والشعر ويخالف فيه الصابي الذي اشترط الغموض في الشعر ولم يشترطه في النثر . ويعيد صاحب الفلك حديث أبي اسحق الصابي عن الغموض فيقول : « كلها كانت معاني الكلام أكثر ومدلولات الفاظه أتم ، كان أحسن ، ولهذا قيل خير الكلام ما قل ودل . . لأن المعاني إذا كثرت ، وكانت الشعر يتضمن ضروبا من الاشارة وأنواعا من الاعادات ، والتنبيهات فكان فيه غموض كها قال البحترى :

### والشعمر لمح تكفي إشمارته وليس بمالهمذر طولت خطبه

ولسنا نعني بالغموض أن يكون كأشكال اقليدس المجسطى ، والكلام في الجزء ، بل أن يكون بحيث إذا ورد على الأذهان بلغت فيه معاني غير مبتذلة ، وحكما غير مطروقة . . . فذلك القدر من المعنى هو الذي يعنيه أبو اسحاق الصابي من الغموض لا غير »(٧٦) ومع أن أبا اسحاق يختلف مع ابن الأثير في التفريق بين الشعر والنثر إلا أنها يلتقيان في قضية الغموض على نحو ما ، وإذا كان ابن الأثير يسرفض قـول الصـابي « أفخر الشعـر ما غمض فلم يعطك غرضه إلا بعد مماطلة منه  $\mathbf{x}^{(VV)}$  . ويفضل الوضوح في الشعر والنثر إلا أنه يكشف عن نوع الوضوح الذي يقصده ويقبله فقد اشترط ابن الأثري الوضوح في الألفاظ ، ولم يشترطه في التراكيب كما ورد في حديثه عن التأويل الترجيح . وعلى أية حال فإن الحديث الذي جاء به صاحب الفلك الداثر عن الغموض ، يتناول طبيعة التعبير الشعري ، فكأنه يميز بين لغة الشعر ولغة النثر فيرى أن لغة الشعر تقوم على الاشارة ، وعلى اللمحة والايماء ، بعبارة أخرى فيإن هذا قبد يعنى أن اللغة الشعرية ليست لغة تعبير بقدر ما هي لغة إيحاء ، وهذا يلتقي مع كلام أبي هلال العسكري عن البلاغة التي تقوم على الموحى واللمحة والاشارة ، ويتصل بمفهوم الغموض في الدراسات النقدية المعاصرة التي ترى أن الغموض ركن أساسى من أركان الشعرية .

أما ابن سنان الخفاجي فقد تعرض لمشكلة الغموض وهو بصدد مناقشة رأي أبي اسحاق الصابي في التفريق

<sup>(</sup>٧٦) ابن ابي الحديد ، الفلك الدائر على المثل السائر ، ص ٣٠٥ ـ ٣٠٦ .

<sup>(</sup>٧٧) ابن الأثير ، المثل السائر ، جــ ٤ ، ص٧ .

 <sup>(\*)</sup> لقد سبق الصاحبي ابن سنان في مناقشة الغموض وما يؤدي الى اشكال المعنى وارجعه الى اللفظ أو التركيب او المعنى .

انظر : احمد بن قارس ، الصاحبي في فقه اللغة وسنته العربية في كلامها ، تحقيق احمد صقر ، ( القاهرة : البابي الحلبي ، ١٩٧٧ ) ، ص ٧٧-٧٣ . ٠ (٧٨) انظر : ابن سنان ، سر الفصاحة ، ص ١٩٥٩ ـ ٢٦١ .

بين الشعر والنثر ، فقد رأى أن الكلام ليس مقصودا بذاته ، وإنما قصد منه التعبير عن المعنى يتوصل به الناس إلى مقاصدهم فإذا تعلر الفهم فلا قيمة للكلام ، فالمتكلم يجب أن يجتهد في بلوغ الفهم ما أمكن ثم يتعرض للأسباب التي يغمض من أجلها الكلام بتقسيمها إلى ستة أقسام : اثنان منها في اللفظ في انفراده ، واثنان في تأليف الألفاظ بعضها مع بعض ، واثنان في المعنى . . . أما الغموض الناتج عن اللفظة المفردة أن تكون اللفظة غريبة وحشية ، أو أن تكون من الكلمات المشتركة في اللغة من مثل كلمة الصدى التي تعني العطش والطائر والصوت في بعض الأجسام ، وليس في الكلام ما يرجح المقصود منها . وأما إذا كان في الكلام دليل على المعنى المقصود في اللفظ المشترك فلا عيب في استعماله كقول أبي الطيب المتنبي :

ودع كــل صــوت دون صــوي فــإنني

أنا الطائر المحكي والآخر الصدى أما الغموض الذي ينتج عن تأليف الألفاظ بعضها مع بعض فينتج عن الايجاز المفرط وإغلاق النظم كأبيات المعاني في شعر أبي الطيب وغيره . فيرى أن افراط الايجاز وإغلاق النظم يخرجان الكلام عن الفصاحة والبيان ويسببان غموضا يراه عيبا وخلا بشروط البلاغة ، ذلك أنه يرجح الوضوح في الكلام وينفر من الغموض في النظم والنثر . أما الغموض الذي ينتج عن العموض في النظم والنثر . أما الغموض الذي ينتج عن المعنى إما أن يكون المعنى في نفسه دقيقا من مثل مسائل المكلام في اللطيف أو أن يحتاج فهم المعنى في الكلام إلى مقدمات قد يبنى عليها ، فإذا لم تكن هذه المقدمات معروفة فلا يقع الفهم وفي هذه الحالة يشترط ابن سنان معروفة فلا يقع الفهم وفي هذه الحالة يشترط ابن سنان أن يحاول المتكلم بقدر استطاعته أن يحسن العبارة عن المعنى ، ويبالغ في إيضاح الدلالة ليضاهي ما في المعنى

من الدقة واللطافة بما في العبارة من الوضوح والظهور ، كما يرى أن الكلام إذا احتوى على مقدمات أو أشار الى أخبار فينبغي أن تكون الأخبار مشهورة ، والمقدمات معروفة حتى لا يستغلق الكلام . (٧٨) ويبدو من حديثه أنه لا يرى في الغموض ميزة أو أداة فنية تزيد في فضل المعنى كما رأينا ـ عند عبد القاهر وغيره من النقاد اللين نفروا من المعنى المكشوف اللي لا يحتاج الى فكر وتامل .

ولا يختلف حازم القرطاجني(٧٩> في تناوله للغموض عن ابن سنان الخفاجي الا أنه فصَّل في ذكر الاضراب التي يقع فيها الغموض ، وضرب أمثلة أكثر . وعلى أية حال فهويرجع وجوه الاغماض الى المعاني أو الى الألفاظ والعبارات المدلول بها على المعنى ، ومنه مــا يرجــع إلى الألفاظ والمعاني معا . وليس من الضروري التفصيل في ضرب الغموض التي ذكرها حازم ، ذلك لأن ابن سنان قد ذكر أكثرها . لقد وقع حــازم وابن سنان عــلى علة الغموض الرئيسة ، إذ أعاداهما الى اللفظ والتركيب والمعنى . وهذا هو الأساس الذي بني عليه « امبسون » كتابه « سبعة أنماط من الغموض » . ومع ذلك فينبغي الاشــارة إلى أن موقف حــازم من تلك الأضــرب التي ذكرها من الغموض لم يكن موقفا ايجابيا ، فقد اشترط شــروطا وقــدم حيلا للكــاتب يستطيــع بهــا أن يــرفــع الغموض عن الكلام . وعلى أية حال وبغض النظر عن مـوقف حازم من الغمـوض ، فهـو يلتقي مـع بعض الأضرب التي ورد ذكرها سابقًا من مثل بعض ألـوان البلاغة والبيان تحت اسم الغموض لون من التعسف ، وبخاصة أن المتتبع لكتب النقد والبلاغة القديمة يلاحظ أول وهلة مدى اهتمام النقاد القدماء بفكرة الوضوح . كما أن النقاد المحدثين قـد حكموا عـلى غالبيـة الشعر العربي القديم - كما مر سابقا - بالوضوح لأسباب غتلفة ورأوا أن لغة ذلك الشعر لغة تعبير وليست لغة إيحاء ، وأن كثيرا مما يمكن أن يسمى غموضا في الشعر القديم ضرب من الطلاسم أو المعاظلة اللفظية ، واضطراب التراكيب ومن تلك الأنواع التي ليست من جوهر الغموض الضروري للشعر . ولم يلتفت المحدثون إلى كثير من الضروب التي تتضمن شيشا من الغموض أو تشكل مستوى من مستوياته لأن القدماء لم يطلقوا عليها اسم الغموض من جهة ولوقوع المحدثين تحت سيطرة فكرة الوضوح في البلاغة العربية والشعر العربي القديم .

لقد كان في كتاب (أمبسون) (سبعة أنماط من الخموض) ما يسوغ للباحث أن يضع أنماطا كثيرة من البلاغة العربية القديمة تحت مظلة الغموض.

لقد درس « أمبسون » الغموض في كتابه دراسة مستفيضة وجعله جوهرا للشعرية ومقياسا لها وأداة للدراسة والتحليل ، وقد مضى في دراسته من أقل المستويات التي يمكن أن تتحسس فيها غموضا بل إنه قد افترض الغموض حتى في الجمل الاخبارية المباشرة ، وحاول أن يستغل الغموض في دراسته للشعر استغلالا تجاوز فيه الحد الذي ينبغي الوقوف عنده . يعرف أمبسون الغموض بقوله « الغموض يمكن أن يعني عدم القطع فيها تعنيه أو ترمي لأن تعني أشياء كثيرة أو احتمال أن تعني هذا أو ذاك أو كليهها معا ، وحقيقة أن جملة لها عدة معان هرد . (^^)

فجوهر الغموض عند « أمبسون » يكمن في تعددية

المعنى وكثرة محتملاته وقد أولى النقاد العرب القدماء هذه التعـددية عنـايتهم ، كما هـو واضح في حـديثهم عن الاتساع والابهام والتأويل وغيرها من الضروب البلاغية التي تفتح مجالا للقراءات المختلفة . وعـلى ضوء هـذا فليس من التعسف في شيء ادراج تلك الصنوف التي فيها مجال للتعددية تحت الغموض بعد أن فتسح « أمبسون » باب الغموض وجعل منه أداة سحرية لتحليل الشعر وفهمه . أما دقة المعنى وبعد غوره تلك التي أشاد بها الجرجاني فإن « أمبسون » يرى « أن الغموض يكون محترما ما دام يسند تعقيد الفكر ولطافته أو اكتنازه أو ما دام ندحة يستغلها الأديب ليقول بسرعة ما قد فهمه القارىء ثم هو لا يستحق الاحترام إن كان وليد ضعف أو ضحالة فكسر ويبهم الأمر دون داع ه(٨١) . وهذا ما يذكر بحديث عبدالقاهر الذي يرى أن التأمل وكد الفكر في الكشف عن المعنى يجب أن يكافأ بدقة المعنى ولطافته . أما اذا كان كد الفكر في غير طائل فلا قيمة للتأمل والمماطلة ولا داعى لها . ويكشف « أمبسون » عن وظيفة الغموض بأنه ليس مطلبا بحد ذاته أو أداة مستقلة . ولكن ينبغي في كل حالة أن ينبع الغموض من المقتضيات الخاصة للحالة . وليس هناك ما هو أقدر على تبرير وجود الغموض من الاثارة وتحقيق المتعة والفائدة (٨٢) . كما يلتقى « أمبسون » مع عبدالقاهر الجرجاني الذي يرى أن الشعر الجديد يحتاج إلى دقة في التفكير وتـأمل للوصـول الى معناه إذ يـرى (أمبسون) أن القصيدة الجيدة لا يكون معناها مباشرا وهي تحتاج إلى ذكاء خاص للكشف عن معناها ، أما القصيدة الرديثة فهي التي يعيبها التحليل ، ذلك أنها تحتاج الى مثل هذا الجهد الذهني فمعناها مباشر

William Empson, Seven Types of Ambiguity (New York, New Directions, 1966), p.4.

<sup>(</sup>٨١) ستانلي هايمن ، النقد الأدبي ومدارسه الحديثة ، ترجمة احسان عباس ومحمد يوسف نجم ( بيروث دار الثقافة ، ١٩٧٨ ) ، جـ ٢ ، ص ٦٠ .

Empson, seven Types of Ambiguity, p. 235.

مكشوف . (٨٢) ه فأمبسون » يرى أن الغموض ليس مطلبا في حد ذاته وإذا لم يزد في فضل المعنى ويعلي من أثره في النفس فلا مسوغ له .

أما أنماطه السبعة فهي في جملتها تعاليج الغموض الذي ينتج عن اللفظ أو العبارة أو المعنى أو عن كل هذه الأمور مجتمعة وهذا هو الأساس الذي بنى عليه حازم وابن سنان أسباب الغموض في الشعر والأدب. ومن المفيد هنا مناقشة هذه الأنماط على نحو موجز للكشف عن مدى التقائها بتلك الأضرب التي تعرض لها النقد العربي القديم.

#### النمط الأول:

أن تكون الكلمة أو العبارة مؤثرة من وجوه مختلفة في آن ويدخل تحت هذا النمط الذي هو أوسع أنماطه أشياء كثيرة ، (ئ^) من مثل الغموض الذي ينتج عن مقارنات عدة جوانب للتشابه والتناقض مع مجموعة جوانب للاختلاف أو نتيجة صفات المفاضلة أو نتيجة الاستعارة المسيطرة ، أو ما ينتج من معان إضافية نتيجة الايقاع الشعري ، ويرى أن تعريفه لنمطه الأول من الغموض يغطي تقريبا كل ما هو مهم في العمل الأدبي (٥٠٠) ، كيا يربط (أمبسون » بين الغموض والتأثير وشسراء يربط (أمبسون » بين الغموض من بين الجذور الرئيسة للشعر (١٠٠) ، ولعل ضرب مثال على هذه المقولة الرئيسة للشعر (١٠٠) ، ولعل ضرب مثال على هذه المقولة يكشف بوضوح عن مدى التلاقي بين « امبسون » يكشف بوضوح عن مدى التلاقي بين « امبسون » والنقاد العرب القدماء . يقول (الكزاندر بسوب)

( Pope ) من قصيدته ( السيدة التعيسة » -Pope ) ate Lady )

لا ینفعك كم عشقت ، وكم أجللت مرة ولمن نسبت ، أو لمن ولدت ، كوم رماد هو كل ما يبقى منك

هـذا هـو كــل مـا أنت ، ومــا سيكـون كــل المتكبرين .

ان الجزأين المكونين للبيت الثاني يبدوان بديلين دون أي مبرر واضح وهذا يعني الكثير إذا كانت المقابلة جدية فلفظة ( whom ) التي تعني « لمن ، يكن أن تعني أن أحد أقاربها رفيع النسب ووالدها وضيع أو العكس . وكذلك تعني مع أنك عشقت بشكل كبير ، والبيت الأخير يقابلها مع المتكبرين ليلمح إلى وضاعتها فهي تتوحد معهم في المصير (٨٨) وهو الموت . والغموض في مثال « أمبسون » لا يختلف كثيرا عن المثال التالي الذي قبل في الحسن بن سهل لما تزوج المأمون ابنته بوران :

بارك الله لسلحسسن ولسبوران في الخستسن يساامهام الهدى ظهر

ت ولكسن بسنست مسن ؟ فلم يعرف مراده « بنت من » الرفعة أو الضعة ؟ أما النمط الثاني اللذي يكون فيه الغموض على مستوى الكلمة والتركيب عندما يدمج معنيان أو أكثر في معنى واحسد (٨٩) ، وهسلاا مشسال من (شكسبسير)

| (۸۳) افظر : |
|-------------|
| (۸٤) انظر : |
| (٩٠) الظر : |
| (٨٦) انظر : |
| (۸۷) انظر : |
| (۸۸) انظر : |
| (٨٩) الظر : |
|             |

( Shakespeare ) من مسرحیته «ماکبث» ( Macbeth ) .

أن قدر لها أن تنفذ ، فعندما تنفذ فإنه جميل أن تنفذ سرعة .

If it were done, when 'tis done, then 'twere well it were done quickly;

فالغموض هنا ينبع من الكلمة والتركيب معا فتنفذ أو تعمل تفيد أنه لا يرغب في تنفيذ الجريمة ولكنه لما كان مضطرا لتنفيذها تحت ضغط زوجه ، فهو يأمل أن تنفذ بسرعة ، فالسطران الشعريان يعنيان الرغبة في التنفيذ وعدمه (٩٠٠) . وهذا يوازي تعليق ابن جنى الذي ينقله ابن الأثير على بيت أبي الطيب المتنبي في مدح كافور .

وما طربي لما رأيتك بدعة لقد كنت أرجو أن أراك فأطربها

« لم تزد على أن جعلته أبا زنّة » وهذا القسم من الكلام يسمى « الموجه » أي له وجهان . وهو مما يدل على براعة الشاعر وحسن تأتيه »(٩١) ، ويأتي ببيت آخر للمتنبى في مدح كافور :

فإن نبلت منا أميلت منك فيرجما شربت بماء يتعتجيز البطير ورده

فهذا البيت كما يرى ابن الأثير يحتمل مدحا وذما كها رأينا في حديثه عن التأويل والغموض في هذا البيت يتأتى من التركيب. فيعجز الطير ورده قد تعني أن الشاعر لم يكن على يقين من نواله وبأن نواله بعيد بعد الورد الذى

يعجز الطير في الـوصول إليـه مع أن البيت في ظـاهره المدح .

أما النمط الثالث من الغموض فهو مسألة لفظية بحتة يحدث عندما يكون هناك فكرتان مرتبطتان بالسياق فحسب يعبر عنها بكلمة واحدة في نفس الوقت (٩٣)، ويدخل تحت هذا النمط ما يسميه بالتورية ( Pun )، اللفظي ، وهو أن تعني كلمة واحدة فكرتين كيا في كلمة الصدى التي تعني الطائر المعروف وتعني رجع الصوت . وقد عدّ ابن سنان وحازم هذا النوع من الغموض الملاموم ، واشترطا أن يكون في النص قرينة تدل على المراد كيا يتضح في بيت المتنبي الذي ساقه ابن سنان مثالا على الاشتراك الجائز . وهذا مثال يسوقه ( أمبسون ) على هذا النمط اذ توصف ( دليلة ) ( Delilah بأنها :

ذلك الشيطان الجميل الخادع ، إنها مصيدي القاضية (٩٣) .

That specious monster, my accomplished

ولبيان التورية في البيت لا بد من إثباته بلغته ، فكلمة ( Specious ) تعني جميلا وماكرا . فالتورية تكمن في هذه الكلمة ، والأمثلة العربية كثيرة على التورية ولا حاجة لذكرها .

ومما هو جدير بالملاحظة أن « امبسون » يـربط بين وظيفـة التوريـة وتـأثيـرهـا الاضـافي الـذي تخلقـه في النص(٩٤). وهـذا يلتقي مع مـا تحـدث عنـه النقـاد

<sup>(</sup>۹۰) انظر :

<sup>(</sup>٩١) أبن الأثير، المثل السائر، جد ١ ، ص ٧٩ .

<sup>(</sup>٩٢) انظر :

<sup>(</sup>٩٣) انظر :

<sup>(</sup>٩٤) انظر :

Ibid., p. 49

Ibid., p. 102

Ibid.,

Ibid., p. 102

القدماء عن وظيفة التورية ، وما تخلقه من أثر . لأنها تذهب في النفس مذهب الإيهام وتخفي المعنى القريب بمعنى بعيد وتترك القارىء في أودية الحدس ليكشف المعنى المراد .

أما النمط الرابع من الغموض فهو عندما تحتمل عبارة معنيين مختلفين أو أكثر يتظافران لتوضيح حالة ذهنية أكثر تعقيدا لدى الكاتب (١٩٥٠) ، ويأتي بأبيات للشاعر (جون دون) ( John Donne ) من الأناشيد المقدسة ( Holy Sonnets ) مثالا على هذا النمط ، ويكفي إثبات جزء من الأبيات الذي اختارها أمبسون لتوضيح هذه الحالة :

ماذا لو أن الحاضر آخر ليل في العالم ؟ فلتنظري أيتها الروح في قلبي ، حيث تسكنين ، صورة المسيح المصلوب ، وخبري ، إن كان ذلك الوجه يخيفك ،

الدموع في عينيه تطفىء الضوء المدهش ، والدم النازف من رأسه المخروق يملأ تجهماته ، وهل يستطيع ذلك اللسان الذي استغفر لأعدائه الشرسين البغضاء أن يحكم عليّ بجهنم ؟ لا ، لا ، ولكن كما في وثنيتي .

قِلتُ لَكُلُ صُوبِحِبَاتِي الدنسات . . (٩٦)

والغموض في النص السابق يتأتى من النص الكامل للأبيات وهو مبنى على وجود معنيين مختلفين تتظافر أبيات النص على توضيحه ، إذ يشير البيت الأول من القصيدة نوها من الرعب أول وهلة لدى القاريء ، ولدى متابعة الشاعر الذي تفزع روحه المذنبة من الخوف

والرعب وهي تنظر إلى صورة المسيح المضلوب القاطن في قلبه ولكنه يطمئنها بأنه لاداعي للخوف ، لأن المسيح في صلبه يقدم الغفران للأرواح المدنبة وهكذا فإن الأبيات تحمل معنيين متضادين المعنى الأول الذي يشير إلى الخوف من الذنب والخطيئة ، والشاني الذي يمشل الغفران المتجسد بالمسيح ويلاحظ في الأبيات الأخيرة ، التي لم نترجمها ، قناعة الشاعر التي تحمل معنى يجمع الفكرتين السابقتين وهما أن الأشكال المرعبة أول وهلة قد تحمل في طياتها دواعي الطمأنينة والأمن . وأن الأشكال الجميلة قد تحمل العنف والدمار وكل ذلك ليطمئن روحه ويوصلها الى قناعة بأن كل شيء يحمل ليطمئن روحه ويوصلها الى قناعة بأن كل شيء يحمل ضده بداخله ، وهذا المثال وان تجاوز الكلمة والتركيب طبسون » أبلغ اهتمام وجعل منها جوهر الغموض .

إن تعددية المعنى وثناثيته واضحة في حديث القدماء عن الاتساع وفي حديث حازم القرطاجني عن القلب الذي عده من الغموض ولكن الاختلاف بين مثال جون دون السابق والأمثلة العربية على الغموض ، هو أن النقاد القدماء كانوا يركزون في حديثهم عن الغموض على البيت الواحد أو الصورة الشعرية الواحدة شانهم في كل نقودهم ، إذ لم يتجاوز نقدهم البيت او البيتين ولم يتناولوا القصيدة برمتها .

أما النمط الخامس فهو يحدث عندما يكشف الكاتب فكرته في أثناء فعل الكتابة حيث يظهر تشبيه لا ينطبق على شيء باللات ، ولكنه يقع بين شيئين عند انتقال الشاعر من أحدهما الى الآخر(٩٧). وهذا مشال من

<sup>(</sup>٩٥) انظر :

<sup>(</sup>٩٦) انظر:

<sup>(</sup>٩٧) انظر :

Ibid., p. 133

Ibid., p. 140

Ibid., p. 155

مسرحية شكسبير: « العين بالعين » ( Measure For ) تدفعنا طبائعنا ( الحرية أو الشهوة ) وراء ذاك الشر المتعطش كها تلتهم الجرذان سمها القاتل ، وعندما نشرب نموت .

#### Our Natures do Pursue

Like Rats that ravyn downe their proper Bane

Athirsty evil, and when we drink we die, من الواضح أن الفكرة الأولى هي أن الشهوة نفسها هي السم ولكن كلمة ملائم ( proper ) تعني سما ملائما للجرذان ولكنها تعني - أيضا - ( صحيح وطبيعي ) وهكذا فان أكل السم يتناغم مع سقوط الانسان ( نتيجة الأكل من الشجرة الممنوعة ) ان شرب الماء ضروري وصحي للانسان إذ لا يمكن تجنبها ، وهكذا فان سمها الملائم ( Proper Bane ) تصبح غامضة ، لأنها تشير الله الماء والسم معا(٩٨) وعليه فان الغموض يتأتى هنا من دقة الفكرة ومن التعبير - أيضا - وهذا ما دعاه حازم بالغموض الذي يتأتى من المعنى والعبارة معا . ولعمل بيت « هميد بن ثور » يشابه المعنى الذي جاء به مثال شكسبر السابق :

أرى بىصىرى قىد رابني بعد صحة

وحسبك داء أن تصح وتسلما(١٩) ولقد استحسن النقاد القدماء هذا البيت دون الكشف عن سبب استحسانهم ، ولعل ما في البيت من غموض هو علة هذا الاعجاب ، فالسلامة في البيت تعني معنيين متناقضين ، فهي السلامة التي ضد الداء والمرض وتعني الداء والمرض ، فالسلامة ضرورية لنا

لنعيش ونمارس حياتنا ولكنها في الوقت نفسه تقودنا الى الموت والهلاك .

ما النمط السادس من الغموض وهو الذي ينتج عندما يكون الكلام متناقضا ويجبر القارئ على أن يبتكر تأويلات او ان تكون عبارة ما لا تقول شيشا وذلك لتناقضها أو لعدم علاقتها بما يقال فيجبر القارئ على ابتكار تفسيرات وتأويلات (١٠٠٠) ، وهذه فقرة تصف زليخة دبسن ( Zuleika Dobson ) وتعد مثالا جيدا على هذا النوع:

لم تكن زليخة جميلة على نحو كامل .

فهذه العبارة لا تفترض بأنها كانت أي شيء مألوف ، ولا نفترض بأنه يمكنك تصور شكلها بسهولة أو أنها لم تكن على وجه الاحتمال من النوع غير المألوف الذي ينال إعجابك فالخيال هنا يتحرر رغم أنه لم يتم قول شيء على وجه التحديد . والسؤال الآن ما هو هذا النوع التام من الجمال ؟ ثم يقول عنها :

كانت عيناها واسعتين قليلا وأهدابها أطول مما هو ضروري ، ولعدم معرفة مدى السعة المكنة ، فان القاريء ليس لديه أي وسيلة للتأكد فيها اذا كان عليه أن يسحر بجمالها أم يصدم وهل هذا يعني ان تركيبة ملامحها غير جميلة أم أن جمالها صارخ ومتطرف(١٠١) ، وهذا النوع الذي لا تعني فيه العبارة شيئا محددا هو من الأمور التي تحدث عنها النقاد العرب القدماء ، وهذا بيت جرير التالي خير مثال على هذا النوع :

لو كسنت ادري أن آخر عسهدكم يدوم الرحيل فعلت مالم أفعل

<sup>(</sup>٩٨) اتظر :

<sup>(</sup>٩٩) العسكري ، الصناعتين ، ص ٤٩ .

<sup>(</sup>۱۰۰) انظر :

<sup>(</sup>۱۰۱) انظر :

Ibid., p. 155

Ibid., p. 176 Ibid., p. 177

وقد انتقده العسكري بسبب أن عبارة ( فعلت مالم أفعل ) لم تحدد مقصد الشاعر بل تترك القاري يذهب كل مذهب في الحدس والتخمين لمعرفة ما يمكنه أن يفعله العاشق بعد الرحيل . إلا أن كثيرا من النقاد قد استحسنوا هذا البيت ، وهذا اللون من عدم التحديد لما يعطي خيال القارئ نوعا من التحرر الذي تحدث عنه ( امبسون ) في المثال السابق كها مر في مناقشة هذا البيت عند الحديث عن الإبهام .

ما النمط السابع فهو الذي ينتج عن التناقض الكامل الذي ينعكس في انفصال في ذهن الكاتب وذلك عندما يكون المعنيان الخاصان بالكلمة هما المعنيين المتقابلين اللذين يحددهما السياق وأن الأثر العكسي هو بيان انقسام رئيس في ذهن الكاتب وهذه الجالة شائعة على درجات متفاوتة (۱۲۲). ويأتي (امبسون) بمثال من قصيدة (درايدن) (Dryden) انشودة ليوم القديسة سيسيليا (Song for St. Cecilis's Day)

قعقعة البوق العالية تدعونا الى السلاح مع أنغام الغضب الحادة وإندار بالخطر المميت والدقة المزدوجة ، المزدوجة للطبل المرعب تصرخ ، اسمع فالعدو قادم ،

اهم ، اهجم ، فالتراجع أصبح متأخرا جدا . ويعلق « امبسون » بقوله : من الغريب أن في جـو البساطة البطولية والمطيش وفي حمى الرغبة الملتهبة في خوض المعركة ان يقال إنّا لا نستطيع تفادي المعركة او

الخروج منها الأن ، وإن علينا أن نخوضها بقدر استطاعتنا ، أن هذا يكشف عن التقاء الرغبة في الهرب بالرغبة في المواجهة . ومع أنهم لم يعزموا على التراجع الا أن هذا لا ينفي تفكيرهم فيه ، غير أن التراجع أصبح متأخرا لكلا الطرفين ، والتفكير فيه ينطبق على المهاجين كما ينطبق على العدو . ومن هنا يأتي التناقض والانقسام ، أي أن كلمة تراجع في الشطر الأخير ، تعني أن التراجع أصبح متأخرا بالنسبة للعدو كما أصبح متأخرا بالنسبة للعدو كما أصبح متأخرا بالنب الناي الذي على أية حال(١٠٢٠) . ويمكن أن يعد البيت التالي الذي أورده عبدالقاهر الجرجاني في دلائل الإعجاز مثالا صالحا على هذه المقولة :

ســـأطلب بعـــد الـــدار عنكــم لتـقــربــوا وتسكب عينــاي الــدمــوع لتجمــدا(١٠٤)

فقد حدد السياق معنى كلمة تبعد وأعطاها معنى القرب فهي تحمل معنيين متقابلين المعنى الأول البعد المادي بوالمعنى الثاني اللذي خلقه السياق هو القرب المعنوي فالشاعر قريب قربا ماديا ولكنه بعيد بعدا نفسيا عن أحبابه ولللك فهو بعيد وقريب ، وهذا هو الانفصال القائم في ذهن الشاعر ، فهو يرغب بالبقاء قريبا ولكنه يرغب أيضا بالبعد الذي يعني القرب النفسي أو حضور أحبابه في نفسه بشكل يجعلهم أقرب منه في بعده عنهم .

فكلمة التراجع في عبارة (درايـدن) السابقة تعني الرغبة الحقيقية في الهرب ولكن السياق قد جعل لها معنى آخر، إذ أصبحت كلمة (التراجع) تعني الرغبة في

<sup>(</sup>۱۰۲) انظر :

<sup>(</sup>۱۰۲) انظر :

١٠٤١) عبد القاهر الجرجاني ، دلائل الاعجاز ، ص ٢٠٧ . `

Ibid., p. 198

Ibid., p., p. 198 — 199

الهجوم كها تعني الرغبة في الهوب مثل كلمة ( بعد ) في عبارة الشاعر ( سأطلب بعد الدار ) السابقة .

وهكذا فان هذا البحث يكشف عن مفهوم الغموض لدى البلاغيين والنقاد العرب القدماء ، ذلك المفهوم الذي ارتبط باثراء النص الأدبي والشعري وذلك لأنه يقوم على تعدد المحتملات ، ودقة المعنى وبعد غوره وعدم مباشرته ، وقد اتضح أن النقد العربي قد سبق امبسون في الاهتمام بالغموض بالمفهوم اللذي طرحه

امبسون بل زاد عليه في ضروب اختصت بها البلاغة العربية والشعر العربي .

كما أن البحث يغير النظرة السلبية التي ارتبطت بالغموض والتي من أجلها لم يسم النقاد القدماء كثيرا من الأضرب التي تدخل في باب الغموض غموضا ، إذ كشف عن أن الوضوح الذي سيطر على التفكير البلاغي القديم لا يناقض الغموض كما لا يعني المباشرة وانما يرتبط بالتأثير ويخدمه ولهذا فهو يجافي الوضوح البسيط ويدخل في باب الغموض الشفيف .

## المصادر والمراجع

#### \_ العربيــة:

- (١) ابن ابي الحديد : الفلك الدائر على المثل السائر ، تحقيق احمد الحوفي وبدوي طبالة ، المقاهرة : مكتبة مهضة مصر ، ١٩٥٩م .
- (٢) اين الأثير ، ضياء الدين تصر المدين الأثير الجزري : المثل السائر في ادب الكاتب والشباعر تحقيق احمد الحوفي وبنوي طبانة ، القامرة : مكتبة نهضة مصر ، ١٩٥٩م .
  - (٣) ابن رشيق ، ابو طي الحسن : العملة في صناحة الشعر ونقله ، تحقيق عي الدين عبد الحميد ، جـ٧ ، بيروت : دال الجيل ، ٩٧٧ نم .
- (٤) ابن سنان ، ابو عمد عبدالله بن عمد بن سميد : سر القصاحة ، صححه وعلق عليه عبد المتعال الصميدي ، القاهرة : مكتبة ومطبعة عمد علي صبيح واولاده ، ١٩٥٧م :
- (٥) ابن فارس ، احمد بن فارس بن زكريا : الصاحبي في فقه اللغة وسنن العربية في كلامها ، تحقيق السيد احمد صقر : القاهرة ، مطبعة عيسى البابي الحلبي ، ١٩٧٧ م.
  - (٦) ابن متظور ، جمال الدين : لسان العرب ، بيروت : دار صادر ، د . ت .
  - (٧) ادونيس ، علي احمد سعيد : زمن الشعر ، بيروت : دار العودة ، ١٩٨٣م .
  - (٨) اسماعيل عز اللين : الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواهره الفئية والمعنوية ، بيروت : دار العودة ودار الثقافة ، ١٩٨١م .
    - (٩) يدوي ، احمد احمد : أسس النقد الأدبي مند العرب ، القاهرة : دار نبطبة مصر للطباعة والنشر باللبجالة ، ١٩٧٩م .
  - (١٠) الجاحظ ، حمرو بن يعو : البيان والتبيين ، تحقيق حبد السلام محمد هارون ، جـ١ ، القاهرة : مطبعة لجنة التأليف والترجة والنشر ، ١٩٤٨م .
    - (١١) الجاحظ ، عمرو بن يحر : الحيوان ، تحقيق عبد السلام محمد هارون ، جـ٣ ، القاهرة : ١٩٤٥م .
      - (١٧) الجرجاني ، عبد القاهر : دلائل الاعجاز ، يبروت : دار المعرفة للطباعة والنشر ، ١٩٧٨م .
- (١٣) الجرجاني ،القاضي علي .بن عبدالعزيز : الوساطة بين المتنبي وخصومه ، تحقيق عمد ابو الفضل ابراهيم وعلي محمد البجاوي ، القاهرة ; دار احياء الكتب العربية ، ١٩٦٦م .
  - (١٤) الحاتمي ، محمد بن الحسن بن المظفر : حلية المحاضرة في صناعة الشمر ، تحقيق جعفر الكتاني ، جـ ٧ ، يفداد : دار الرشيد للنفر ، ١٩٧٩م .
    - (١٥) حازم القرطاجي : منياج البلغاء وسراج الأدباء ، تحقيق محمد الحبيب بن الخوجة ، بيروت : دار الغرب الاسلامي ، ١٩٨١م .
      - (١٦) الحموي ، ابن حجة : عزالة الأدب وخاية الأرب ، القاهرة : المطبعة الخيرية ، ١٣٠٤هـ .
      - (١٧) زايد ، حلي مشري : من بناء القصيدة العربية الحديثة ، يقداد : دار القصمى للطباحة والنشر ، د . ت .
- (١٨) السيوطي ، حيد الرحن جلال الذين : المزهر في حلوم اللغة وانواعها ، تمقيق احد جاد المولى وعمد أبو القضل ابراعهم وعلي البجاوي ، القاهرة : مطبعة حلي عمد صبيح واولاده ، د . ت .
  - (١٩) طبانة ، يدوي : قضايا النقد الأمي ، القاهرة : مكتبة الأنجلو المصرية ، ١٩٧٧م .
    - (٢٠) عزام ، محمد : بئية الشمر الجديد ، الدار البيضاء : دار الرشاد ، ١٩٧٦م .
  - (٢١) العسكري ، ابو هلال : كتاب الصناعتين ، تحقيق د . مفيد قميمة ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، ١٩٨٤م . '
    - (٢٧) عصفور ، جابر : الصورة الفئية في التراث النقدي والبلاغي هند العرب ، بيروت : دار التنوير ، ١٩٨٣م .
  - (٧٢) عصفور ، جاير : مفهوم الشمر هواسة في التراث النقدي ، القاهرة : المركز العربي للفقافة والعلوم ، ١٩٨٣م .
  - (٢٤) الملوي ، يجي بن حزة : الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وهلوم حقائق الاعبماز تصحيح سيد بن علي المرصفي ، القاهرة : مطبعة المقتطف ، ١٩١٤م .
    - (٢٥) الغذامي ، هيدالة محمد : الخطيئة والتفكير ، جندة : النادي الأدبي الثقاني ، ١٩٨٥م .
    - (٢٦) المرزباني ، محمد بن حمران : الموشح في مآخذ العلياء على الشعراء ، باعتناء عب الدين الحطيب ، القاهرة : المطبعة السلفية ، ١٣٨٥هـ .
      - (٢٧) مطلوب ، أحمد : معجم المصطلحات البلاغية وتطورها ، جد ١ ، يغداد : مطبعة المجمع العلمي العراقي ، ١٩٨٣م .
        - (۲۸) تاصف ، مصطفی : دراسة الأدب العربي ، پيروت : دار الاندلس ، د . ت .
    - (٢٩) النويري ، شهاب الدين احمد بن عبدالوهاب : مباية الأرب في فنون الأدب ، جـ ٧ ، القاهرة ، تسخة مصورة عن طبعة دار الكتب ، ٥ . ت .

عالم الفكر \_ المجلد الثامن عشر \_ العدد الثالث

ــ المترجمـــة :

(١) هايمن ، ستاتلي : النقد الأدبي ومدارسه الحديثة ، ترجمة احسان عباس ومحمد يوسف نجم ، جـ ٢ ، بيروت : دار الثقافة ، ١٩٧٨ .

\_ الأجنبية غير المترجمة :

1 - Empson, William: Seven Types of Ambiguity New York: New Directions, 1966.

الدوريسات:

\_العربيــة:

(١) ادونيس ، مجلة شعر اللبنائية ، عاولة في تعريف الشعر الحديث ، دار مجلة شعر ، صيف عام ١٩٥٩ .

(٢) بروانة ، قالتر ، الوجودية في الجاهلية ، مجلة المعرفة السورية ، العدد ٤ ، ١٩٦٣ .

(٣) الطرابلسي ، محمد الهادي ، مجلة فصول ، الفموض في الشعر ، المجلد الرابع ، العدد الرابع ، سبتمبر ١٩٨٤ .

(٤) القلماوي ، سهير ، تراثنا في أضواء حديثه ، مجلة الكاتب ، العدد الثاني ، ١٩٦١ .

\_ الأجنبيــة:

1 - Stetkevych, Jaroslav, The Arabic Qasidah: From Form and Content to Mood and Meaning, Harvard Ukrainian studies, 3/4 (1979 — 1980).

※ ※ ※

\*14

السريالية هي تلقائية نفسية خالصة ، نعبر بواسطتها \_ سواء شفاهة أو كتابة أو بأية طريقة أخرى \_ عن الوظيفة الحقيقية للتفكير . . تفكير يملي في غياب كل تحكم يمارسه العقل ، وخارج أية سيطرة مسبقة لجماليات أو أخلاقيات » .

هكذا يعرف أندريه بريتون السريالية في البيان الأول للجماعة السريالية الذي صدر عام ١٩٢٤. ومن هذا التعريف المختصر تبدو على الفور أن ثمة علاقة خاصة بين هذا الإنجاه الفني وبين عالم « اللاعقل » ميزت هذا الاتجاه عن غيره من الاتجاهات الفنية الحديثة . وكلمة حديثة هنا نذكرها مع تحفظ بأن تاريخ الفن عرف في فترات زمنية سابقة فنانين وأدباء اقتربوا من هذا العالم . وإن كانت السريالية كمصطلح حديث أطلقه الشاعر وإن كانت السريالية كمصطلح حديث أطلقه الشاعر حديثه عن مسرحيته « نبودتيريزيا » الأول مرة عام ١٩١٧ عند حديثه عن مسرحيته « نبودتيريزيا » الفرنسي أندريه بريتون على مدى ما يقرب من نصف الفرنسي أندريه بريتون على مدى ما يقرب من نصف قرن ، قد نظرت لهذه العلاقة وحاولت نمارستها عمليا في قرب عند .

تعبير «سريالية » Surrealism يعني «ما فوق الواقع » ، ولا يعني هذا التعبير تماما «عالم اللاعقل » أو « الجنون » اذا اعتبرنا أن الجنون هو جزء من الواقع المعاش ، أو أن المجانين بشر يتعامل معهم عقلاء على الأقل ـ أطباء وباحثون في الأمراض العقلية . . لكن السريائية تعتمد أساسا في إبداعها على « لا وعي » الفنان أي أن يستمد عمله من لا وعيه ، وهذا يتطلب إزاحة كل تحكم للوعي عن طريق ما يختسزنه لا وعي الفنان من صور ورژي وأفكار. ولكي تتم هده

# السريالية والجنون

سميرغربيب \*

<sup>\*</sup> كاتب وباجث مصري في جريدة الأخبار ، من مؤلفاته في مصر \_ هيئة الكتاب ١٩٨٦

الإزاحة ، ويتمكن الفنان من تسجيل هذا « السيال » الآتي من لا وعيه ، لابد من لحظات معينة وتحضير وتدريب ووسائل سنعرض لها . وقد اعتبروا أن « الحلم » من اللحظات الهامة التي ينفتح فيها لا وعي الفنان فأولوا أهمية كبيرة « لتسجيل أحلامهم » في إبداعهم ، على اعتبار أن الحلم متواصل ويحمل آثار تنظيم . الذاكرة وحدها تدعي لنفسها حتى تقطيعه ، حتى عدم الالتفات إلى الحالات الانتقالية وتقديم سلسلة أحلام بدلا من حلم ، كيا جاء في البيان الأول (١).

ويؤكد نفس البيان في نهايته على أن السريالية « بنيت على الاعتقاد في الحقيقة العليا لحلق أشكال التداعي المهملة حتى الآن ، وفي القدرة الكلية للحلم ، وفي اللعبة المجردة للفكرة . . تقود السريالية إلى تدمير نهائي لكل الآليات النفسية الأخرى وأن تحل محلها في حل المشاكل الأساسية للحياة » . . ويقول أندريه بريتون : « أعتقد في انحلال مستقبلي لهاتين الحالتين اللتين تكونان في الظاهر متناقضتين ، وهما الحلم والواقع ، إلى نوع من الواقع المطلق يكون سرياليا لو استطاع أحدنا أن يناديه الواقع المطلق يكون سرياليا لو استطاع أحدنا أن يناديه

كل هذا يفسر اهتمام السريالية بعالم الجنون على اعتبار أنه العالم الذي تندمج فيه الحقيقة بالوهم وتسقط سيطرة الوعي عن تفكير وسلوك المجانين . كانت للمدراسة بسريتون في علم النفس وعمله في بعض المستشفيات في علاج الأمراض العقلية تأثير كبير عليه وعلى السريالية . فقد شرع بريتون ـ الذي ولد في ١٨ فبراير ١٨٩٦ ـ في دراسة الطب عام ١٩٩٣ ، إلا أنه جند بعد اشتعال الحرب العالمية الأولى وألزم بالعمل في مستشفى « نانت » . وهناك تعرف على جندي شاب اسمه « جاك فاشي » كان طالبا في مدرسة الفنون

الجميلة ثم جنَّد وأصيب في ساقه ، وكان فاشى شخصية غير عادية أثرت كثيرا في بريتون . وفي عام ١٩١٧ انتقل بريتون إلى العمل في مستشفى عسكري لـالأمراض العقلية في ﴿ سَانُ دَيَّـزييه ﴾ ، وهنـاك عمل مبع ﴿ د. ليروا ، الزميل السابق للدكتور « جون مارتان شاركو » راثد علاج الهستيريا باستخدام التنويم المغناطيسي ، والذي أطلقوا عليه « نابليون العصاب » . وقد انهمك بريتون مع ليروا في نـظريات وتـطبيقات علم النفس الكلاسيكي ، وشارك في علاج حالة بارانويا لجندي لم يكن يعتقد في حقيقة الحرب . كان يعتبر أن الإصابة والموت زيف ، وأن إطلاق القذائف خدعة ، مما أثــار لدى بريتون التفكير في اندماج الحقيقة بالوهم . وأخذ يؤمن بنظريات فرويد حول اللاوعى وكبت العقـد وتفسير الأحلام ، واستوعب نظرية التداعي التي بدت له حافزا شعريا جديدا تماما . . وقد التقى بريتون وفرويد في منزل فرويـد في إحدى ضــواحي فيينا عــام ١٩٢١ ، وقد أفادته هذه الزيارة كثيرا . وعندما انتقل بريتون إلى باريس ليعمل في مستشفى « دي لابيتييه » واصل دراساته النفسية مع د. جوزيف بابنسكي أكبر طبيب نفسي في فرنسا آنذاك .

كان بريتون يخرج من المستشفى ليلتقي باصدقائه الذين كون معهم الجماعة السريالية على مقهى « دي فلور » ويحدثهم عن تجاربه وآرائه ، وقد توصلوا في مناقشاتهم إلى قناعات مشتركة بدأت تظهر في إبداعهم المبكر مثل مجموعة الشاعر « فيليب سوبو » « أكواريوم » التي صدرت عام ١٩١٧ ، وقصيدته « مرآة » التي وصفها بريتون بأنها « ترتيلة للامعقول ، ماء من ينبوع اللاوعى » .

لم يقتصر اهتمام السرياليين على الأمراض العقلية ، بل اهتموا أيضا بظواهر نفسية أخرى . فلقد استفادوا

من بحث أجراه « تيودور فلورنسوا » Theodore من بحث أجراه « تيسودور فلورنسوا على الوسيطة الروحية « كاترين ميللر » التي عرفت باسمها المستعار « هيلين سميث » . تابع فلورنوا على مدى خس سنوات ـ ١٨٩٤ ـ ١٨٩٩ ـ جولاتها اللاعقلانية الظاهرة بينها هي في حالة اللاوعي . وإذا صدقنا فكرة إحلال الروح فإن الوسيطة كانت تتحدث أحيانا كأميرة هندية ، وأحيانا أخرى على أنها ماري انطوانيت ، وأحيانا تتحدث عن زياراتها لكوكب المريخ وتصف ملابس ولغة أهل هذا الكوكب . وقال فلورنوا إن هناك حقيقة نفسية في كلامها وتصرفاتها ، ونشر عام وكب المريخ » نسب فيه لنشاط الوعي تحقيق مواهب كوكب المريخ » نسب فيه لنشاط الوعي تحقيق مواهب إبداعية . وعرضت الرسوم التي رسمتها الوسيطة في جنيف وباريس .

#### لماذا السريالية ؟

ما هي الدوافع والمبررات وراء لجوء السرياليين إلى عالم اللاوعي والأحلام والتجارب السروحية والجنون طريقا للإبداع الفني ؟ أو ما هي مبررات نشأة السريالية نفسها ؟ .

هناك أسباب تتصل بالظروف التاريخية التي أحاطت بمولد السريالية الحديثة وأخرى تتعلق برؤية السريالية للفن والأدب ، وهي أسباب متداخلة بطبيعة الحال :

### ١ - الحسرب:

ولدت السريالية من الحرب العالمية الأولى ، وما كادت تتضح حتى اكتوت بنيران حرب عالمية ثانية . في المعارك التي بدأت بين الفرنسيين والألمان في فبراير 1917 مات حوالي نصف مليون شخص ، ولم تسفر عن منتصر ، وكان من بين ضحايا هذه المعارك الشاعر أبوللينير نفسه الذي أصيب بشظية في رأسه ، وشاهد

فيليب سويو - أحد مؤسسي السريالية - زملاءه يموتون المحمى التيفوس على جبهة الفتال التي ذهب إليها عندا ، ومرض هو أيضا طوال ثلاثة أشهر أشرف فيها على الموت . وقد عرفنا فيها سبق أن بريتون كان يشارك في علاج الجنود المصابين .

لقد شارك السرياليون قبل تأسيس جماعتهم في جماعة « دادا » ـ وهو اسم لا يعني شيئا ـ هذه الجماعة نفسها تشكلت من فنانين شبان من ألمانيا ورومانيا وسويسوا هربوا من جحيم الحرب ، والتقوا على مقهى « فولتير » في زيورخ لينقلوا عروض مقاهي ميونخ وعروض ميلانو المستقبلية إلى موقف عدمي في الفن والمجتمع . بدءوا المحاضرات وإقامة المعارض . . وكان انتعاشهم هذا تحديهم للعالم في خراب الحرب . قال الشاعر الروماني تريستان تزارا الذي قاد الدادا عند مولدها: « لا أستثني أحدا ، الربح هبت في قوة العاصفة . ضمير بعد ضمير ككتل ضخمة تتساقط بسرعة . حكمة وجنون معا ، ولا أحد يدري أين ترقد النهاية ، . . وفي العدد الثالث من مجلة ( دادا ) الذي صدر في نهاية عام ١٩١٨ كتب تزارا بيانا قال فيه : « دادا لا تعنى شيئا . لا عجال للرحمة . يبقى لنا بعد المجزرة أمل في إنسانية مطهرة . كل ما ننظر إليه زائف . نحن ضد الأنظمة . إن الأكثر قبولا بين الأنظمة هو ألا يكون لك مبدئيا أي نظام » .

بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى لم ينته القلق ولا الاضطرابات الاجتماعية والسياسية في أوروبا ، فكان طبيعيا أن تبدو بوادر حرب عالمية ثانية . . في عام واحد - ١٩٣٦ ، غزت إيطاليا أثيوبيا ، واحتلت ألمانيا إقليم الراين ، وبدأت الحرب الأهلية الأسبانية . . وحينها أعلن موسوليني احتلال أثيوبيا صاغ أندريه بريتون بيان « ضد الهجوم » وقعه أكثر من ٨٥٠ من السرياليسين والمتعاطفين معهم .

#### ٢ ـ الفوضى السياسية والاجتماعية :

عنـدما تحيط الفـوضى بالنـاس يصبح من الصعب مطالبتهم بالعقل والتصرف بحكمة . . هذا هو الوضع الذي عاشه السرياليون الفرنسيون طوال سنوات ما بين الحربين . لقد شاهدوا الحكومة الفرنسية ترسل الجنرال « ويجان Weygand » إلى بولندا بينها ترمىل قواتٍ مسلحة إلى سوريا وتتدخل في شئون تركيا ، كل ذلك في عام واحد: ١٩٢٠ . وبينها كان السرياليون يشاهدون اتساع رقعة الشوفينية التي يعادونها بسيطرة موسوليني على ايطاليا عام ١٩٢٧ ، شاهدوا أيضا شارل موروا يقود حملة ضد الجمهورية الثالثة ويطالب بعودة الملكية الوراثية ، بينها شاهدوا «ليون دوديه » يهاجم البروتستانت والماسونية واليهود والمهاجرين ويستحسن وسائل موسوليني . . أية فوضى تلك ؟ وكيف تنعكس على فنانين وأدباء شبان موهوبين ؟ من لم يستطع منهم الصمود انتحر . وهكذا شاهد المجتمع الفرنسي انتشار ظاهرة الانتحار خلال تلك السنوات . وقد اهتم بهما السرياليون أكثر من غيرهم منذ انتحر جاك فاشي عام ١٩١٩ بـ ٤٠ جراما من الأفيون ، ثم انتحار رينيه كريفيل ، وحاول الشاعر لوي أراجون نفسه الانتحار عام ١٩٢٨ في غرفته بأحد فنادق فينسيا بتناول جسرعة كبيرة من المخدرات . وقد تضمن أول عدد من المجلة التي أصدرها السرياليون بعنوان « الثورة السريالية ، في ديسمبر ١٩٢٤ تحقيقا عن الانتحار دار حول إجابات عدد من محرريها على سؤال: هل الانتحار حل ؟ وقد استشهد بريتون في رده بكلمة تيودور جوقسروي « الانتحار كلمة سيئة التشكيل . الشخص الذي يقتل ليس نفس الشخص الذي يقتل » .

إزاء كل هذا لم يكن غريبا أن يصدر السرياليون بيانا في ٢٥ يناير ١٩٢٥ يذكر بعهد الثورة الفرنسية ، يعلنون

فيه ضرورة القيام بثورة « نحن نربط كلمة سريالي بكلمة ثورة » ويوجهون تحذيرا للعالم الغربي بشكل خاص ، بأن « السريالية سوف تفجر قيود العقل ، ولو أدى الأمر إلى استخدام مطارق مادية » .

وهكذا ـ في جملة ـ يعبرون عن لب رؤ يتهم : تغيير الواقع بتفجير قيود العقل . . وهم لا يقصدون بالطبع أن يتحول العالم إلى عالم من المجانين لا يمكن التعامل معهم أو فيها بينهم . ولكنهم يقصدون أن هذا العالم الغربي أصبح عالما من المجرمين \_ وليسوا المجانين \_ وأن هذا الواقع جاء نتيجة آراء واتجاهات معينة تتحكم في تفكير هؤلاء المتحكمين في العسالم . . هـذه الأراء والاتجاهات المتحكمة في التفكير هي المقصودة بتعبير « قيود العقل » . . ولكي يتحول هذا العالم إلى عالم من الخير والحب والفن ، لابد من تحطيم تلك القيود . . ولم يتوقف السرياليون عن إصدار البيانات المؤكدة لذلك مثل البيان الذي أصدروه في سبتمبر ١٩٢٥ بعنوان « الثورة أولا ودائها » ، وقد جاء هذا العنوان معارضا لبيان أصدرته منظمة عينية اسمها « العمل الفرنسي » تحت عنوان « السياسة أولا » ، بدأ بيان السرياليين بتوضيح ضرورة الثورة ورفض الأفكار التي قامت عليها الحضبارة الأوربية ومناهضة الطلم الاجتماعي والطبقى ، وقد أعادوا نشر نفس البيان في العدد الخامس من مجلتهم ( الثورة السريالية » الذي صدر في الشهر التالي .

# ٣ ـ في نفس تلك الفترة الزمنية شهدت أوربا بشكل عام ، وفرنسا بخاصة ، ظاهرتين إيجابيتين :

زخم فني تمثل في قدوم فنانين من دول مختلفة بينها الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية ، كانوا يلتقون في مقاهي حي « مونبارناس » مثل « لادوم » و « لاكويول » و « رونوند » ، وهناك مثلا تعرف الأديب

الروسي إيليا اهرنبورج صاحب الرواية المؤثرة ( ذوبان الجليد ) على فنان قادم من أسبانيا مثل بيكاسو ، وآخر قادم من رومانيا مثل ( برانكوزي ) . ولعل اللجنة التي شكلها بريتون عام ١٩٢٧ للتحضير لمؤتمر دولي حول المجاهات الروح الحديثة والدفاع عنها ) تعبر عن هذا الزخم الفني الذي شهدته باريس آنذاك . فقد تكونت اللجنة من روبير ديلوناي الرسام الذي طور التكعيبية لما يسمى بـ و أورفيزم ) ، وفرنان ليجيه الذي أبدع اتجاها خاصا به في المدرسة التكعيبية ، وأميدي أوزنفان المدافع عن الأحكام الكلاسيكي ، وروجيه فيتراك محور مجلة و مغامرة Aventure ) التي ضمت مجموعة من الشعراء وغيرهم من أصحاب الاتجاهات المتنوعة .

كان طبيعيا في هذا الجوان تظهر اتجاهات جديدة . . تزايد الاهتمام بعلم النفس وانتشار الجماعات الروحية : فقد انتشرت الكتب النفسية مثل كتاب تشارلز ريشيت "Charles Richet" بحث فيها وراء النفس ، وكتب رينيه جينو "Rene Guenon" عن الفلسفة الشرقية ، وكتاب دوركايم حول القوة الرمزية السحرية للطواطم والتصورات العقائدية الأخرى في استراليا . . بالإضافة إلى انتشار الدراويش والوسطاء الروحيين وقارىء الغيب . وبغض النظر عن الفروق الأساسية بين هذه الاتجاهات الروحية والسحرية التي لم تختف حتى في أكثر الدول تقدما علميا وتكنولوجيا وبين علم النفس ، فقد ساعد نمو هذا العلم وانتشار تلك علم النفس ، فقد ساعد نمو هذا العلم وانتشار تلك الاتجاهات السرياليين على الابتفات إلى الجوانب الخفية أو المهملة في الإنسان وعلى البحث في لا وعيه كمنبع الإبداع . .

بعد كل هذه العوامل والمؤثرات السابقة وبسببها جاء

السرياليون برؤية جديدة للجمال والابداع . . رؤية تعتمد على أن « الواقع يشع من حيث تحديده . . لا يوجد الجمال إلا فيها هو غير واقعي . الانسان هو الذي أدخل الجمال إلى العالم . وينبغي الابتعاد أكثر عن الواقع لانتاج ماهو جميل . . ان مؤلفات السرياليين هي على وجه الخصوص اعتراف الموسوسين وشكاكين ") »

وقد استلزمت هذه الرؤية إعادة النظر في مـوضوع « الإلهام » كمفجر لإبداع الفنان ، وطالب السرياليون « بالتوقف عن النظر إليه كأمر مقدس (٣) ». . لأن المفجر للإبداع عند السريالي تلك اللحظة التي ينفتح فيها لاوعيه أمام تداعيات الذاكرة ليسجلها الفنان بأدوات مختلفة كالكلمات أو خامات السرسم أو الموسيقا . . . الخ . وهو الأسلوب الذي أطلقت عليه · السريالية ( الآلية » أو « التلقائية » . الفنان عند ممارسة هندا الأسلوب يمتزج فيه الخيال بالحلم ، بالرغبات المكبوتة ، والعقد بالرغبات غير المكبوتة وأحداث من الواقع . . ويمكن القول إنه فضلا عن أن هذا الأسلوب يحمل رؤية فنية جديدة ، فإنه من خلاله أيضا يفرج الفنان عن كل ما يكبته ، وفي الإفراج عن الكبت علاج وتوازن نفسى : فهل إذا أتيح لكل انسان التعبير عن رغباته المكبوتة وممارستها علنا أن تحل مشكلاته النفسية وتتحقق سعادته ؟ ليس الأمر بهذه البساطة أولا لأن هذه المشاكل النفسية ناجمة عن مشاكل وراثية واقتصادية واجتماعية وسياسية ودينية ، وبالطبع لا يمكن تصور عالم يخلو من تلك المشاكل إلا المجتمع الفساضل أو « اليوتوبيا » مستحيلة التحقيق . وثانيا ، لأنه بافتراض تصور إتاحة الحرية للإنسان لممارسة رغباته المكبوتة فسوف تنجم عنها مشاكل أخلاقية طبقا للقيم السائدة في المجتمع .

Idem p 20.

<sup>(</sup>Y) (Y)

على كل حال فهذه رؤية السريالية التي « لا تهتم بحجة الفن أوحتى بحجة ضد الفن ، ولا بالفلسفة أو ضد الفلسفة ، أي أنها لا تهتم بكل مالا يؤدي إلى إفناء الكائن في التألق الداخلي المسكون بروح النار وليس بروح الجليد » . . هذا التألق الداخلي - أو الانفعال الذي يهز أعمق أعماق الكائن « لا يكتمل ظهوره إلا لدى الاقتراب من العنصر الخيالي في هذه النقطة التي يفقد معها العقل البشري سيطرته ، ولا يستطيع هذا الانفعال أن يرتسم في إطار العالم الواقعي ، ولا مناص له في تعجله إلا في الاستجابة للنداء الخالد المنبعث من الرموز والأساطير (٤) ».

من الميزات التي نجدها لدى السرياليين أن رؤيتهم تلك لم يتوصلوا إليها بالتفكير النظري والقراءة والبحث الجمالي والتاريخي . . لكنهم قرنوا باستمرار تفكيرهم بمارساتهم ، بل قرنوا التفكير بالتدريب العملي ، وقد ساعدهم تكوينهم الشخصي على المضي في هذا الطريق ، وجاء إبداعهم المتنوع تطبيقا عمليا لأرائهم وأفكارهم . . كانت شخصياتهم مؤهلة للخروج على المالوف وتحمل تبعات هذا الخروج من معارضة أو عداء نظري وعملي ، وكانت ممارساتهم سعيا وراء «تحطيم قواعد العقل » ، وجاء إبداعهم غريبا أو شاذا في نظر الكثيرين وبخاصة من الحريصين على قواعد العقل ، سواء كانوا فنانين أو غير فنانين . . وحكم البعض على عجمل شخصياتهم ومارساتهم وإبداعهم بالجنون . .

قبل أن نجيب عن هذا السؤ ال علينا بالاقتراب منهم أكثر ، بالتعرف على شخصياتهم والدخول في تدريباتهم وممارساتهم والربط بين ذلك وما نتج عنه من إبداع . . ربحا تستوقفنا شخصية (جاك فاشي ) أكثر من

غيرها . فهو فضلا عن غرابة شخصيته ، أثر في بريتون تأثيرا كبيرا بعد أن تعرف عليه عام ١٩١٥ في مستشفى ( نانت ) حيث عولج فاشي بعد أن نجا من الموت بأعجوبة لأنه « يرفض أن يموت في زمن الحرب » . . ظل فاشى في « نــانت » بعد خــروجه من المستشفى . عمل على المراكب في نهر اللوار ، وكان شخصية سريالية حية . . يوتـدي سلسلة مختلفة من المـلابس الرسميـة لبعض المهن ، ويضع عدسة على عينه اليسرى فقط (مونوكل). كان يذهب مع بريتون إلى السينا ويتسابقان في معرفة نهاية الفيلم . يعود بريتون إلى فاشي في أكثر من كتاب له: «كان فاشي يتنزه أحيانا في شوارع نانت مرتديا ملابس ضابط فرسان أو طيار أو طبيب . يصادفك أحيانا دون أن يبذو عليه أنه رآك ، ويواصل طريقه دون أن يلتفت إليك ، لم يكن يمد يده ليقول صباح الخير أو إلى اللقاء . كان يسكن داخل غرفة جيلة مع شابة لم أعرف قط سوى اسمها الأول (لويز) . كان يضطرها إلى الجلوس ساعــات جامــدة وصامتة في إحمدي الزوايا أثناء جلوسي معه . تقدم الشاى عند الساعة الخامسة فيشكرها بقبلة يطبعها على يدها . إذا صدقنا ماقال فهو لم يقم أية علاقة جنسية معها ۽ . .

استخلص بريتون من شخصية فاشي شكلا من أشكال التعبيرات المفضلة لدى السرياليين هو مايسمى بدو الفكاهة السوداء ». يقول بريتون: «كان وعيا فائقا يمنح علاقات فاشي باللات سياقا غريبا جنائزيا مقلقا للغاية . . من هذه العلاقات تنبجس الفكاهة السوداء (٥) » . .

( الفكاهة السوداء ) يعرفها جاك فاشي نفسه بأنها ( الحس باللاجدوى المسرحية وبدون غبطة قطعا ) .

<sup>(</sup> ٤ ) أندريه بريتون : حدود السريالية غير الفاصلة . ترجة عصام محفوظ . النهار ٣/ ٩/ ١٩٧٤ .

<sup>(</sup> ٥ ) كميل قيصر داغر . الدريه بريتون . المؤسسة العربية للدراسات والنشر . ١٩٧٩ . ص ٥٦ .

ويفسر جورج حنين - رائد السريالية في مصر - تلك الفكرة بقوله : « إن الفكاهة السوداء هي الحس بكل المقبل من اللاجدوى في حياة تنقصها الغبطة الكافية (٢) » . قد تبدو الفكاهة السوداء في نظر الكثيرين تشاؤ ما مدمرا أو غير بناء أو سلبية ؟ ناتجة عن اليأس . لكن حتى اليأس نفسه عند السرياليين « ليس بأي حال من الأحوال وسطا راكدا ، حيث يطفو الى الأبد خيال الضعفاء . فإن اليأس لا ينتظر . اليأس جارف . اليأس يقتحم الأبواب . يصدع المدن . اليأس هو العاصفة التي من ورائها تنبثق عوالم الخلاص العظيمة (٧) » . . وهذا نموذج أيضا على رؤ ية السريالية للريالية بكل ماهو سلبي ومدمر في الأدب والفن .

أنهى جاك فاشي حياته مثلها عاشها ، انتحر في يناير 1919 - قبل أن تولد رسميا الجماعة السريالية - بتناول عجراما من الأفيون ، واستحق وصف أندريه بريتون له بعد وفاته « بأنه » سيد من الماضي في فن التعلق قليلا - أو بلا اهتمام - بأي شيء . . وقد بلغ من تأثير فاشي في بريتون أنه كتب عنه « رحل عنا بصورة غامضة شاب في الثالثة والعشرين من عمره له أجمل نظرة شاهدتها يوم على الكون » . . وكتب بريتون : « تعلقت شاهدتها يوم على الكون » . . وكتب بريتون : « تعلقت في الأدب بجاري وابوللينير ونوفو ولوتريامون ، إلاأنني أدين لجاك فاشي بأكثر ما لأي منهم . إن الزمن الذي قضيته معه في نانت عام ١٩١٦ يبدو لي شبه مسحور ، قضيته معه في نانت عام ١٩١٦ يبدو لي شبه مسحور ،

أما الشاعر والروائي فيليب سويو فكان يطلب السجق من بائعات الزهور . يشد سلسلة الطواريء في

الأتوبيس ليقف فجأة . ويسأل الركباب عن تواريخ ميلادهم . يذهب لبيوت أصدقائه ويسأل عن نفسه : هل سويو عندكم ؟ أحيانا عندما تكون الشمس ساطعة يفتح مظلة للمطر ، ويدعو فتأة لتحتمي من هطوله . وكان يدعو زبائن المقهى لمشاركته الشراب دون أن يعرفهم . .

وهكذا آخرون من السرياليين . . رينيه كريفيل عندما التحق بهم في شتاء ١٩٢٢ كانت لديه خبرة في تحضير الأرواح من سيسدة رأت أنه يملك قسوة وسائطية ي . . وانطونان أرتوكتب إلى جاك ريفير في . يناير ١٩٢٤ خطابا يعترف فيه : « أنا رجل يعاني كثيرا في عقله ، ولهذا في الحكام<sup>(٩)</sup> » . .

عن سلفادور دالي أشهر فنان سريالي يكفي في هذا المقام - حتى نعود للحديث عنه مرة أخرى - أن نقرأ له عن نفسه ( وقد كتب وتحدث كثيرا عن نفسه ) : « هناك دالي غريب الأطوار ، كلاسيكي ، كاثوليكي ، روماني ، وروماني من أصدقاء رومانيا لأن هذا البلد سيكون من أوائل الشعوب التي ستعيد الملكية لأوربا » - أو قوله : « أنا شديد الإعجاب بحياتي ، إنها فعلا الحياة التي تناسب النابغة دالي ، شيء واحد يزعجني هو حزن أبي إزاء تصرفاتي . كان أبي قاضي مدينة فيجيراس ( في أسبانيا ) ، وكان يجزن عند رؤيتي مدينا المنهي وعلى رأسي رغيف خبز (١٠٠) » .

بدأ السرياليون نماذج غير عادية حتى قبل تكوينهم لجماعاتهم السريالية ، وأثناء عملهم مع الدادا : في مهرجان المدادا الذي افتتحوه في ٢ مايو ١٩٢١ في جاليري سان باري ، ارتدوا قفازات بيضاء . . ماء

<sup>(</sup>٦) سمير فريب : السريالية في مصر . الهيئة المصرية العامة للكتاب . ١٩٨٦ . ص ١٢٠ .

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق ص ١٢١ .

<sup>(</sup> ٨ ) كميل قيصر داغر : مصدر سابق ص ١٠١ .

<sup>(</sup> ٩ ) المصدر السابق . ص ١٠٥ .

<sup>(</sup> ۱۰ ) تزيه خاطر ـ النهار ۱۱/ ۱۰/ ۱۹۷۶ .

لوى أراجون كالقطط ، وأخذ بنجامان بيريه وسيرج شاركون يرعشان أيديها طوال الوقت بينها يصيح جورج ريبمون به النقطاع وإنها تمطر على الجمجمة » . . جاك ريجون كان يقف قرب الباب ليعد بصوت مرتفع عدد حبات اللؤلؤ التي تضعها الزائرات معلنا وصول كل سيدة ومرافقها مقلدا صوت السيارة . بريتون نفسه كان يمضغ أعواد الثقاب ، بينها يلعب سويو وتزارا والمساكة » . رغم أن بريتون كان أكثرهم واتزانا » بالمفهوم العادي . .

لماذا فعلوا مافعلوه ؟ لأنه عندما دخل «كى ثبان دونجن ، الفنان الحوشى السابق الذي أصبح أكثر فناني البورتريه في باريس أناقة ـ تلقى من الدادائيين خطبة مطولة من الشتائم . وعندما دخل أندريه جيد تلقوه بالسباب : « وثن الصالونات » . . أي أن كل مافعلوه كان احتجاجا على القيم التقليدية في الفن السائد ، ليس احتجاجا فقط بـل ومعارضة لها . . مثلها نشـروا في اكتوبر ١٩٢٤ كتابا يهاجمون فيه أحد أعلام الأدب الفرنسي الحديث وأناتول فرانس » ويصفونه بأنه ﴿ جِنْهُ ﴾ ، وهي الكلمة التي اختاروها عنوانا لكتــابهم المذي شارك فيه بريتون وأراجون وبول ايلوار وسويو ، أشاروا فيه إلى ما أسموه بالجراثم التي ارتكبها أناتول فرانس ، إساءة استعماله للغة التي وجدها أراجون « تبجح عارم بل وتوجد فقط وراء تقديرات سوقية ، . وبعد أن وصفه أراجون بـ « دجال لعين للعقل ، تساءل مستنكرا « من العار أن تمنح هذه الأمة القاتمة اسمها له فهال هي - حقيقة - مسرورة بذلك ، .

من ذلك أيضا مافعله الشاعر المعروف بول ايلورا عندما اصطحب المخرج الروسي الكبير ايزنشتاين في فبراير ١٩٣٠ إلى مسرح الكوميدي فرانسيز لمشاهدة مسرحية جون كوكتو « الصوت الانساني » ، وعندما

شاهدا مشهدا تتحدث فيه عمثلة مع حبيبها في المتليفون ، قاطعها ايلوار ملوحا بصحيفة وصائحا: «قذر ، كفي ، كفي ، انه يبورد على الطرف الآخر » . . وكان ايلوار يشير الى ما أشيع عن علاقة خاصة بين ديبورد وكوكتو ، الا أن الجمهور هاجم ايلوار وطرده من المسرح بعد أن أحرق أحدهم ركبته بسيجارة . .

إذن هذه الشخصيات غير العادية كانت مؤهلة ومستعدة للقيام بالتدريبات والتجارب التي قاموا بها تحقيقا لرؤيتهم وأفكارهم في « التلقائية النفسية الخالصة » ، فماذا فعلوا ؟

كانوا يعقدون « جلسات روحية » في منزلي بريتون وبيكابيا . كان روبير دسنو أسرعهم للدخول في حالة اللاوعي . كان يحتاج فقط إلى أن يغلق عينيه ويشرب البيرة ويسرح ، ثم ينطلق في بلاغة وتتدفق الكلمات من فمه . . وعندما يدخل أحدهم حالة اللاوعي ، يرد على إجاباتهم . مثلها سألوا دسنو ذات مرة « ماذا ترى ؟ » فأجاب : « الموت » . وعندما سألوه « ماذا ترى من ايلوار ؟ » - وكان ايلوار يضع يده عليه - ترى من ايلوار ؟ » - وكان ايلوار يضع يده عليه أجاب « إنه أزرق » . وعندما سألوه عن بيريه قال أسموت في مقطورة مليئة بالناس » . . وهكذا . .

أحيانا تكون الجلسات مثلها حدث عندما تنبأ كريفيل بموت أصدقائه . وفي جلسة أخرى حرضهم على الموت الجماعي ، وبعضهم استيقظ عندما شعروا بيانهم يختقون أنفسهم ، وذات مرة لاحق ايلوار بسكين . وعندما وصلت الجلسات إلى هذا الحد الخطير توقفوا عنها .

بالطبع لم يكن المقصود من مثل هذه الجلسات أن يتحول السرياليون إلى « محضري أرواح » أو عرافين . ولكنها كانت جزءاً من تمريناتهم وتجاربهم للوصول إلى « منطقة إشراق وبوح شعري » كما جاء في تعليق أندريه بريتون عليها : « إن ما مثلته تلك المعجزة هي مقدرة

دسنو على الانتقال إرادياً وبسرعة من تفاهات الحياة الجارية إلى منطقة إشراق وبوح شعري » من تلك المنطقة عيكن أن تتفجر لغة جديدة للكتابة ، وصوراً ورؤى جديدة .

لم يكونوا مجانين . فالجنون خلل في وظائف العقل ينتج عنه عـدم قدرة المجنـون في التحكم في تصرفـاته وسلوكه ، ولا يستطيع تحديد هدف لها ، وبالتـالي فلا يستطيع المجنون أن يبدع أي شكل من أشكال الفن ، لأن أي شكل من أشكاله يقوم على نظام معين ، وعند ما يقول أصحاب شكل معين بأنهم يحطمون « قواعد » هذا الشكل ، فهم ينشئون نظاماً جديداً بتحطيمهم للنظام القديم . والمجنون غير قادر على إحداث أي نظام . . السريالية التي قامت ثورة على كل أشكال الفن السابقة وضعت في النهاية شكلًا للعمل السريالي أصبح اليوم معروفاً ومألوفاً ومقوماً يناقشه الفنانون والنقاد ، ويمنحونه الجوائز لاعتبـارات معينة يــرونها تــوفــر للعمــل الفني مقومات العمل الفني . . وكل هذا نظام . وقد جاء في البيان الثاني للسريالية الذي صدر عام ١٩٢٩ « أن فكرة السريالية تميل إلى استعادة شاملة لقوتنا النفسية » ، وهذه جملة توضح أن السريالية ضد الجنون كخلل في وظائف العقل ومـرض مدمـر . . بل إنها مـع صحة الإنسان الفائقة » . كيف نستعيد قوتنا النفسية ؟ يجيب البيان « عن طريق الدخول في أعماقنا والإضاءة المنظمة للأماكن الخفية والإظلام المنظم للأمكنة الأخرى ـ وهذا هو النظام الذي أشرت إليه الذي يبدع فناً ــ ثم يضيف البيان « والنزهة الدائمة في عقر دار المنطقة المحرمة » . . هـٰذه المنطقة المحرمة هي منطقة اللاوعي التي لا نستفيد منها في إبداعنا بل ونكذب عليها فنتحـول إلى مرضى بدرجات متفاوتة ، ويأتي إبداعنا بقدر متفاوت من الادعاء والزيف والخضوع لقواعد تؤكدهما . .

السرياليون كانوا على « وعي » بكل هذا ، يعرفون

هدفهم ويعرفون وسائلهم . كانوا واعين بأهمية واللاوعي ، في الإبداع الفني . وعندما انفصل بريتون عن الدادا ألقى محاضرة ليلة افتتاح معرض بيكابيا في برشلونة في نوفمبر ١٩٢٢ اقترح فيها وإعادة توانين عهد الأرهاب لتتعامل مع مثل هذه الانحرافات العقلية ، لا قاصداً الدادا . وقاصداً أن و الانحرافات وأمراض . .

وعندما ألقى أبو للينير محـاضرة في خــريف ١٩١٧ حول الروح الشعرية الجديدة ، أرجع هذه الروح إلى الشعراء الذين ﴿ سيقـودونكم باتقـاد ويقظة إلى العـالم الليملي المنغلق لملحلم ، ، أي أن همؤلاء الشعمراء « يقظون » لما يريدون أن يصلوا إليـه وما يـريدون أن يصلوا إليه هو العالم الليلي المنغلق للحلم « يريدون أن يفتحوهٌ ويستمدوا منه ابداعهم . . وهم وجدوا الوسيلة التي تسمح بالاستفادة من هذا العالم ومن « المنطقة المحرمة » ، منطقة اللاوعي ، تلك الوسيلة هي الكتابة أو التصوير الآلي أو التلقائي . والمنطقة المشتركة بينهم وبين المجانين أن المجانين يتحدثون أيضاً بلا وعيهم ، لكن هذا الحديث لا ينتج عنه فن لأن هناك خللًا معيناً في العقل لا يسمح بأن ينتظم الحديث في شكل ابداعي ما . وقد أورد عصام محفوظ مثالين للكتابة التلقائية أحدهما فقرة من كتاب ( الحبل بلا دنس ، الـذي كتبه أندريه بريتون مع بول ايلوار عام ١٩٣٠ ، والآخر فقرة من خطاب أحد المـرضى النفسيين في مستشفى « ديـر الصليب ، في لبنان .

من كتاب « الحبل بلا دنس » : « مرحباً يا سادتي ، مساء الخير يا سيداتي ، وجماعة الغاز . سيدي الرئيس أنا تحت أمرك ، عندي فانوس في الدراجة . وضعوا المقط ، الكلب ، أمي وأبي ، أولادي ، المنسر في غرفتهم الصغيرة الصغيرة . وضعوا هذه النماذج الفقيرة في المقطورة التي تدور مفاصلها ، تدور تدور . من جسر

لآخر تسقط الابر مثل ضربات السيوف. المقبرة في طرف القرية قرب البلدية. هذا لا يساعد على إعادة ربط حلقات العائلة في زمن المجاعة ، . .

أما مريض دير الصليب فيقول: « لحضرة الحكيم . . حكماً الخ . من بعد اليوم أعرض . لما كان هذا الدير والصليب ، الذي هو ليس كتابة عن ورش أشغال وتعمير وسرقات كذا الخ . التابع اتجادية وادي شحرور العليا مستشفى دير ماريوحنا . مكان مشاهير اللصوص من قديم الأزمنة وطوابقه السفلي ملصوقتين العماد فوق الشحتار كذا وأكثرية الموجودين فيـه من العدمانيين بالعاهات والمتسولين واللصــوص . ولم يتم تىرسىمە وتعميىره الآن سوى بىدسائس أعظم وأفظع لصوص عرفهم التاريخ والنازحين اليه من تلك الأنحاء الذين دوخوا البلاد بدسائسهم وفظائعهم وسىرقاتهم الخ. لذلك يقتضى وضع قرار إلى المراجع التنفيذية بتجريد أعظم غارات جوية بالحرائق ساحقة ومشتركة عليه . حضرت عزتلو أفندم دامت معاليكم . ابن عمى المدعو . . . بمناسبة انتخاب رئاسة الجمهورية في البلاد يقتضي تغيب اللي بيغني عن الراديوهات ويتداخل في كل المسائل المهمة ، وفي كل شاردة وواردة ويسيطر على المرافيء بأسطوله "") .

واضح من النموذجين أن « التفكيك » والتداعي في الأول يختلف عن الثاني . فخطاب المريض يبدو انعكاساً لأزمة نفسية ما ، وتعبير عن معاناة من « لصوص » معينين حيث تكررت كلمة سرقة أكثر من مرة . بينها يخلو النموذج الأول من هذا « القصد المرضي » فضلاً عن الاختلاف الثقافي الواضح في لغة وتركيب جل كل من النموذجين . وسوف تنضح الفروق أكثر مثلها تتضح سمات الابداع السريائي عندما نتعرض لنماذج من هذا الابداع .

#### الكتابة الآلية:

يحكى أندريه بريتون في البيان الأول : « حدث ذات مساء قبل النوم أن التقط جملة ملفوظة بوضوح . جملة غريبة لا تحمل أثر الأحداث التي كنت ممتزجاً بها في تلك اللحظة . جملة بدت لي ملحة . كنت أعد نفسي لتجاوزها إلا أن طابعها العضوي جذب انتباهى . كانت شيئاً شبيهاً بـ ( ثمة رجل شطرته النافذة إلى شطرين ) مصحوبة بالتمثل البصري الضعيف لرجل تقطعه من النصف الأعلى نافذة عمودية إزاء محور جسمه \_ فهمت أنني أمام صورة من غوذج نادر ، سرعان ما راودتني فكرة إدخالها ـ الصورة ـ في مادة البناء الشعري لدى . وسرعان أيضاً ما أفسحت المجال أمام تلاحق يكاد يكون متقطعاً لجمل لم تكن أقل مفاجأة بل تركتني تحت تأثير انطباع أن تحكمي في ذاتي حتى ذلك الحين كان وهمياً ولم أعد أفكر بوضع حد للصراع اللانهائي الذي يحدث داخلي ، بريتون هنا يسترجع ويحلل ميكانزم كتابة آلية بدأت من لحظة كشف ، أو التقاط صورة من اللاوعي أدخلها في بنــاء شعري . . وبنفس الطريقة يحلل تجربتهم الأولى في الكتابـة الآلية التي ظهرت في كتابه المشترك مع فيليب سويو « الحقول المغناطيسية » .

يقول بريتون: « بدا لي وما يزأل ـ تشهد على ذلك الطريقة التي بلغتني بها جملة الرجل المقطوع ـ أن سرعة الفكر ليست أكبر من سرعة الكلام ، وأنها لا تتحدى بالضرورة اللغة ولا حتى الريشة التي تجزي . ضمن هذه الحالة ، شرعت مع فيليب سويو الذي أخبرت باستنتاجاتي الأولى نسود الصفحات غير مبالين بما يمكن أن يتأتى عن ذلك من الناحية الأدبية . تكفلت سهولة الإنجاز بالباقي . كان بوسعنا في نهاية النهار أن يقرأ الواحد للآخر حوالي ٥٠ صفحة كتبناها بهذه الطريقة

( ۱۱ ) عصام عقوظ ـ التبار ۱۰ / ۹/ ۱۹۷۶ .

ونقارن بين النتائج . كانت كتابات سويو وكتاباتي تنمان عن تماثل واضح : نفس عيب البناء . نفس نقاط الضعف . لكن هناك أيضاً اختيار جيد لصور متميزة لم نكن نستطيع إعداد أي منها عن تصميم مسبق . هناك أصالة خاصة جداً . وبعض الجمل الهزلية الحادة . بدت لي الفروق التي بين نصينا ناتجة أساساً عن مزاج كل منا لأن مزاج سويو أقل جموداً من مزاجي . ولقد أخطأ في توزيع بعض الكلمات على شكل عناوين في أعلى بعض الصفحات بروح ماكرة بلا شك ـ إذا سمح لي بهذا النقد الخفيف . . وأنا أعترف بإنصاف أنه عارض ماثماً وبشدة أي تعديل أو تصحيح مها كان صغيراً في سياق أي مقطع من النوع اللي كان يبدو لي غير مناسب . وكان عقاً تماماً في ذلك » .

هكذا رفض بريتون وسوبو إدخال أي تعديل على بناء العمل السريالي بعد الانتهاء من كتابته حرصاً على الفكرة الأساسية في الكتابة السريالية وهي تدفق الصور والأفكار من اللاوعي . رغم أن هذا التعديل قد يكون مفيداً للعمل من حيث البناء الشكلي . وبعد 18 عاماً من هذه التجربة \_ وبعد قطيعته مع السريالية \_ يصفها الشاعر لوى أراجون بقوله : « أصبحت الحقول المغناطيسية عمل مؤلف واحد برأسين ، النظرة المزدوجة وحدها سمحت لفيليب سوبو وأندريه بريتون بالتقدم على الطريقة التي لم يسبقها إليها أحد . في تلك الظلمات التي كانا يتكلمان فيها بصوت عالي . إن علينا أن ننظر إليه اليوم على أنه ، في مطلع هذا القرن ، اللحظة التي ينعطف فيها كل تاريخ الكتابة (١٢) . .

وقد .كتب بريتون عديداً من أحلام نومه قصائد . مثلها نجد في مجموعته « ضوء الأرض » حيث ذكر خمسة أحلام . في الحلم الأول نراه سائراً في ممر مظلم ثم يأتي

للقائه جني يقوده عبر درج طويل هابط ، ليتركه عند الدرجة الأخيرة في ردهة واسعة مقسمة إلى ثلاثة أجزاء . يجد في الجزأين الأولين شاباً يؤلف قصائد ناشرا حوله مخطوطات متسخة ، وفي الجزء الثالث الأكبر مقعد فارغ أمامه طاولة تبدو معدة لي . أتخذ مقاماً أمام الورقة البيضاء ، أخضع للإيحاء ، وألزم نفسي بتأليف قصائد . لكن فيها أستسلم للعفوية العظمى ، لا أتمكن من الكتابة على الورقة الأولى إلا هذه الكلمة : الضوء . على الورقة حلياً أمزقها أكتب على الثانية : الضوء . ثم على الورقة الثالثة : الضوء . ثم على الورقة الثالثة : الضوء . ثم على الورقة

قبل إعلان السريالية نفسها نجد الفنانين: مارسيل دوشامب ومان راي وفرانسيس بيكابيا عام ١٩١٤ يبتكرون في نيويورك أعمالاً ضد « ميكانيكية العالم » . ويصف جون آرب أعماله من الجواش والنحت البارز في تلك الفترة بأنها كانت « محاولة لتعليم إنسان ما نساه: أن يحلم وعيناه مفتوحتان . . نحن أعلنا أن أي شي بمعمله الإنسان هو فن . . الأرض الكبيرة فن ،

<sup>(</sup>۱۲) كميل داخر . مصدر سابق ـ ص ۲۷ .

<sup>(</sup>١٣) المصدر السابق ـ ص١٠٣ .

العندليب فنان كبير(١٤) » . . وقد طور دي شامب وبيكابيا في نيويورك أثناء الحرب العالمية الأولى أسلوباً أطلقوا عليه « الرسوم الآلية » الخادعة أو الوهمية Pseudo-Mechanical diagrams من خلال التعبير عن الوظائف والرغبات والإحباطات الجنسية . هذه الاستقصاءات للغرائز في صراعها مع التقاليد جعلت رسومهم شقرات نفسية هامة بالنسبة للتحليل النفسي الفرويدي .

لكن كتاب أندريه بريتون « السريالية والتصوير » يعد أول محاولة نظرية لتوضيح الاتجاه السريالي في الفن التشكيلي ، وقد نشر الكتاب على شكل مقالات في مجلة « الثورة السريالية » ، وفيه يعرف التصوير السريالي بأنه « الذي يربك المشاهد ، ويحرض استجابته من عين اللاوعي فضلاً عن عين الوعي (١٥٠) » .

منذ ولادة السريالية أخذت شكل الظاهرة العالمية ووجدت تجاوباً وانتشاراً من الفنانين الشبان وبخاصة في أوربا . فكان ماكس أرنست أول فنان أجنبي يدخل فيها ثم توالى الأعضاء : من أسبانيا خوان ميرو ، وسلفادور داني . ومن بلجيكا رينيه ماجريت وبول ديلفو ، وفي خلال الحرب العالمية الثانية ازدهر الجانب التشكيلي في الحركة أكثر ، فدخلها من انجلترا الفنان رولانيد بينروز ، والفنان دافيد جاسكوين ، وشكلا الجماعة السريالية في لندن مع آخرين . . وهكذا .

نلاحظ هنا أنه مثلها أن لا وعي الإنسان بختلف من إنسان لآخر وأحلامه تختلف أيضاً ، نجد أيضاً أن أعمال السرياليين تمتعت بتمايز وتشريع واضح فلم يعتمدوا أسلوباً أو تكتيكاً شكلياً واحداً مثلها في التكعيبية أو البنائية . سلفادور داني مثلاً سريالي بأسلوب

طبيعي ، بينا ميرو سريالي بأسلوب أقرب إلى التجريد . وهكذا . فالهذف الأساسي كما حدده ماكس أرنست وليس الحصول على منفذ لما تحت الوعي ونلوين مضمونه بطريقة وصفية أو واقعية ، بل ليس حتى الحصول على عناصر مختلفة للاوعي أو بناء عالم خيالي من هذه العناصر . إن الهذف هو إزالة الحواجز الطبيعية والنفسية بين الوعي واللاوعي - بين العالمين الداخلي والخارجي - وخلق واقع متفوق تكون فيه العناصر الواقعية واللاواقعية والتأمل والعمل والوعي واللاوعي متجمعة ومختلطة لتسيطر على منظاهر الجائرة (١١) . .

هناك عناصر مشتركة بين السريالية والرسوم البدائية وفنون الأطفال من حيث إن هؤ لاء يتركون أنفسهم بقدر ما يستطيعون أحراراً في التعبير عن أحلامهم ورغباتهم ورؤ اهم الداخلية ، من هنا نفهم اهتمام السريالية بتلك الفنون لدى الهنود الحمر وجزر الأوقيانوس والطواطم المكسيكية التي كانوا يعرضونها إلى جوار أعمالهم ويستخدمونها أيضاً . بل إن ويلفريدو لام الكوبي وجد علاقة بين السريالية والودونية السحرية الودونية دين زنجي أفريقى الأصل انتشر بين زنوج هاييتي ويقوم على السحر والعرافة ) .

من جهة أخرى تأتي السريالية في الفن التشكيلي طفرة . بل يمكن القول إنها أتت في ظروفها التاريخية المناسبة . فهي خطوة في تطور الفن الحديث منذ القرن التاسع عشر حين دخل الفنان في مركز العمل الفني ، وحين بدأ تغير وضعه ليكون شعبياً ـ أي ينتقل من كونه رسام الصفوة ليختار موضوعات ويعيش حياة العامة . ومنذ بدأ التأثيريون وسط تيار المصورين الأكاديميين

<sup>(</sup> ١٤ ) مقالات جون أرب وآخرين ـ طبعت في نيويورك ١٩٥٨ .

<sup>(10)</sup> 

Naville weston: kaleid ascope of Modern Art. Harrop. London 1972. p. 83.

<sup>(11)</sup> 

يبرزون شخصياتهم الفردية في المناظر الطبيعية ، واستخدموا في ذات الوقت تلك المناظر للتعبير عن ذواتهم . وبلغ هذا الاتجاه ذروته عند سيزان . وهكذا وجدت التكعيبية والمستقبلية مناخاً مواتياً . حتى إذا بدأ اليأس من تحقيق الأهداف التقليدية للصورة ـ مثل التعبير عن البيئة بشكل واقعي أو رمزي أو توضيحها أو زخرفتها ـ وبدأ أيضاً اليأس من دقة العقل والاعتماد على المدركات المادية وحدها والبحث عن طريقة لتوصيل المدركات معينة للآخرين لكي يحسوا بها بنفس مدركات معينة للآخرين لكي يحسوا بها بنفس الإحساس الصادر منه . . اذ بدأ كل ذلك كانت الدادية ثم السريالية خطوات طبيعية على طريق الفن .

الناقد الانجليزي الكبير هربرت ريد يصر على أن تسمية السريالية بالواقعية المتفوقة المتفوقة المتفوقة المخلق الأكثر دقة . ويوضح أن هذه « الواقعية المتفوقة المخلق صوراً من العناصر الواقعية ، إلا أنها مبنية من واقع مستقل . لكن بأية وسيلة يظهر هذا الواقع المستقل ايفترض أن هناك وسائل للتلقي والإدراك اللاواعي . إنني أستخدم فقط نوعاً من التنبؤة لوصف سر من أسرار الحياة ، لقد توفرت الرغبة في الحركة الفنية الحديثة المعروفة باسم « الواقعية المتفوقة » التي تتجاوب مع المعروفة باسم « الواقعية المتفوقة » التي تتجاوب مع خيالات ما تحت الوعي . وذلك لكي نتمكن من تقديم واقعية كينونتنا بصورة أكيدة . ان اللاوعي لعب بالتأكيد دوره في فن الماضي ، إلا أن هذا الميل كان غير مرغوب فيه مع تقدم الحضارة وبروز العقلانية بـل وكان فيه مع تقدم الحضارة وبروز العقلانية بـل وكان مقموعاً (١٧) » .

أما نافيل ويستون فيرى أن التصوير السريالي ينقسم الى نمطين : نمط يسمح فيه للعقل الـلاواعي بتوجيه الخيطوط والأشكال والألوان على طريقة التنويم المغناطيسي ، وتصبح فيه الصدفة أكثر أهمية . ونمط

آخر يؤكد الشخصية المتعذر تفسيرها للخبرة الانسانية عن طريق تلازم أشياء وبيئات مألوفة وغير مألوفة على طريقة تشبه الأحلام . أي تكوين علاقات لا يمكن التنبؤ بها وغير متوقعة . يمثل النمط الأول من وجهة نظره فنانون أمثال ماكس أرنست وميرو وجون أرب وماسون ، ويمثل النمط الثاني فنانون أمثال تونجي ودالي وماجريت (١٨٨) . .

لا نستطيع هذا الحديث بالتفصيل عن الفنانين السرياليين ، لذا قد يكون مفيداً أن ناخذ منهم نموذجين لنتعرف على تطبيقاتها للسريالية والفروق بينها ، هذان الفنانان هما ماكس أرنست وسلفادور دالي وهما حالتان سرياليتان رغم اختلاف الهما الشخصية والأسلوبية الكبيرة .

ولد الفنان الألماني ماكس أرنست عام ١٨٩١ وتوفي في باريس عام ١٩٧٦ . درس الفلسفة وعلم النفس وتاريخ الفن ، اهتم بشكل خاص بالرومانتيكية الألمانية ونيتشه وكتابات فرويد . لكنه تفرغ للرسم . وجدت أعمال ماكس أرنست أقصى تقدير لها عند الناقد ج . هودين الذي قال إن الوسائل ومناهج التعبير في التصوير السريائي تطورت بعد ماكس أرنست . ويرى أنه ليست هناك نظرية سريالية تستطيع إنصاف القيمة الفنية للفنان ، وخواصه الجمالية وابتكاره لأشكال وأساليب تخيلية ، وإحساسه باللون الذي يصدم المشاهد ويقنعه أن ماكس أرنست مصور في المقام الأول وسريالي في المقام الثاني (١٩٠) . أو كها وصفه بريتون : «ضوء يلقي على حياتنا الداخلية ووصفه أيضاً « بفنان الامكانيات المطلقة » .

مثلت أعمال مثل ( فيـل سيليب ) ـ ١٩٢١ ـ فترة الـلاوعي الفرويـدي وتطبيق الآليـة عند أرنست بينــها

Herbert Read: Aconcise History of Modern Panting p. 130

Naville weston. Idem p. 70.

J. P. Hodin: Modern Art and the 'Modern Mind. Cleveland and London 1972. p. 143.

<sup>(1</sup>A) (14)

الصور التي نفذت بأسلوب الدعك Frottage توازنت فيها بشكل جيد معاني التصوير النقية مع الموقف النفسي التحليلي . في نفس العام بدأ أرنست في الكولاج بالربط بين موضوعات غير متشابهة لم تؤد إلى تصور جديد تماماً ولكنها أدت الى موقف جديد ، قصصبي ، أو تأليف من هذا الكولاج يبدو مثل لقطات سينماثية أو مسرحية أو أجزاء مقطوعة مشوشة من حكايات غريبة . أساس جالية الكولاج عند أرنست هو التداعي والتورية . أعماله الأخيرة تبدو فيها نزعة نحو الجمع بين التجريد أعماله الأخيرة تبدو فيها نزعة نحو الجمع بين التجريد المندسي وعناصر سريالية ، على العكس من لوحاته المبكرة التي تبدو فيها واقعية فوتوغرافية كعنصر أساسي في التعبير عن عالم أحلامه وتفكيره .

لقد اهتزت مثالية ماكس أرنست منذ أحداث الحرب العالمية الأولى فوقع ضحية لعدمية الدادا وفيها أجبر على النظر إلى المفاهيم الإنسانية والدينية على أنها اختراعات شريرة للروح البرجوازية في عصره . وبانتقاله مع السريالية غادر أرنست عالماً داخلياً فارغاً من الأفكار الجميلة والكونية والأخلاقية ، إلى عالم آخر يضم شخوصاً لديها نضال لفهم الحياة وتفسيرها عن طريق تصورات رمزية . وهو بهذه الحالة نموذج لتوضيح الفارق بين الدادائي والسريالي . وقد أبدع بعد تركه للدادا أسلوبه في الكولاج والدعك ، وهي أساليب للآلية النفسية ، أو كها حدد بريتون : أساليب للتعبير عن الوظيفة الحقيقية للفكر » .

### سلفادور دالي :

يقول ج. هودين « خول الفرق بين ماكس أرنست وسلفادور دالي : « من ماكس أرنست إلى دالي نمر من

علم النفس الى الطب النفسي (٢٠) » . . لذلك قد تبدو شخصية الفنان « دالي » هنا أهم من إبداعه . . كيف ؟ ؟

ولد سلفادور دالي في ١١ مايو ١٩٠٤ في «فيجيراس» إحدى مدن منطقة كاتالونيا في شمال شرق أسبانيا . أثرت هذه المنطقة الساحلية في أعماله فيا بعد ، وربما يبدو هذا بوضوح في لوحته « صيد التونة » التي رسمها متأثراً بحكايات الصيادين التي كان يسمعها في طفولته . . كشفت زياراته لصديق العائلة الرسام المعروف « بيشو » عن استعداده الفني مما شجع أسرته على إرساله إلى مدرسة الفنون الجميلة في مدريد عام على إرساله إلى مدرسة الفنون الجميلة في مدريد عام الميتافيزيقية الإيطالية وخاصة أعمال « دي كيريكو » و « كارا » بالرغم من أن أعماله في تلك الفترة ضمت لوحات تأثيرية وبورتريهات طبيعية .

سافر داني إلى باريس لأول مرة عام ١٩٢٩ ، وكان في استقباله على محطة القطار الفنان الكتالوني أيضاً - خوان ميرو الذي قدمه إلى بريتون وجماعة السرياليين . في باريس تعرف دالي على « جالا » زوجة الشاعر بول ايلوار ودعاهما إلى منزله في أسبانيا . هناك نما حب خطير بين دالي وزوجة الشاعر فعاد ايلوار وحيداً بلا زوجته . ولم تفارق جالا دالي من بعد إلا ميتة ، ودخلت جالا في نسيج شخصيته الغريبة : أهدى إليها كتابه « يوميات عبقري » قائلاً : « إلى ملهمتي جالا جراديفا ، هيلين طرواده ، القديسة هيلانة ، جالا جاليتا بلاسيدا (٢١) » . وذكر في كتابه « كيف تصبح دالي » ان جالا هي التي صنعته .

في عام ١٩٣٠ قدم دالي ما أسماه « البارانويا النقدية » محاولاً تأسيسها كنظرية في النقد الفني وأسلوب

Idem p. 62.

<sup>(</sup>Y)

في الإبداع ، كما حاول تطبيقها على أعماله . وكان مصطلح البارانويا قد بدأ ينتشر في ذلك الوقت وبخاصة في كتابات جاك لاكان . إلا أن نظرية دالي تبدو غامضة وغير مترابطة . فالبارانويا هي « اضطراب أوخلل عقلي وذهني يتسم بهذيانات متواصلة فيتنوهم المصاب بهما حالات من العشق أو العظمة أو الغيرة أو الاضطهاد . وقد تصاحبها هلوسة في بعض الأحيـان . وقد وصف ايميل كرايبلين البارانويا بأنها تطور باطني النمو على نحو تدريجي إلى حد يمكنه من الرسوخ قبل اكتشافه بحيث يؤدي إلى قيام نظام هذائي دائم ثابت الأركان ، مع احتفاظ المرء احتفاظاً تاماً بالوضوح والترتيب في الفكرة والإرادة والفعل(٢٢) ، وإضافة دالي لمصطلح النقد على مصطلح البارانويا يعني أن تمر البارانويا من خلال عين الفنان أو أسلوبه الفني . وقد عرف دالي نظريته بأنها « انفجار منظم وعنيف لرغبة إنسانية، وأسلوب عفوي لإنتاج تداعيات لا منطقية تستثمر حالة الهذيان ، . . ويمكن اعتبار أسلوب دالي في « الجنون النقدي » نوعاً من التحليل النفسى الذاتي للجنون الخاص . حيث رجع دالي كثيراً لأعمال فــرويد التي قــراها أثنــاء دراسته في مدرسة الفنون الجميلة . ونشر عام ١٩٣٠ في مجلة « السريالية في خدمة الثورة » مقالة بعنوان « الحمار المتعفن » يشرح فيها هـذا الأسلوب . تأثر بها طبيب نفسي شاب ـ في ذلك الوقت ـ هو جاك لاكان وتعرف على دالي ، وبعد عامين نشر بحثاً عن « علاقة البارانويا بالشخصية » . . وقد تعرف دالي على فرويد عام ١٩٣٨ حينها كان فرويد مريضاً في لندن ، وكتب فرويد فيها بعد في أحد خطاباته عن دالي: « إن هذا الاسباني الشاب ذا العيون الراثعة الحادة وأسلوبه المعروف افتتن بما تحمله السريالية للمجانين الكاملين(٢٣) ».

تعتبر لوحة ( الانسان غير المرئي ) التي رسمها دالي فيها بين ١٩٢٩ ـ ١٩٣٣ ، هي عمله الأول الذي حاول فيه تطبيق أسلوبه و البارانويا النقدية ۽ . وهي لا تصور إنساناً طبيعياً ، ولكنها تصور منظوراً لعناصر معينة فيه : النظرة ، ياقة القميص . . الخ . وهناك لوحات عديدة على نفس الأسلوب انجزها بين عامي ١٩٣٠ ـ ١٩٤٠ من أشهرها « وجه ماي ويست » و « سوق العبيد » . في « جنونه النقدي » تجاوز دالي اللوحة بشكلها التقليدي ومزجها بالمجسمات مثلها فعل في و جاكت أفروديت ، حيث لصق عشرات الكؤوس بداخلها مادة تركوازية اللون على جاكت زيتي اللون فوق قميص يبدومن فتحته مشد صدر - سوتيان - امرأة . وقد وجد هذا العمل من يقول عنه : ﴿ إِنَّ الْكُوُّ وَسَ عَلَى الْجَاكِتِ تَذَكَّرُنَا بِالسَّهَامُ على جسد القديس سباستيان (٢٤) ، وقد حاول دالي تطبيق نطريته في البارانويا النقدية على تحليل أعمال فنية مشهورة فنشر مقالة بعنوان « مقدمة بارانويا نقدية للصورة الغائبة لأجراس ميللية » يحلل فيها اللوحة المعروفة باسم ( الأجراس ) ويرفق بمقالته صوراً لبعض لوحاته تطبيقاً لنفس الأسلوب . ثم نشر بعد ذلك مقالة أخرى بعنوان « أسطورة تراجيدية لأجراس ميللية » . بل إن دالي كان متأثراً بالأجراس التي كان يراها كل يوم أثناء طفولته في المدرسة وعلى حوائط الممرات ، وأعاد تصورها عام ١٩٢٩ في لوحة ذات حس أسطوري تراجيدي : تحول الظلط على البلاج إلى رجل وامرأة ، والصخور إلى تماثيل لشخوص عملاقة ومتصدعة ، ورأى الانسان كها يــرى الحشرات في متحف للتــاريخ الطبيعي . .

الواقع أن دالي من أكثر الفنانين الذين لا تنفصل اللوحة عن شخصياتهم . فكها قدم لنا دالي جنوناً نقدياً

<sup>(</sup> ۲۲ ) اللاكتور أسعد رزوق : موسوحة علم النفس ـ المؤمسة العربية للدراسات والنشر ـ بيروت ١٩٧٧ .

Petit Journal Salvadore Dali. Centre Georges Pompidou. Paris 18 December 1979-14 April 1980.

The second secon

على اللوحة ، صنع من نفسه أيضاً حالة من البارانويا . وإذا كان دالي قد تدرب على أن يفتح الطريق إلى لا وحيه وأن ينهل منه الصور والرؤى التي رسمها مستفيداً من قسراءاته في علم النفس مشل غيسره من الفنسانسين السرياليين ، فهو من أكثر الفنانين السرياليين وعياً بما يفعله وتحكما فيه . وبهذا استطاع أن يقدم لنا أسلوب المبيز الذي صور فيه عالماً غير واقعى وغير منطقي بتفاصيل واقعية ، وأسلوبه في الرسم أكاديمي حريص على البناء الفني والعلاقة اللونية وهو هنا كالعالم الذي يمسك في غتبره ببعض السوائل ويمزجها عن علم بهما فتنتج أبخرة ملونة تثير عجب البسطاء ويعتبرونها نوعأ من السحر والقدرات الخارقة للعالم . . وربما لذلك لم يحظ فيها بعد بتقدير بريتون ، واعتبره البعض « الولسد السيء للفن ، واعتبره آخرون مهرجاً . . لكنه كسب من الجميع أكبر قدر من الشهرة والمال استطاع فنمان حديث أن يكسبهها . . وكان دللي واعياً بكل ذلك . . لذلك فهو بين الفنانين السرياليين حالة خاصة جداً . . وقد تحير كثير من النقاد وأطباء النفس معاً فيها يفعله دالي هل هو حالة من حالات البارانويا فعلاً أم يدعى كل ذلك ؟ لقد تجاوز دالي كل الكتــاب النرجسيـين ونشر سلسلة من الكتب كلها تحمل اسمه مثل : « حطاب

يوم افتتاح متحف دالي في مسقط رأسه شاهد الصحفيون لوحة تقليدية رسمها للجنرال ديجول فسألوه غنها فقال: « لقد طلبوا منى ذلك وفرضوا عليّ صنعها بالأسلوب الأكاديمي ودفعوا لي الثمن الذي طلبته ، ثم إننى غير منهو بشخصية الجنرال ديجول . . شخصان

مفتوح إلى سلفادور دالي ، - ١٩٦٦ - د دالي بقلم

دالي » ـ ۱۹۷۰ ـ « كيف تصبح دالي » ۱۹۷۳ .

فقط يبهرانني: أنا وزوجتي جالا(٢٠) » .. هذا فضلاً عن المواقف اليومية له والتي تعمد فيها أن يبدو كائناً غريباً ، كان يدخل في افتتاح معرضه مرتدياً ملابس من العصور الوسطى وممتطياً صهوة حصان . وقد صنع من وجهه المميز بشاربه الطويل « ماركة مسجلة » . وبالطبع فإن وسائل الإعلام ترحب وتروج لمثل هذه الشخصيات رواجاً لها وبالتالي فقد ساعدت دالي على نشر « صورته » أو « تسويقه » عبر العالم . .

وقع دالي في السنوات الأخيرة فريسة لاكتشاب نفسي . وفي محافرة عام ١٩٧٧ القاها الدكتور خوان انطونيو أوبيول وهو الطبيب النفسي الذي كان يعاليج دالي ، قال عنه : « إن سلفادور دالي أغرب رجل عرفته في حياتي . فهو أبعد الحالات النفسية عن الطبيعة دون أن يكون عبنوناً ، وأبعد الحالات عن الجنون دون أن يكون طبيعياً ٢٣٠ » . . وهذا الوصف يؤكد ما قلته عن يحمد دالي لإظهار شخصيته كتطبيق حي لنظريته في البارانويا النقدية . مزيج من الموهبة والمهارة الفنية والذكاء الشديد وادهاء الجنون رغبة في الشهرة والخلود والنقود . .

لم يكن السرياليون مجانين ، وهم أكثر الفنانين اقتراباً من العالم الآخر: اللاواقعي واللاعقلاني . . لقد سعوا لتطبيق وظيفة الفن \_ طبقاً لبريتون \_ الذي يسعى (أي الفن ) الى تحرير الدافع الغريزي وهدم الحاجز الذي يقف في وجه الانسان المتمدين ، ذلك الحاجز الذي يجهله البدائي والطفل » . .

 <sup>(</sup> ۲۵ ) لزيه خاطر - النهار ۲۱/ ۱۹۷٤ .

<sup>(</sup> ٢٦ ) شوقي الريس ــ داني في غموض الحياة والموت ـ مجلة التهار العربي والدوني ٧/ ٩/ ١٩٨٠ .

## من الشرق والغرب

يجمع النقاد على أن رواية تكوين الشخصية ذات طابع الماني مميز ، باعتبارها أداة تعبير فنية عن مجموعة متمازجة من العوامل الفكرية والاجتماعية والسياسية الخاصة بالمجتمع الألماني ، الا أن الدراسة المقارنة تكشف النقاب عن مواطن شبه جوهرية سواء من الناحية الشيماتية أو البنيوية بين « رواية تكوين الشخصية (١) بهويتها الألمانية ، وروايات انجليزية وفرنسية (٢) تدور الأحداث فيها حول تتبع مراحل التطور الداخلي لبطل شاب ، ووصف كفاحه من أجل تحقيق الـذات ، ومايترتب على ذلك من معاناة قد تكون ناجمة عن سوء تقديره لامكاناته الذاتية في مقتبل العمر ، أو نتيجة انسياقه وراء طموحات صعبة المنال ، ولاسبيل إلى تحقيقها على أرض الواقع إما لضعف عزيمة البطل أو لما ينخر قواه من انقسام ذاتي يفضي به الى الضياع والفشل في اختيار خط سير واضح له في الحياة . وغالبا أيضا ما يجد البطل الشاب نفسه في صراع مع ظروف اجتماعيه غير مواتيه لتحقيق طموحاته الفردية مما يؤدي الى وقوعه ضحية لانقسام مرير بين الحلم والواقع . وكلما اتسعت الشقة بين هذين النقيضين كلها زاد نفور البطل من بيثته وتعاظم حجم متاعبه في سعيه الذي لايكل لتحقيق ما تصب اليه نفسه الطموحة ، غير مبال في البداية لضخامة

روایه تکوین کهشخصیه
The Bildungsroman
دراسة مقارنة

نضال لموسحت

١ ـ أنظر :

Magdi Wahba, A Dictionary of Literary Terms English-French-Arabic (Belrut-Librairie Du Liban, 1974), P.44.
يترجم مجدي وهبه المصطلح الألماني Bildungsroman إلى التعبر العربي درواية تكوين الشخصية ، ، أما في اللغة الانجليزية فقد درج النقاد على استعمال مصطلحات The Apprenticeship Novel Of Youth أو The Novel Of Youth في المساورة ال

٢ ـ من أفضل الدراسات المقارنة بين الرواية الألمانية والرواية إلانجليزية كتاب و شوزان هار ، :

Susanne Howe, Wilhelm Meister and his English Kinsmen: Apprentices to Life (New York, 1930).

Jerome H. Buckley, Season of Youth: The Bildungsroman from Dickens to Golding (وهناك كتاب آخر للمؤلف وجيروم بناكلي) (Cambridge, 1974).

في الكتابين نجد تأكيدات واضحة على الصفة المميزة للرواية الأثانية . ومن أشهر الدراسات المقارنة باللغة الانجليزية بين الرواية الالمانية والرواية الفرنسية كتاب « برناره ن . شيلنج »

Bernard N. Schilling, The Hero as Failure (Balac and the Rubempre Cycle (Chicago, 1968).

في هذا الكتاب يتناول المؤلف بالشرح والتحليل عدة روايات فرنسية ، وعلى الأخص رواية « بلزاك ، Balzac « الامال الضائمة ، Lost Musions ، حسب التقاليد الفنيه لرواية تكوين الفسخصية .

القوى التي تتضافر لاحباط مخططاته ، الى أن ينتهي به الأمر في المراحل الأخيرة من السرواية كشخص أكثر حكمة ونضجا بفضل تجاربه الحياتية ، ومن ثم أكثر وعيا وإدراكا ليس لقدراته الذاتية فحسب ، بل للفجوة الشاسعة التي تفصل بين الحلم والواقع ، وما تقتضيه ضرورات الحياة من التخلي القسري عن أحلام الشباب الوردية ، والتكيف مع العالم االواقعي. . هذه بصورة مقتضبة الخطوط العريضة لشكل وموضوع رواية تكوين الشخصية .

وتعد رواية « جـوته » Goethe « فلهلم مـايستر » Wilhelm Meister ( ۱۷۹۰ - ۱۷۹۱ م ) أشهر نموذج لمثل هذا النوع من الرواية ، وطبقا لما يراه « هيجل » (٣) Hegel العد بطل رواية تكوين الشخصية الحديثة حفيدا لبطل مغامرات الفروسية . -Chivarlic Ro mance التي كانت سائدة في العصور الوسطى ، تلك المغامرات الرومانسية التي يخوض البطل فيها سلسلة من المجازفات بحثا عن ( الكأس المقدسة ) Holy Grail . ويمر بمختلف التجارب التي يتعرض فيها لأشق الصعوبات كي يتمكن في نهاية المطاف من الحصول على لقب فارس ، اللقب الرفيع الشأن الذي يعرض البطل نفسه لأخطر الأهوال من أجل نيل شرف الحصول عليه ، بعد أن يكون طبعا قد وعى كل الدروس والعبر التي تتضمنها تلك المغامرات والتجارب المعدة في الأصل لاختبار صلابته وصقل وتنمية شخصيته . ولكن بدلا من المغامرات الوهمية والصراع الخيالي الذي ينخرط فيه فارس مغامرات العصور الوسطى الرومانسية ، يجد بطل رواية تكوين الشخصية الحديثة نفسه كها اسلفنا نهبا لصراع داخلي لما يتمزقه من أهواء وطموحات متضاربة ،

بالاضافة الى صراعه الخارجي ضد المجتمع الذي يحول في الغالب بينه وبين تحقيق مايراوده من أحلام يحل السعي وراء تحقيقها محل بحث فارس العصور الوسطى عن « الكأس المقدسة » .

يرتبط البعد الاجتماعي للصراع في رواية تكوين الشخصية ، وفقا لما تبرزه بشكـل واضح وجـلي رواية « جوته » التي لها فضل تحديد النموذج الأصلي لبنية وموضوع هذا النوع من الرواية ، بالتحرك التــاريخي للطبقة البرجوازية نحو التحرر والتخلص من سطوة الطبقة الأرستقراطية في الجزء الأخير من القرن الثامن عشر . وتجدر بنا الإشارة هنا الى أن ظهور الرواية كشكل أدبي مميز يقترن في الأصل بنشأة وبداية تحرر الطبقة البرجوازية وعلى حد تعبير « هيجل » تعد الرواية « ملحمة » برجوازية في صراعه الفردي ضد قوى المجتمع المناهضة لتطلعاته ، يبدو بطل روايـة تكوين الشخصية أكثر تشابها مع بطل « رواية التشرد » Picaresque Novel التي شاعت في اسبانيا في أواخر القرن السادس عشر . في كلتا الحالتين يتورط البطل في صراع مرير ضد المجتمع ، ولكن اذا كان موقف المتشرد تجاه المجتمع يتخل شكل ثورة أوحتى محاولة تدمير للمجتمع الذي يصر على اعتباره غريبا عنه ، فإن بطل رواية تكوين الشخصية لايلجأ الى إشهار عدائه السافر نحو المجتمع ، ( مع أن ذلك لا ينطبق تماما على بطل الرواية الفرنسية الأسباب خاصة كها سنرى بعد قليل ، ، ولكنه يبدى تبرما بالظلم الاجتماعي الواقع عليه نظرا لانتمائه في الغالب الى الطبقة الدنيا الفقيرة ، مما يولد عنده عقدة بالنقص ، وحساسية شديدة يتضاعف معهما تبرمه الاجتماعي حتى يأخذ شكل الرغبة العارمة في

٣ \_ انظر

Georg Lukacs, Goethe and his Age, translated by Robert Anchor (London; Merlin Press, 1968), pp. 59-60.

تحطيم القيود الاجتماعية المفروضة عليه ، والتي تقف حجر عثرة في طريقه الشاق نحو تحقيق أسمى الغايات. وهناك فرق جوهري آخر بين البطلين يمكن في نظرة المتشرد الى الحياة (كمسرح) يلعب عليه دورا، أو مايطيب له من أدوار ، معتمدا على ذكاته ومايتمتع به من قدرات مميزة على الخداع تمكنه من تحقيق أهداف التي تكون في العادة خارجة عن القوانين الاجتماعية ، بينها تمثل الحياة بالنسبة لبطل رواية تكوين الشخصية « مدرسة » ، يتلقى فيها الشاب الغض دروسا في أهميتها الكبيرة العنصر الأساسي ، أو حتى العمود الفقري لقصة بحثه عن ذاته . تعنى بذلك الاهتمام الخاص الذي توليه رواية تكوين الشخصية التغيرات أو التطور السيكولوجي والداخلي الذي يطرأ على البطل لـدرجة يكن معها القول أن الأحداث الخارجية هنا تستمد فاعليتها وأهميتها بمقدار ماتسهم في تطور البطل ونموه من النبواحي النفسية والمعنبوية ، كبل ذلك عبلي عكس مانجده في رواية التشرد ، حيث يستند البناء الدرامي للحبكة الرواثية وديناميكية سرد الأحداث على الوقائع المختلفة في حياة البطل ، ومايمر به من تجارب قد تؤدي به الى تغيير نظرته الى الحياة أو تبنى استراتيجية مختلفة من أجل تنفيذ مخططاته ، ولكن التغير (٤) لا يعنى بالضرورة التطور السيكولوجي والداخلي الذي يميـز بطل روايــة تكوين الشخصية التي يعود الفضل في ظهورها الى الروائيين الألمان ، حتى قبل أن ينشر ﴿ جُوتُـه ﴾ روايته الشهيرة ﴿ فلهلم مايستر ﴾ .

ففي عام (١٧٦٧) أي قبل أن ينشر « جوته » روايته

بثلاثين عاما تقريبا ظهرت رواية معاصره «فيلاند» The History of ، تماريخ أغمالمون ، Wieland Agathon التي لا تختلف كثيرا في شكلها عن روايـة التشرد من حيث استخدام طريقة السرد الابيزودي Episodic ، إلا أنه وكها هو الحال في رواية « جوته » ، يطوع ( فيلاند ) ذلك الشكل التقليدي للرواية لخدمة أهدافه الخاصة في جعل الأحداث تعنى في تصوير تطور البطل الداخلي التدريجي استنادا على تغيرات سيكولوجية مقنعة تفضى بها التجارب الكثيرة التي يمربها البطل من أجل اعطائه الفرصة للتوصل الى معرفة الــذات Self-Knowledge وتعلم فن الحياة (٥). وبالفعل ان أغاثون الذي نلتقي به في آخر الرواية يختلف كثيرا عن البطل المثالي الشاب الذي تسيطر عليه الأحلام الرومانتيقية في الأجزاء الأولى من السرواية ، وماقصة حياته الا سلسلة من التجارب التي تسهم كما هو مقصود بها في خلاصه التدريجي من أحلامه وطموحاته غير الواقعية ، واعداده لتقبل أمور الحياة كها هي في الواقع .

هذا هو نفس الدرس الذي يتحتم على بطل رواية المسارل فيليب مورتس المسال المسارل فيليب مورتس المسال المسارل فيليب مورتس المسال ( ١٧٨٠ - ١٧٨٠ ) تعلمه المتون رايزر ) Anton Reiser ( انتون رايزر ) معد أن مر هو الأخر بتجارب عديدة أحدثت فيه تغيرات سيكولوجية واضحة ، الما دفع به في نهاية الرواية الى تبني مواقف أكثر والمعية ، أو حتى اعادة النظر في مفهوم لمعنى الحياة ، وطبيعة الدور الذي يمكنه القيام به . ويعد ذلك طبعا تطورا مها في حياة بطل تتقاذفه الأهواء المتنازعة دون أن يتمكن من تحديد خط سير واضح له في

٤ \_ يذهب بعض النقاد إلى الاعتقاد بأن بطل رواية و التشرد ، يتحدر من سلالة بطل و هومر ، Flomer أوديسيوس بينيا يعد النبي يعقوب عليه السلام النموذج الأول للشخصية المتطورة ، كيا هو الحال بالنسبة لبطل رواية تكوين الشخصية .

راجع

David H. Miles, "The Picaro's Journey to the Confessional: The Changing Image of the Hero in the German Bildungsroman", PMLA vol. 89 (1974), pp. 980-90.

ه ـ تجدر بنا الاشارة هنا إلى أن الاسم الثاني و مايستر ، لبطل رواية وجوته ، ، يعني تعليم البطل حتى يصبح خبيرا بفن الحياة .

الحياة الى ما قبل نهاية الرواية بقليل . ومن الجدير بالذكر أنه في مقدمته للرواية يبين « مورتس » عزمه على تسليط الأضواء على ما يدور داخل البطل كمحور ارتكاز للأحداث ، ويفصح الكاتب عن عزمه هذا بصورة أكثر بروزا في اختياره للعنوان الكامل للرواية : Reiser: A Psychological Novel النقاد انه كان لرواية ( مورتس ) أثر كبير على صياغة الشكل النهائي الذي اختاره « جوته » لرواية « فلهلم مايستر » ، التي فرغ « جوته » من كتابه النسخة الأصلية منها دون أن يعمل على نشرها سنة (١٧٧٥) .

ولكن كل ذلك لم ينجع في زحزحة رواية ( جوته ) عن مكانتها المرموقة ، ليس كأشهر نموذج لرواية تكوين الشخصية فحسب ، بل أيضا العمل اللي تحددت بوساطته الملامح العامة ، وتم رسم الشكل المميز لهذا النوع من الرواية .

يرتبط توجه الرواية الألمانية نحو الاهتمام الكبير بتصوير مايدور داخيل البطل على حساب الأحداث الخارجية بالصبغة القومية المميزة للثقافة والفلسفة الاجتماعية الألمانية . هذا ماتؤكده تعليقات و توماس مان و Thomas Mann حول نشأة ومضمون رواية تكوين الشخصية : و ان أهم صفة يتميز بها الألماني والتي تشكل مصدرا رئيسا لاحترامه لذاته هو انشغاله بعالمه الداخيل . ولم يكن من قبيل الصدفة ان الألمان هم الذين قدموا للعالم الرواية الانسانية المعنية بتكوين الشخصية . وما عناية الفرد الالماني بالتنمية الذاتية وتطوير الشخصية الانتاج اهتمام ثقافي قومي عام بمبدأ الفردية الذي يرتكز على الدعوة لبناء وتنمية الجوانب

المختلفة للشخصية سعيا وراء مايمكن وصف بعبارات دينية (الخلاص الروحي ذو الصبغة التقوية ) . . . انه نوع من الثقافة تحتل الشؤ ون الدنيوية فيه مرتبة أقل شأنا من العناية بالتطور الروحي ، وكها يقول مارتن لوثر : (٦)

هكذا نرى العلاقة العضوية الوثيقة بين طبيعة الرواية الألمانية والاتجاهات القومية المدينية والفكرية والاجتماعية . ولكن عبارات و توماس مان و لاتمثل كل الحقيقة اذا ما أردنا الوقوف على كافة الأسباب الكامنة وراء انصراف البطل عن الاهتمام بالشؤ ون الدنيوية ، وانكبابه على السعي لتنمية شخصيته ورفع مستوى وانكبابه على السعي لتنمية شخصيته ورفع مستوى ثقافته الذاتية في رواية تكوين الشخصية الألمانية .

وفقا لما يراه عدد كبير من المهتمين بالأدب الألماني ومن أهمهم « ارنولد هاوزر » Arnold Hauser ، يرجع السبب الحقيقي للتركيز على قضايا الثقافة وتطوير الجانب الروحي وبخاصة بين افراد البطبقة الوسطى في المانيا الى تردي الأحوال ، وتخلف هذه الطبقة وعجزها عن أن تباخل دورها في صنع الأحداث ، وتحقيق المكاسب الذاتية نظرا لسطوة طبقة النبلاء ، وتفرد هذه الطبقة بمسك زمام الأمور في ألمانيا في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ، حارمة بذلك أبناء البطبقة الوسطى الفقيرة من أن يلعبوا دورا ذا شأن على الصعيدين الاجتماعي والسياسي ، وقد أدى ذلك بأفراد البطبقة الأخيرة الى الانكباب على الذات والتوجه نحو العمل على تنمية ورعاية القدرات الفردية الداخلية في محاولة للتعويض عها فاتهم تحقيقه من طموحات على مسرح

٦ ـ انظر

W.H. Bruford, The German Tradition of Self-Cultivation: Bildung from Humboldt to Thomas Mann (Cambridge University Press, 1975), p.I.

الحياة العامة . (٧) ولنا في رواية ( فلهلم مايستر ) خير دليل على ما يؤيد وجهة النظر هذه . في هذه السرواية يعلن البطل بصراحة تامة أن اهتمامه بالثقافة الذاتية ليس عملا طوعيا نابعا من إحساس حقيقي بالزهد في الحياة ، كيا توحى هنارات « تـوماس مـان ، ، بمقدار ماهو انعكاس لحرمانه من تحقيق أحلامه في الارتفاع بمستواه على الصعيد الاجتماعي نظرا لشدة وطأة القيود الاجتماعية المفروضة عليه كفرد ينتمى الى الطبقة الموسطى المحرومة . بالفعل ، من بداية الـرواية حتى نهايتها يلازم فلهلم مايستر احساس قومي بالمرارة من جراء انتماثه الى الطبقة الوسطى ويعد زواجه من فتاة من النبلاء في نهاية الرواية أهم حدث في حياته ، لما يتيحه له مثل هذا الزواج من فرص ليحيا حياته متحررا من القيود الاجتماعية التي تجعل من الصعب عليه تحقيق مبدأ الشمولية Totality في بناء الشخصية المبدأ الذي بحكم حياة النبلاء \_ حسب تفكير فلهلم مايستر \_ مما حدا به الى بذل كل مافي استطاعته للانتهاء الى هذه الطبقة ، أو على حد تعبيره ، ﴿ العب من ماء آبارهم ﴾ بغية إرواء ظمئه لتحقيق الشمولية في شخصيته ، بصفتها محـور ارتكاز مفهوم Bildung ، دون مواجهة أية عوائق اجتماعية .

ضمن هـذا الإطار ليس بالإمكان تقييم تـطلعات فلهلم مايستر الارستقراطية بجوازين مادية صرفة دون التجني على مايتمتع به من اثيرية وحس مرهف يسموان به عن أن يكرس جل جهوده للجري وراء تحقيق طموحات مادية مبتذلة المقصود هنا هو التأكيد على أن محاولة تسلق السلم الاجتماعي ، أحد الموضوعات الأساسية في رواية تكوين الشخصية ، لاتمثل بحد ذاتها

هدف فلهلم مايستر المنشود الا بمقدار ماتفسح له المجال في المقام الأول ليوسع من آفاق حياته الخاصة ، وأن يعيش وفقا لرغباته وميوله الطبيعية في منأى عن أى قيود أو عواثق اجتماعية . وتتجلى أثيرية فلهلم وحساسيته المفرطة في تعلقه بعالم المسرح كملاذ له من عالم التجارة البغيض الذي تأنف نفسه الانخراط فيه نزولا على رغبة والده ، ويرى فلهلم مايستر في المسرح أيضا بديلا لعالم النبلاء لما توفره مهنة التمثيل من فسرص ليلعب أدوارا غتلفة تجد فيها الجوانب المتعددة من شخصيته فـرصة للتطور تلبية لرغبته الرئيسة في البحث عن تحقيق الشمولية . يعكس لجوء فلهلم مايستر الى المسرح ضمن اطار القضية الأخيرة مدى صعوبة الانتقال من طبقة دنيا الى طبقة عليا في المانيا ابان تلك الفترة التي كتبت فيها الرواية ، والا لما لجأ فلهلم مايستر الى هذه الوسيلة مدفوعا برغبته الجامحة في اغناء تجربته الحياتيه .

يحتل موضوع الجري وراء تحفيق مبدأ الشمولية في رواية « جوته » أهمية خاصة كقوة موازنة للنظرة الأحادية الجانب الى الفرد وفق تعاليم الحركة التقوية Pietism ذات النفوذ القوي في المانيا في الفرنين السـابع عشــر والثامن عشر، الحركة التي تعير اهتماما خاصا لتنمية الجانب الروحي للفرد على حساب الجوانب الأخرى . ويشكل هذا المبدأ التقوى القوة السلبية الرئيسة التي تعصف بحياة أغاثون ، وتكون مصدرا لكل مايلقاه من مناعب في حياته في عالم يصعب على الفرد أن يمارس حياته فيه بشكل طبيعي الا بتحقيق توازن بين مطالب الجسد والروح والعقل ، ومن شدة احسـاس أغاثـون بضرورة قهر الغرائز المادية يشير اليه أحمد شخوص

Arnold Havser, The Social History of Art (London: Routledge & Kegan, 1962), pp. 98-99. يشتمل هذا الكتاب مل تمليل فيم لانشغال الألمان المعيز بالثقافة الذاتية ، ويرد المؤلف هذه الظاهرة إتى أسياب اجتماعية وسياسية ، ويبخاصة تردي أسوال الطبقة الوسطى في

الرواية على أنه انسان قادم من و كوكب ؟ آخر . وفيها يبدو أنه رد على ماينادي به أتباع الحركة التقوية يعمد و فيلاند ؟ الى جعل تطور بطله الروحي مرهونا باقتناعه التدريجي بضرورة تحقيق شيء من التلف والانسجام بين مطالب الجسد والحروح ، والعقل والعواطف ويتجسد ذلك بشكل جلي ، وان يكن على الصعيد الرمزي في الوفاق التام الذي يتم التوصل اليه بين (أبوللو) Apollo و ( ديونيسوس ) Bionysus في البطل من غاية الرواية ، كدليل رمزي على ماتوصل اليه البطل من قناعة بضرورة تحقيق التوازن في بناء الشخصية وعدم قهر جانب من جوانبها انصياعا لما يمليه جانب آخر أكثر تسلطا وقوة .

يستمد هذا البعد الرمزي لموضوع البحث عن الذات في الرواية أهمية خاصة لارتباطه بما يسمى « الحركة الهيلينية الألمانية » التي بسداها « ونكلمان » Winckelmann بما أبداه من شغف شديد بإحياء التراث الاغريقي وبعث الروح الانسانية التي تمثل جوهر الحضارة الهيلينية القديمة في المجتمع الألمان الحديث . والى جانب « ونكلمان وفيلاند » شارك العديد من الفلاسفة والكتاب ورجال الفكر الألمان (^/) أمثال وشيلر » Schiller و « فلهلم فون هامبولت ) وشيلر » Schiller و « فلهلم فون هامبولت الحضارة الهيلينية القديمة ، ولم يكن « جوته » بالطبع أقل الحضارة الهيلينية القديمة ، ولم يكن « جوته » بالطبع أقل شغفا من كل هؤلاء بالطابع الانساني للحضارة الهيلينية ، بل انه يؤكد أن الأغريق هم أفضل من توصل الى فهم معنى الحياة بما أولوه من عناية خاصة لمبدأ

الشمولية: تقديس حق الفرد في أن يطور كافة الجوانب المختلفة لشخصيته في أحد كتبه يقول « جوته » « بامكان المرء أن يحقق الشيء الكثير عن طريق الاستخدام السليم لأي عنصر من قدراته ، ولكنه قادر على انجاز أشياء غير عادية اذا نجح في توجيه عدة قوى للعمل معا ، ولكن من المؤكد أنه سيأتي بشيء فريد وخارج عن المألوف اذا ما استطاع استغلال كافة قواه ، وهذا مايميز حياة القدماء وبخاصة الإغريق » . (٩)

ولاغرابة إذًا في أن يجد مبدأ الشمولية طريقة كعنصر جوهري يستنير به ويعمل على على هديه « جماعة البرج جوهري يستنير به ويعمل على على هديه « جماعة البرج وبخاصة في اعداد برانجهم التعليمية المناهضة لمبادىء الحركة التقوية على الأقل كها يتضح من قصة حياة بطلة « اعتسرافسات السروح الجميلة » Confessions of الحزوج البروح الجميلة » Beautiful Soul من الرواية لسردها موضحا بطريقة غير مباشرة مخاطر اتباع تعاليم الحركة التقوية التي تنتمي اليها البطلة ، خصوصا عندما يصور العلاقة بين مرض البطلة وفشلها بتعاليم الحركة التقوية . ومن الجدير بالذكر أن « جوته » بتعاليم الحركة التقوية . ومن الجدير بالذكر أن « جوته » يعمل متعمدا على تبيئة الفرصة لفلهلم للاطلاع على على تطوير جانب واحد من الشخصية .

وإذا كنا نجد في رواية « فيلاند » ورواية « جـوته » اشارات غير مباشرة الى تعاليم الحركة التقويـة ، والى

۸ ـ راجم

E.M. Butler, The Tyranny of Greece over Germany: A Study of the Influence Exercised by Greek Art and Poetry over the Great German Writers of the Eighteenth, Nineteenth and Twentieth Centuries (Boston, 1935).

يششمل هذا الكتاب حل استعراض لسطوة الحضارة الاخريقية القديمه حلى حقول وخيلة الكتاب ورجال الفكر الألمان ، وعاولتهم إحياء النراث الهيليني القديم . ٩- انظر :

المخاطر التي تترتب على التطبيق العملي لهذه التعاليم ، فان د أنتون رايزر » تزودنا بمثال واضح وصريح للنتائج السلبية والخطيرة لتغلغل مبادىء هذه الحركة الدينية وبخاصة فيها نشاهده من معاناة البطل المؤلمة ، واحساسه بالضيق والضجر المدائم كواحد من أتباع الحركة التقوية التي يضيق أنتون رايزر ذرعا بتعليمها ، الى أن ينتهي الأمر بهروبه ولجوئه الى عالم المسرح الذي يجد فيه أنتون رايزر ، كها هو الحال بالنسبة لفلهلم مايستر ، ملجأ يحميه من التعرض للتشويه الناجم عن مايوفره له المسرح من فرصة لينجو بسروحه من القيود الاجتماعية التي تحد من حريته بنفس الأسلوب الذي تصوره رواية د جوته » .

ولكن مهما قيل عن محاولات هؤلاء الروائيين الألمان للتصدي لهيمنة النظرة الأحادية الجانب الى الانسان في تعاليم الحركة التقوية ، فانهم جميعا مدينون لهذه الحركة في استخدامهم لأساليبها في تصوير موضوع التنمية اللاتية ، وان يكن ذلك في إطار دنيوى موسع ليشمل العناية بتطوير الجوانب المختلفة للشخصية \_ الحافز الرئيس ، كما أوضحنا في شرحنا السابق في حياة بطل رواية تكوين الشخصية الألمانية .

تلك هي الصفات الرئيسة؛ التي تميز بطل رواية تكوين الشخصية الألمانية عن بطل نظيرتها الفرنسية حيث يمثل السعى لتحسين السوضع الاجتماعي والاندفاع الحاد لتحقيق المجد والشهرة بأى ثمن ذروة ماتهفو إليه نفس البطل الذي يشارك الأبطال الألمان طموحهم وميولهم الرومنتيقية ، وان كان أقل حساسية منهم لما ينطبع عليه من حب للمادة ، الأمر ، كما بينا منل

قليل ، الذي يتنافى مع نـظرة بـطل روايـة تكـوين الشخصية الألمانية الى الحياة . ففي رواية وبلزاك ، \_ إلاكال الضائعة Balzac , الاكال ١٨٤٣ مثلا يمثل الانتهاء الى الطبقة الأرستقراطية تمهيدا لتحقيق المجد والشهرة محط آمال البطل الشاب و لوسيان تشاردون ، الذي يذهب به الأمر الى حد التخلي عن أسسرته وانكسار أمله كثمن لانتصائسه الى الطبقة الارستقراطية ، ذلك تمشيا مع رغبة معشوقته الارستقراطية مدام دي بارجتون وتزودنا « الكوميـديا الانسانية ، Human Comedy بعدد كبير من الأبطال الشباب المنتمين للطبقة البرجوازية الفقيرة والمتعطشين للارتفاع بمستواهم الاجتماعي ، هؤلاء الشباب الذين فتحت لهم الثورة الفرنسية الباب على مصراعيه كي يسعوا لتحقيق ماتزينه لهم مخيلاتهم من طموحات جاعة في وقت تمت فيه هزيمة الطبقة الأرستقراطية وتجريدها من امتيازاتها على يد الطبقة البرجوازية المحررة ، لدرجة أنه أصبح بالإمكان وصول ملك بـرجوازي إلى الحكم في فرنسا عام ١٨٣٠م . كل هذه العوامل متداخلة خلقت مايمكن وصفه بحمى قومية من الطموح الذي لاحدود له في فرنسا في أعقاب الثورة الفرنسية وبخاصة بين أبناء الطبقة البرجوازية الفقيرة . في وصفه لهذا التيار العارم من الطموح في فرنسا يقول « ستندال » Stendhal في روايته غير المكتملة « لوسيان لوين ،Lucien Leuwen (١٨٣٥): ﴿ أُسهم الطموح اللامحدود في اثارة شُهوة أفراد أدنى طبقات المجتمع للتقدم ، حتى أن صبي صانع الأحدية بات يحلم في أن يصبح نابليون ، . (١٠٠) وفي « الأمال الضائعة » يضع البطل الطموح نصب عينيه أن يكون نابليون فرنسا في مجال الأدب والصحافة ، أو على الأقل أن يحقق من المجد والشهرة ماحققه « روسو »

١٠ - انظر:

Rousseau

Stendhal, Lucien Leuwen, translated by H.L.R. Edwards, 2 vols. (London: John Lehman, 1951), vol. II p. 24.

تلعب قصص نجاح نابليون وروسو دورا مها في حياة عدد كبير من أبطال الروايات الفرنسية الذي يشقون طريقهم في الحياة يحدوهم الأمل في أن يحققوا ماحققه نابليون وروسو من مجد وشهرة رغم انتمائها ( نابليون وروسو ) الى الطبقة الفقيرة مما يضفي على أسطورة نجاح كل منها مزيدا من الجاذبية ذات التأثير السحري في حياة أبطال الرواية الفرنسية فهذا جوليان سورل بطل رواية ( ستندال ) ( الأحمر والأسود ) Red and Black ( ۱۸۳۰) لا يرضى هو الأخر بديلا عن أن يكون نابليون فرنسا الجديد على الرغم من انتمائه الى أسرة متواضعة من الطبقة البرجوازية . وجنبا الى جنب نسخة من مذكرات نابليون التي يتخذ جوليان سورل منها مصدر مذكرات نابليون التي يتخذ جوليان سورل منها مصدر المام له من أجل الوصول الى ذروة المجد والشهرة ، نجده يحتفظ بنسخة من ( الاعترافات ) - The Confes ( ۱۷۷۰) لروسو لنفس الغرض .

ونتيجة للتأثير السحري القوي السطورة نجاح نابليون عليه يعجز جوليان سورل عن أن يحدد هدفا معينا في الحياة ، ويرفض فرصا كثيرة للعمل من شأنها أن تحقق له حياة سعيدة لولا سطوة الأسطورة النابليونية على غيلته . ويبقى جوليان سورل أسيرا الاعجابه الشديد بنابليون الى أن يتم زجه في السجن قبل اعدامه بقليل في زنزانته الانفرادية يجد جوليان فرصة الاعادة حساباته ، وتتوفر له لحظات هدوء أو ما يمكن وصفه بحصطلحات وجودية لحظات صدق مع النفس يتمكن خلالها من التوصل الى قناعة تامة باستحالة تحقيق آماله المنشودة الأسباب شخصية وأخرى اجتماعية خارجة عن ارادته تماما كما يحدث في رواية « بلزاك » ، حيث يتعلم لوسيان تشاردون وبخاصة في باريس دروسا الاتقل قسوة ومرارة عن الدروس التي تعلمها جوليان سورل في العاصمة التي يتوافد اليها الأبطال في الرواية الفرنسية العاصمة التي يتوافد اليها الأبطال في الرواية الفرنسية

طمعا في تحقيق المجد والشهرة كها فعل بالضبط روسو ونابليون ، اللذان يعدان الأبوان الروحيان للابطال الشباب في الرواية الفرنسية . ولكن الواقع قلها يتمشى مع طموحات الشباب المهاجرين من القرية الى العاصمة التي يرون فيها في البداية مسرحا معدا لهم ليلعبوا عليه ماتزينه لهم غيلاتهم من أدوار مهمة الى أن يتضح لهم أن باريس ليست الا مدرسة يتعلمون فيها أن النجاح في الحياة حليف ذوي العزائم القويسة والا تحولت الطموحات والأحلام الى آمال ضائعة كها يحدث بالفعل في روايات ستندال وبلزاك .

تسهم التجارب الحياتية التي يمر بها الأبطال في الرواية الفرنسية اسهاماً كبيرا في تكوين شخصياتهم ، وكثيرا مايلتقون بأشخاص يكبرونهم سنا مهمتهم تقديم ثمرة تجاربهم في الحياة للبطل الشاب كجزء طبعا من الهدف التعليمي العام الذي تتميز به رواية تكوين الشخصية . ففي رواية « جوته » مثلا تتم مهمة تعليم فلهلم مايستر وفق خطة موضوعة من قبل مايسمى ( جماعة البرج ) . The Soceiety of the Tower تعليم ارشاد البطل في الرواية الفرنسية لاتخضع لبرنامج دوغمان Dogmatic محدد كها نجد في الرواية الألمانية ، الا أن هناك مواقف مهمة في حياة البطل يتعلم فيها عبرا ودروسا ، اما بشكل تلقائي أو على يند شخص أو أشخاص يتطوعون لتوجيهه الى اتباع الطريق السوى لما يتمتعون به من خبرة وحكمة . ففي رواية ﴿ الأمال الضائعة » يشرف فوترين Vautrin الشخصية البلزاكية المعروفة على تلقين لوسيان تشاردون دروسا في الحياة العلمية . وفي أحد المواقف المهمة يبين فوترين للوسيان تشاردون أن محنة الشباب في فرنسا في أعقاب الثورة نابعة من توسيع آفاق الطموح على يد نابليون ، الأمر الذي أودى بالشباب للسعى المحموم وراء أكثر الطموحات ،

غير آبهين لما هم قادرون بالفعل على القيام به ، أو آخذين بعين الاعتبار المعطيات للواقع . هذا ما يتوصل إليه في العادة العديد من أبطال الروايات الفرنسية بعد حياة حافلة بالأحداث والمغامرات ، كما تشهد على ذلك ، بصورة تفوق في روعتها واثارتها كل مايوصف من قصص البحث عن الذات في الرواية الفرنسية ، قصة حياة جوليان سورل الذي تتجسد فيه روح طموح الطبقة البرجوازية في فرنسا في الجزء الأول من القرن التاسع عشر على أقوى وأروع صورها .

ليس إقدام الأبطال الشباب في الرواية الفرنسية على المضى من أجل تحقيق أكثر الآمال طموحا مقارنة بالزهد الذي يميز أسلوب حياة بطل رواية تكوين الشخصية الألمانية إلا انعكاسا لتحرير الطبقة البرجوازية في فرنسا على عكس وضع الطبقة الوسطى في ألمانيا . في هذا الصدد نجد تشابها كبيرا بين الرواية الفرنسية والرواية . الانجليزية التي تتناول موضوع تحقيق الذات . ففي رواية ( ديكنز ) Dickens ( الأمال الكبيرة ) الذي يعمل بب الذي يعمل (١٨٦٠) Expectations صبى حداد النية على أن يصبح (جنتلمان وعالم) ، مدفوعا في سعيه لتحقيق مثل تلك الأحلام بالفرص المتاحة لأبناء طبقته للوصول إلى أعلى المناصب . وينطبق ذلك على ديفيد كوبرفيلد في رواية « ديكنز » التي تحمل نفس الاسم كعنوان لها . إن أهم هدف يسعى ديفيد كوبرفيلد إلى تحقيقه هو الارتفاع بمستواه الاجتماعي والحصول على لقب \_ جنتلمان \_ الهدف المذي لا يقل أهمية بالنسبة له عن نجاحه كروائي ، بالطبع ليست هذه التطلعات الاجتماعية مقصورة على أبطال « ديكنز » ، فهنالك العديد من الأبطال في الرواية الانجليزية الذين يجــلبهم اللقب الرنــان ـ جنتلمان ـ ومن أبــرزهم أرثر

بندنس بطل روايدة « ويليام تكري » Thackeray المدارية المداريخ بندنس » The History Of ( تاريخ بندنس » Thackeray الرواية تكوين شخصية التي يشار إليها أحيانا على أنها أول رواية تكوين شخصية انجليزية تسيطر على خيلة البطل فكرة الالتحاق بجامعة كمبرج ، ليس حباً في العلم ، بل طمعا بالدرجة الأولى في الارتفاع بمستواه الاجتماعي والحصول على لقب عبتلمان ـ لنفس الأسباب أيضا يكرس بعال رواية و تشارلز كنغسلي Charles Kingsley ( التون لوك ) و تشارلز كنغسلي ( ١٨٥٠ ) حياته للالتحاق بجامعة كمبرج .

يأتي سعى الأبطال لتحقيق الثقافة الذاتية في الرواية إلانجليزية ضمن إطار مفهوم « الاعتماد على النفس » Self-Help الذي يشكل عنصرا مهما في التراث الثقافي الانجليزي وبخاصة في الجزء الأول من القرن التاسع عشر ، بمقدار ما يعنى هذا المبدأ بالثقافة الذاتية للفرد يبدو قريب الشبه من مفهوم « البلدنج ، Bildung الألماني ، إلا أن المبدأين يفترقان فيما يوليه الأول من اهتمام بتحسين الوضع الاجتماعي للفرد إلى جانب تنمية قدراته العقلية ومواهبه ، بينها يقتصر مفهوم Bildung على تقديس الثقافة والتنمية الذاتية للفرد ، دون إعارة اهتمام كبير لُلفوائــد الماديــة . ومن الجديــر بالذكر هنا أنه في كتابه الشهير و الاعتماد على النفس ، (۱۸۵۹)Self-Help يخصص المؤلف (صمائيل سمايلز ، Samuel Smiles الفصل الأخير للتحدث عن صفات الجنتلمان ، ويوجه المدعوة إلى أبناء أمته ليتحلوا بهذه الصفات بنفس الحماس الذي يدعوهم به إلى العناية الشديدة بقضايا الثقافة والتعليم والتطور الروحي كوسيلة للارتفاع بمستواهم الحياتي . (١١)

۱۱ - انظر :

هكذا ، ، فغي رواية « التون لوك » مشلا ، فعل الرغم من افتتان البطل الشديد بالفكر والثقافة الألمانية واعجابه بطموحات وأحلام فلهلم مايستر وبخاصة عنايته بالثقافة الذاتية الخالصة ، فإن مبدأ « الاعتماد على النفس » الذي يجمع بين الثقافة الذاتية وتحسين الوضع الاجتماعي يفرض نفسه كقوة محركة رئيسة في حياة « التون لوك » كها هو الحال حقيقة في كل الروايات الانجليزية التي تتخذ من موضوع البحث عن الذات محورا رئيسا لأحداثها .

كما بينا عند المقارنه بين الرواية الألمانية ونظيرتها الفرنسية ، يمكن تعليل توجه الرواية الانجليزية نحو الجمع بين الثقافة الذاتية وتحقيق النجاح في الحياة إلى ما تتمتع به الطبقة الوسطى في إنجلترا من حرية ، ومن ثم الفرص المتاحة لأفرادها لتحسين أوضاعهم على الصعيد الاجتماعي . في كتابه Early Victorian Britain عن تزامن الاجتماعي . في كتابه Self-Help عن تزامن ظهور مبدأ Self-Help مع اليقظة في الأوساط العمالية ، وبين أفراد الطبقة الفقيرة في بريطانيا في النصف الأول من القرن التاسع عشر ، الفترة التي شهدت إنشاء جميات أطلقت على تفسها - Mutual Im النطبقه الفقيرة ، ومساعدة أفرادها على تحسين أوضاعهم .

ولكن تحرر الطبقة البرجوازية وإمكانية التحرك والانتقال من طبقة دنيا إلى طبقة عليا ـ سواء في فرنسا أو انجلترا ، مقارنة بالأوضاع الاجتماعية المتحجرة في

ألمانيا ـ لا تعني بالضرورة أن طريق الوصول إلى ما يهدف إليه الفرد بات سهلًا ومجهدا . فالحقيقة أن الصعوبات والعراقيل التي يواجهها الأبطال الشباب في الرواية الانجليزية أو الفرنسية لا تقل عها يعترض طريق فلهلم ورفاقه الألمان من مشاق في كفاحهم المضني لتحقيق الذات . ولكن الصراع بين البطل والمجتمع في الرواية الألمانية يتميز بأنه أقل حدة عما هو عليه في الرواية إلانجليزية والفرنسية في درجات متفاوته ، كها سنرى بعد قليل .

بالامكان ردما يتسم به الصراع بين البطل والمجتمع من هدوء في الرواية الألمانية بالـدرجة الأولى إلى ميـل البطل للزهد في الحياة كما أوضحنا ، ومن ناحية أخرى هنالك علاقة مباشرة بين طبيعة الصراع وما ينطوى عليه مبدأ الفردية في ألمانيا من التأكيد على أن كيان المرء كفرد ، يستند إلى حـد كبير عـلى مدى التـزامه بــروح الجماعة ، والعمل من أجل الصالح العام . في وصفه لعلاقه الانسجام والتكامل بين مبدأ الفردية ، والحس الجماعي يقبول و فريدرش شليجل ، Eriedrich Schlegel : « أن من يفرض عليه إحساسه بالفردية الابتعاد عن المجتمع سيجد نفسه عاجزا عن الاستمتاع بالحياة بأسمى صورها ، لأن ذلك يعتمد على الحس الجماعي ، ولن يتأت للفرد تطوير ذاته بشكل مكتمل ، وتحقيق الخلود إلا من خلال ارتباطه بالقوى الروحية للكون واندماجه في المجتمع » . (١٣) وفي نفس السياق يقول الفيلسوف الألمان « فلهلم فون هومبلت Wilhelm Von Humboldt الذي تزخر كتاباته بإلاشادة عبدأ الفردية ، الذي يشكل القاعدة الأساسية

۱۷ - انظر :

J.F.C. Harrison, Early Victorian Britain 1932-51 (Fontana, 1971), p. 168.

١٣ ـ انظر :

Eugene N. Anderson, "German Romanticism as an Ideology of Cultural Crisis", Journal of the History of Ideas, vol. II (1941), p. 309.

١ رواية تكرين الشخصية ۽

بوجود حد فاصل بين الفرد والمجتمع ، بل على العكس يصر على تأكيد الانسجام فيها بينهها ، ينزع مبدأ الفردية في فرنسا إلى الفصل التام بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع مما يؤدي بالتالي إلى غياب الانسجام بينهما ، أو حتى جنوح العلاقة بين الفرد والمجتمع إلى أن تأخذ طابع العداء . دعنا نسجل هنا الملامح العامة لمبدأ الفردية الفرنسية كما يراها المؤرخ الفرنسي ولويس بلانك » Louis Blanc وإن مذهب الفردية يعنى سلخ الفرد عن مجتمعه وجعله الحكم الوحيد لشؤون حياته وما يحيط به ، وتقوية إحساسه بما لـه من حقوق ، دون إعارة اهتمام لما يترتب عليه القيام به من واجبات ، وإعطائه أيضا الفرصة لممارسة قوته ، ومن ناحية عامة تعنى الفردية سياسة عدم التدخيل Iaisser-Faire . إن الفردية التي أطلقها من عقالها لوثر فقدت صبغتها الدينية بمرور الوقت ، واتجهت لتعميق شعور الانسان بقيمته كفرد ، مع ما يصاحب ذلك من مشاعر العزلة والقلق

نجد في هذه العبارات صدى لما ينوه به ( روسو ) في كتابه الشهير العقد الاجتماعي The Social Contract ( 1۷٦٢) عن الحاجه الماسة لتنظيم العلاقة بين الفرد والمجتمع ، لما بين الطرفين من تناقضات وتضارب مصالح طبقا للتصور الفرنسي لما تعنيه الفردية التي وضع أسسها ( روسو ) في كتاباته الفلسفية . وقدم لنا صورة

والاحساس بالخطر الداهم الناجم عن مسئولية الفرد

الشخصية في حل مشاكله وسط خضم هائل من

لا غرابة إذاً في أن تركز رواية « جوته » على تنمية البطل لقدراته كفرد في نفس الوقت التي توني فيه عناية خاصة بتعليمه في أن يتحمل مسئولياته كاملة كعضو في المجتمع الذي ينتمي إليه . وتجسد قصة حياة فلهلم مايستر هذه المباديء بصورتها المثل وبخاصة فيها يبديه من الاستعداد التام في الأجزاء الأخيره من الرواية للتخلي عن أنانيته وتركه جانباً . الاحلام التي أدت الى قوقعته وعزلته عن المجتمع لدرجة أننا نلتقي به في الروايه (١٥) التي تعد متممة للرواية قيد الدرس ، يعمل طبيبا لما توفره له هذه المهنة من اتصال مباشر بالآخرين وتقديم العون لهم .

شتان بين ما ينتهي إليه الأمر من نبذ الأنانية والابتعاد عن روح الفردية في اتجاه المجتمع من جانب البطل في الرواية الألمانية وبين عدم الانسجام ، لا بل القطيعة التمامة التي يسفر عنها الصراع الطويل بين الفرد والمجتمع في الرواية الفرنسية . ينسجم مثل هذا التباين انسجاما تاما مع ما هنالك من فروق أساسية بين مبدأي الفردية في كل من المانيا وفرنسا . فإذا كنان المبدأ الألماني لا يقر

التناقضات ، (١٦)

<sup>14 ..</sup> انظر :

Wilhelm von Humboldt, An Anthology of the Writings of Wilhelm von Humboldt: Humanist without Portfolie, translated by Marianne Cowon (Detroit, 1963), p. 72.

۱۵ .. راجع :

Goethe, Wilhelm Meister's Travels, translated by Thomas Carlyle (London, 1907).

١٦ .. الظر:

Steven Lukes, Individualism (Oxford, 1979), pp. 11-12.

درامية مجسدة لها في و الاعترافات ، حيث نجد وصفا مفصلا للعداء السافر والتناقضات الحادة بين ( روسو » والمجتمع التي كان من نتيجتها قراره الشهير في أن يعيش كناسك في عزلة تامة عن المجتمع . في الفصل السادس من « العقد الاجتماعي » نقرأ هذه العبارات التي تلقي مزيدا من الضوء على طبيعة صراع لـوسيان تشاردون وجوليان سورل ( أتباع روسو ) مع المجتمع : « ليس بوسع الأفراد خلق قوى جديدة ، ولكن بإمكانهم توحيد وضبط وتبوجيه القبوى المتوفرة لديهم كبوسيلة وحيدة للتغلب على أي نوع من أنواع المقاومة التي قد تهدد بقاءهم . ولا يتأن التوصل إلى تحقيق محصلة هذه القوى المتفرقة إلا باتحاد الأفراد . للحفاظ على وجوده ، فكيف يتحقق له الاندماج مع الجماعة دون أن يعرض نفسه للخطر وإهمال واجباته تجاه نفسه . تتلخص هذه القضية على النحو التالى: كيف السبيل إلى إيجاد شكل من أشكال الاتحاد الذي يوفر للفرد الحماية بفضل ما يتمتع به من قوة جماعية مع مراعاة حق الفرد في السعى لتحقيق متطلباته الذاتية وتمتعه بحريته كيا لوكان لا ينتمي إلى أى اتحاد ؟ هـذه المعضلة الأساسية التي يحاول العقد الاجتماعي إيجاد حل لها ، (١٧)

تزودنا هذه العبارات وتعليقات « بلانك » بصورة واضحة للعناصر الرئيسة لمبدأ الفردية الفرنسية بما ينطوي عليه من عدوانية وعدم توافق مطالب الفرد مع المصلحة العامة للمجتمع ، مما يضفي على الصراع بين البطل والمجتمع في الرواية الفرنسية طابعا قوميا يتصف بالعنف والحدة . ففي رواية « ستندال الأحمر والأسود » يعلن البطل حربا شعواء ضد المجتمع وبصورة خاصة الطبقة الارستقراطية . وفي مناسبات عديدة في خضم

صراعه من أجل تحقيق أهدافه الفردية يستخدم جولينا سورل صورا مستمدة من عالم الحروب والمعارك ، مدللا بذلك ليس على العدوانية التي يشتمل عليها مبدأ الفردية الفرنسية فحسب ، بل مؤكدا أيضا ما يشوب العلاقة بين الفرد والمجتمع في فرنسا من عدم انسجام وتناقضات حادة تؤدي في النهاية بجوليان نفسه إلى دخول السجن الذي يرمز إلى عزلته التامة في الجزء الأخير من الرواية . يحمل السجن نفس الدلالة الرمزية في حياة لوسيان تشاردون(١٨٠) الذي يشاطر جوليان حسربه المعلنــة ضد المجتمع ، ويلجأ أيضاكها نجد في ﴿ الأحمر والأسود ﴾ إلى استخدام عبارات حربية ، وبخاصة في محاولاته تحطيم الأسوار التي تحيط بها الطبقة الأرستقراطية نفسها حفاظا على امتيازاتها ولتكون سدا منيعا اسام ابناء الطبقه البرجوازية في محاولاتهم المستميتـه للاحتكـاك بالـطبقه العليا كوسيلة لنيل نصيبهم عما يتمتع به أفراد هذه الطبقة من نفوذ وجاه ، في وقت كها ذكرنا سابقا شهد العديد من المكتسبات والانجازات التي حققتها الطبقة البرجوازية في فرنسا في العقد الأخير من القرن الثامن عشر ، وبداية القرن التاسع عشر من نــاحيه أخــرى ، تجد عــدوانيه ۖ البطل في الرواية الفرنسية متنفسا لها في نظرته إلى نساء الطبقة الأرستقراطية كأهداف عسكرية يتحتم عليه الاستيالاء عليها كنقطة انطلاق نحو تحقيق أحلامه الاجتماعية . ويبلغ الأمر بجوليان في هذا المجال إلى الاستعانة بمذكرات نابليون كمصدر لوضع استراتيجيية عكمة لغزو قلب معشوقته الارستقراطية « ماتيلدا » . وفي رواية « بلزاك » يستنفذ البطل الجزء الأكبر من قواه في عاولة فرض إرادته على السيدة الأرستقراطية و مدام دي بارجتون ، التي بقى قصرها على الدوام حصنا منيعا امام محاولات البطل البرجوازي و لوسيان تشاردون ٤.

۱۷ ـ انظ

Jean-Jacques Rousseau, The Social Contract, translated by Maurice Crenston (Penguin, 1968), p. 60.

A Harlot High and التي تعد مكملة لرواية أخرى من روايات بلزاك التي تحمل عنوان A Harlot High and التي تعد مكملة لرواية و الأمال الضائعة ،

لغزوه ، إلى أن تم له ذلك بفضل موهبته الشعرية . ولكن بدلا من تمهيد الطريق أمام لوسيان تشاردون لتحقيق طموحاته ، يفجر وصوله إلى قصر معشوقته الأرستقراطية صراعا بين الفتى البرجوازي وأفراد الطبقة الأرستقراطية لا يقل في حدته وعنفه عن المعارك الطاحنة التي أعقبت وصول « جوليان سورل » إلى قصر « مدام دي رينال » في القرية ، أو بعد الانجاز العظيم الذي حققه في باريس بغزو قصر الماركيز « دي لامول » حيث تشتد حدة الصسراع بين « جوليان سورل » والأرستقراطيسين إلى درجمة إشهار السسلاح الفعل . (١٩) .

بهذا لا يتميز الصراع في الرواية الفرنسية عما هو عليه في الرواية الألمانية فحسب ، بل عن الصراع في الرواية الانجليزية أيضا ؛ فعلى الرغم من مشاركتهم للأبطال الفرنسيين طموحاتهم الاجتماعية ، وكذلك ما يلاقونه من عـواثق يصعب تـذليلهـا في سعيهم وراء تحقيق الذات ، يتجنب أبطال الرواية الانجليزية الدخول في صراع سافر مع المجتمع يمكن مقارنته بما يحدث في الـرواية الفـرنسيـة . وفي نفس الـوقت تختلف طبيعـة الصراع ودرجة حدته في الرواية الانجليزية عما ألفيناه في الرواية الألمانية . مرة أخرى يكمن السر هنا في الطبيعة المميزة لمبدأ الفردية الانجليزية الذي يرتكز بشكل رئيس على محاولة التوفيق بين مطالب الفرد والمجتمع مع الاقرار بوجودهما كوحدتين منفصلتين لا سبيل إلى دمجهما التام ، حسبها تقره الفلسفة الاجتماعية الألمانية ، وفي الوقت نفسه دون أن تعني عمليه الفصل هذه اعتبارهما وحدتين متناقضتين على النسق الفرنسي . ففي كتاب « الاعتماد على النفس ، الذي يمجد فيه « سمايلز ، مبدأ الفردية ، ويدعو إلى الأخذبه باعتباره أساس تقدم ورخاء المجتمع

الانجليزي ، نجد أيضا دعوة للتحلي بنكران الذات . وتتلخص فلسفة « سمايلز » الاجتماعية في أن البنيان القوي للمجتمع يعتمد على اقتران نكران الذات بجدا الفردية المستنيرة التي تختلف في جوهرها عن توجه الفرد للعمل على تحقيق مصالحه المادية دون مراعاة للمصلحة العامة ، أو مصالح الآخرين ، ومع هذا فإن فلسفة « سمايلز » لا تصل إلى نفس المدى الذي تذهب إليه الفلسفة الاجتماعية الألمانية من حيث إيجاد رابطة عضوية واضحة بين اكتمال تطور الفرد وتنمية حسه الجماعي ، مما يضفي على مبدأ الفردية الانجليزية مسحة من الليبراليية تناظر الطابع الاجتماعي الغالب على الفردية الألمانية .

يبرز الطابع الليبرالي المميز لمبدأ الفردية الانجليزية أكثر وضوحا للعيان إذا ألقينا نظرة على أفكار ﴿ جُـون ستيوارت مل ، John Stuart Mill أكثر المفكرين الانجليز تحمسا لارساء دعائم مبدأ الفردية كمنهج عام يتحتم على المجتمع الانجليزي السير على هديه كوسيلة مثلي لتحقيق التقدم والحرية ، في مقالته الشهيرة « عن الحرية ، On Liberty يذهب « مل » في دفاعه القوي عن مبدأ الفردية إلى حد السماح للفرد بـالخروج عـلى طرق التفكير التقليدية ، والثورة ضد الأنماط السلوكية التي لا تتمشى مع ميوله واستعداداته الطبيعية شريطة أن يتمتع ذلك الفرد بمواهب فريدة وقدرات خارقة لا يتأتى لها التطور والنمو ضمن ما يرسمه المجتمع من حدود ، ويضعه من قوانين لا يجوز لأحد أن يتخطاها . ويصل حماس ﴿ مل ﴾ في الدفاع عن الفردية ذروته في هجومــه الصارخ ضد الرأي العام Public Opinion وبخاصة عندما يتعارض مع رغبة الفرد صاحب القدرات الخاصة في أن يعيش استجابة لما تمليه عليه ميولمه ونزعاته

١٩ ـ نشير هنا إلى الحلاف الحاد بين «جوليان سورل» وأحد رواد صالون الماركيز « دي لا مول» الارستفراطين في باريس ، حيث كاد الأخير يطلق النار هلى «جوليان سورل» .

الطبيعية . ويلتقي ( مل ) مع ( سمايلز ) في عدم إبدائه هو الآخر أي قسط من الحماس لربط إحساس الفرد بكيانه التام بمدى تطور مشاعره الاجتماعية \_ النتيجة الحتمية لرحلة البحث عن اللذات في رواية تكوين الشخصية الألمانية .

تتجسد مواطن الخلاف هذه بين مبدأي الفردية في البلدين بصورة عملية في التباين بين عودة و فلهلم مايستر ، إلى الاندماج في المجتمع في نهاية الـرواية ، العودة التي تتوج إعداده التدريجي ليمارس دورا فعالا في المجتمع بعد فترة من العزلة ، وبين عجز « بب » مثلًا عن الوصول إلى الانسجام التام مع المجتمع في نهايـة ( الأمال الكبيرة ) . صحيح إن ( بب ) يمر بعدد كبير من التجارب التي تهدف إلى تحريره من قبضة أحلامه الرومنتيقية ، وترويض نزعاته الفردية تمهيـدا لإعداده للتكيف مع الواقع في النهاية ، إلا أن قراره النهائي في الرحيل إلى الشرق (أو ما يمكن وصفه قراره الروحي » يحمل في طياته دلائل رمزية على استمرارية إحكام قبضة الميول الفردية والأحلام الرومنتيقية عـلى مخيلته ، تلك الميول والأحلام التي تسببت في انسلاخه عن واقعه ، وعدم قدرته على الانسجام مع المجتمع على طول الــرواية . وفي « ديفيــد كوبــرفيلد » يلقي قرار البـطل النهائي في أن يكون كاتبا روائيا ( مما يتيح له العيش في عزلة تامه عن المجتمع إذا أراد ذلك ) ظلالاً من الشك حول خلاصه التام من ميول الفردية وإحساسه باللاانتياء.

أما في رواية ( ثكري ) ( تاريخ أرثر بندنس ) فليست موافقة البطل على الزواج من لورا ( الشخصية النسائية التي تجسد الحياة الواقعية في الرواية ) إلا تعبيرا عن حالة

اليأس التي انتابت البطل الشاب في النهاية بعد أن عانى ما عاناه من الاحباطات وخيبات الأمل الناجمة عن فشله في أن يحقق أحلام شبابه ، أكثر من كونها دليلا على قناعته بالتقبل الطوعي للواقع كما يفعل بطل رواية تكوين الشخصية الألمانية عن قناعة تأمة بعدم جدوى التمسك بأحلام وطموحات رومنتيقية .

يعـد أبطال « ديكنـز ، و « ثكري ، أكـثر حظا من ﴿ التَّـونُ لُوكُ ﴾ الـذي يلقى حتفه في النهاية من فـرط إحساسه بالمرارة من جراء سلسله الاحباطات وخيبات الأمل المتلاحقة التي مني بها في سعيه غير الموفق للالتحاق بجامعة كمبرج ، والحصول على لقب جنتلمان . هنالك أوجه شبه كثيرة بين « التون لوك » وبطل رواية « توماس هاردي » Thomas Hardy « جود الغامض » الذي يعد واحدا من Jude The Obscure الأبطال الانجليز الشباب الذين يتجسد فيهم مبدأ Self-Help غـلى أحسن صـوره . وتتمتـع روايـة « هاردي » بأهمية خاصة لما نجده فيها من تصوير درامي لأفكار « مل » الخاصة بمبدأ الفردية الذي استهوى ( • ٢٠) « هاردي » نفسه ، ووجد طريقة كالحافز الرئيس في حياة ﴿ جُودٌ ﴾ وابنة عمه ﴿ سُو ﴾ . فإذا كان موت ﴿ جُودٌ ﴾ في نهاية الرواية يدل دلالة رمزية على صدم قدرت على الاستمرار في الحياة بعد فشل كل ما بذله من الجهود ليعيش استجابة لرغباته الفردية ، فإن « سو » تموت معنويا بعودتها للعيش مع فلتسون ( اللذي يمثل جاني العيش وفقا للتقاليد والانصياع لما تمليه إرادة المجتمع في الرواية ) بعد ما منيت به هي الأخرى من فشل ذريع لتحيا وفق مباديء « مل » . وليس قرار « سو » التحول إلى سلوك طريق الزهد في النهاية أيضا إلا دليلا آخر على رفضها للواقع وتفضيلها التقوقع كبديل عن العيش على

٣٠ ـ ورد في قصة حياة د توماس هاردي ۽ تأليف زوجته الأولى د فلورنس هاردي ۽ ، أن هاردي کان يجفظ مقالة د مل ۽ حن الحرية عن ظهر قلب .

عكس ما تشتهي ، تماما كها ينبثق قرار ( جود ) اتباع طريق الزهد في النهاية عها يتملكه من إحساس شديد بالحسرة لعجزه عن تحقيق طموحاته ، وفي ذلك يختلف الأمر أيضا عها نجده في الرواية الألمانية ، حيث يتوصل البطل في النهاية إلى قناعة نامة بأن السعادة الحقيقية في الحياة تكمن في الزهد وإنكار الذات .

تتبلور هذه القضية بصورة أكثر وضوحاإذا ما تحدثنا عن دور « توماس كارليل ، Thomas Carlyle كوسيط همه نقل السرواية الألمانية ( وبخاصة عنايتها الشديدة بموضوع النزهد Entsagung ) إلى القراء الانجليـز مدفوعا بذلك في المقام الأول برغبته القوية للتصدي لطغيان مد البايرونية Byronism في بريطانيا في الجزء الأول من القرن التاسع عشر. ففي عام ١٨٧٤ قام «كارليل » بترجمة رواية « فلهلم مايستر » إلى اللغة الانجليـزية . وفي سنة ١٨٣٦م نشر روايتـه الرائعـة « سارتر ریسارتس ، Sartor Resartus متخله من روايه ( جوته ) نموذجا له وبخاصة في صياغة الجزء الثاني من روايته « المعني « بوصف تكوين شخصية البطل وبحثه عن ذاته . وتجدر الأشارة هنا إلى أن « كارليل » عمد إلى اختيار بطل ألماني الأصل لروايته ، حتى تسهل عليه مهمه الدعوة إلى الزهد في الحياة ، وما يقترن بها من ضرورة تنمية الحس الجماعي لدى الفرد كما نراهما

يتجسدان في حياة البطل بعد نجاحه في التغلب على انشغاله التام بمشاعره الذاتية ، وعزلته عن المجتمع في المراحل الأولى من حياته . وربحا لهذا السبب فشلت الرواية في أن تكون النموذج لرواية تكوين الشخصية الانجليزية كها كان يهدف المؤلف . إن أقرب محاولة في الرواية الانجليزية للسير على غط « جوته ـ كارليل » تتوفر في أعمل « ديكنز » نظرا لتأثره الشديد ـ كها هو معروف ـ (٢١) بفلسفة « كارليل » الاجتماعية ، ومع معروف ـ (٢١) بفلسفة « كارليل » الاجتماعية ، ومع ذلك ، كها سبق أن بينا في هذه الدراسة المقارنة ، بقي أبطال « ديكنز » انجليزيين لحما ودما ، وبخاصة في أبطال « ديكنز » انجليزيين لحما ودما ، وبخاصة في تجسيدهم لروح الفردية الانجليزية .

هكذا فإن « توماس مان » على حق عندما يقول : 
« إن مبدأ الفردية الألمانية يتميز بانسجامه مع مبدأ الأخلاقية الاجتماعية والتي تسمى اجتماعية الدولة ، 
المختلفة تماما عن فلسفة حقوق الانسان والماركسية . 
لأن فردية عصر التنوير أو الفردية الليبرالية في الغرب 
تتعارض مع المبدأ الاجتماعي » . (٢٢) بالفعل يتجسد 
هذا التمايز بصورة جلية كها بينا ، وبخاصة في طبيعة 
الشكل النهائي لرحلة البحث عن المذات في رواية 
تكوين الشخصية الألمانية ، ومايقابلها في فرنسا 
وانجلترا .

\* \* \*

Steven Lukes, Individualism, p. 22.

۲۱ ـ راجع :

Mildred G. Christian, "Carlyle's Influence upon the Social Theory of Dickens". The Trollopian vol. 2 (1947).

۲۲ ــ انظر :

### المراجع الاجنبيه

Bruford, W.H.The German Tradition of Self-Cultivation: 'Bildung' from Humboldt to Thomas Mann (Cambridge, 1975).

Buckly, Jerome Hamilton, Season of Youth: The Bildungsroman from Dickens to Golding (Cambridge-Massachusetts, 1974).

Cross, Wilbur L., The Development of the Engish Novel (London, 1923).

Qilmour Robin, The Idea of the Gentleman in the Victorian Novel (London, 1981).

Guerard, A.L., French Civilization in the Nineteenth Century (London 1914).

Hauser, Arnold, The Social History of Art, 3 vols. (London, 1962).

Hegel, G.WW. F., AEsthetics: Lectures on Fine Art, trans. by T.M. Knox, 2 vols. (Oxford, 1957).

Hemmings, F.W.J., An Interpretation of La Comedie Humaine (New Yorkl 1967).

House, Humphry, The dickens World (London, 1942).

Howe, Susanne, Wilhelm Meister and his English Kinsmen: Apprentices to Life (New York, 1930).

Humboldt, Wilhelm von, Humanist Without Portfolio, trans. by Marianne Cowan (Detroit, 1963).

Lukacs, Georg The Theory of the Novel, trans. by Anna Bostock (London, 1978).

Goethe and his Age, trans, by Robert Anchor (London, 1968).

Lukes, Steven, Individualism (Oxford, 1973).

Mill, John Stuart, Utilitarianism, on Liberty, Essay on Bentham (Colllins, 1979).

Rousseau, Jean-Jacques, The Social Contract, trans. by Maurice Cranston (Penguin, 1968).

Smiles, Samuel, Self-Help (London, 1905).

Swales, Martin, The German Bildungsroman from Wieland to Hesse (Princeton, 1978).

يثير النقد العربي الحديث بشكل عام قضية الملاحم في الشعر العربي على شكل سؤال ذي شقين شديدي الترابط: أولم ا يتعلق بما إذا كان في الأدب العربي غط شعري ينطبق عليه التعريف الغربي لمصطلح الملحمة(١) أم لا ، وثانيهما يتعلق بتفسير الجواب على الشق الأول؛ من السؤال في حالة كون هذا الجواب بالنفى . ويمكن تقسيم نقاد الأدب العربي المحدثين الذين يتناولون هذه القضية إلى ثلاث فئات رئيسة . أما الفئة الأولى فتضم أولئك النقاد الذين يجيبون على الشق الأول من السؤال بحماسة بالغة بالايجاب ويؤكدون أن في الأدب العربي ملحمة بالمفهوم الغربي أو بمفهوم مقارب له ويستنكرون بشدة أن يَنْعَى غيرُهم على هذا الأدب ، قديمه أو حديثه ، غياب الملحمة منه . وأما الفئة الثانيـة فتضم النقاد الذين يجيبون على الشق الأول بالنفي ثم ينتقلون الى الشق الثاني في محاولة لتفسير ما يتراءى لهم من غياب للملاحم من التراث الأدبي العربي. وحين ينتقل نقاد هذه الفئة إلى الشق الثاني من السؤال نجدهم يختلفون بعض الشيء في تناوله ، فبعضهم يحل المسألة من جذورها ببساطة مدهشة فيرى بأسف بالغ أن السبب في غياب الملاحم من الأدب العربي بكمن في التخلف العقلي والحضاري عند العرب القدماء وفي قصور خيالهم عن تناول المعنويات أو الانطلاق إلى آفاق إنسانية عامة ، ويرى في إخجام العـرب عن ترجمـة أو تقليد المـلاحـم اليونانية بعد اطلاعهم عليها في عهد الترجمة في العصر القياسي دليلا آخير على جهل العرب وتعصبهم .

### الملحمة في التراث الادبي لعربي

**ناصريوسف لعِثامنة** جامعة اليوموك ١٩٨٧ع

<sup>(</sup>١) يجدر بنا باديء ذي بدء أن نفرق بين الملحمة والقصيدة البطولية ؛ فكون موضوع القصيدة بطوليا شرط من شروط الملحمة ، ولكن هذا الشرط وحده لا يجعل من القصيدة ملحمة ، بمعنى أن كلمة قصيدة بطولية ولكن ليس كل قصيدة بطولية ملحمة ، فالبطولية صفة لموضوع العمل الأدبي ، وهي لذلك لا تحدد النمط أو الجنس الأدبي الذي يتتمي إليه هذا العمل .

ويهدر بنا أيضا أن تفرق في بداية هذه الدراسة بين المفهوم الإصطلاحي لكلمة د ملحمة » ، بوصفها اسأ لنمط أو جنس شعري بميته له طابعه وشروطه وغيزاته » وللمن المعجمي للفظة ملحمة بالعربية ، فلللحمة للمة بنصب المهدن هي الموقمة العظيمة التي يكثر فيها التقتيل ، وهي بضم الميم الأولى ونصب الثانية القصيدة المحكمة النظم الملحمه التسيج بغض النظر عن موضوعها أو النمط الأدبي الذي تشمي إليه ؛ ويقال د لحم الأمر ؛ بعني أحكمه . والمراد بكلمة ملحمة في سباق هذه الدراسة هو بالطبع المني الاصطلاحي وليس المني المعجمي .

أنظر القاموس المحيط ، مادة و لحمم ؛ وكذلك محمد شوقي أمين ، و الملاحم بين اللغة والأدب؛ عالم الفكر : المجلد ١٦ ، العدد ١ (١٩٨٥) ، ص ٢٢٧ - ٢٢٨ .

وبعضهم الآخر من نقاد هذه الفئة يبدي جدية أكبر في تناول المسألة فيُحْجِمُ عن استنكار هذا الغياب ويحاول ردَّه إلى أسباب دينية ولغوية وحضارية . (وسنعرض آراء نقاد الفئتين الأولى والثانية مفصَّلة في مرحلةٍ تالية من هذا البحث) .

أما نقاد الفئة الثالثة فإنهم يعتىرضون على طرح السؤ الين من حيث المبدأ ويتساءلون مستنكرين عمَّا إذا كان عدم انطباق مواصفات جنس أدبي غربي مُعين على الانتباج الأدبي العربي أمرا معيبا ، خصوصا وأن الاصطلاح النقدي المتداول لهذا الجنس الأدبي الغربي قد استُمد من أعمال أدبية نشأت في حضارة وبيئة معينتين تحتلفان عن الحضارة والبيئة العربيتين . وينوَّه نقادُ هذه الفئة بضرورة أن يُحتَّرُمَ الانتاج الأدبي العربي ، قديمـــه وحديثه ، فيدرس لذاته ويُقاس بمقاييس تنبع من داخله كما هو الحال مع كـل الأداب العالميـة الأخرى ، التي يبدرسُها أصحابُها للذاتها ويستنبطون منها ، لا من خارجها ، مقاييس الحكم عليها والقوانين الداخلية التي تحكمُها وتميّز بعض أجناسها عن بعض . وخلاصة القول في هذه الفئة أنها لا تُنكر غياب الملحمة الشعرية بمفهومها الغربي الدقيق من الأدب العربي ولكنها لا ترى في ذلك عيبًا ، بل هي ترى العيب كل العيب في النقاد الذين يُصرون على البحث في التراث الأدبي العربي عن هذا الجنس الأدبي أو ذاك لِمُجَرَّد أن النقاد الغربيين قد وجدوه في تراثهم الأدبي ، وفيمن يصرون كذلك على أن مشابهة الأدب العربي للآداب الأوروبية في أنماطهما

المختلفة ضرورة من ضروراته ودليـل على تقـدمه أو اتصافه بالابداع أو بالرقى . (٢)

ومع تسليمنا التمام برفض إخضاع الأدب العربي لمقاييس استُنبطت من خارجه فإننا لا نرى في هذه المقولة حَسَّما للقضية المطروحة ولا مانعا من إعادة النظر فيهما بحيث نتبين أوجه الشبه أو الاختلاف بين بعض الأجناس الأدبية العربية وما يقابلها في الآداب العالمية الأخرى ، خصوصا وأن وجود بعض الأجناس الأدبية ، ومنها الملحمة بمفهومها الواسع ، لا يقتصر على الآداب الغربية بل يتعداها الى غيرها من آداب الأمم الأخرى كالهنود والبابليين وغيرهم . ولعل الخطوة التالية في مجال إعادة النظر في هذه القضية برمتها على أمل الوصول الى حل لها \_ وهذا هو هدف أي بحث علمي جاد في أية قضية نقدية \_ تتمثل في مناقشة التوجهات النقدية لنقاد الفئتين الأولى والثانية لبيان ما إذا كان أي منها يفي بغرض الاجابة على السؤال المطروح ، أو على الأقـل يسير في الاتجاه الصحيح نحو هذه الاجابة . وسُنَّناقش آراء هؤلاء النقاد قبل أن نطرح أي جديد في هذه المسألة لعلنا نثبت أن القضية ما زالت مفتوحة للنقاش وتنتظر الحل المقنع الذي لا يأتي إلا بمزيد من الجدية في البحث والتفكسير والموضوعية في استقصاء الاحتمالات واستجلاء الظواهر ومن ثُمَّ استصدار الأحكام من واقع ما يُحْكُمُ عليه .

يستنكر سعد المدين الجيزاوي بشدة القول بِخُلُو الأدب العربي القديم والحمديث من الملاحم ، فيقول مستنتجا في خاتمة كتابٍ له عن الملاحم العربية :

<sup>(</sup>٢) أنظر فارق خورشيد ، في الرواية العربية : عصر التجميع ط ٣ ( بيروت : دار العودة ، ١٩٧٩ ) ، ص ٢١٤ ـ ٢٢١ ؛ وعلي عبدالحليم محمود ، القصة العربية في العصر الجاهلي ط ٢ ( القاهرة : دار المعارف ، ١٩٧٩ ) ، ص ٢١١ ـ ٢١٠ و ٢٠٠ .

تتسم دعوة خورشيد إلى إنصاف الأدب العربي في هذا السياق بالجدية والانفتاح ، فلا تفلق الباب أمام الدراسات المقارنة ولا توحي بأي تعصب ضد الآداب العالمية الأعرى كالأدب الملحمي اليوناني على سبيل المثال . أما على عبدالحليم محمد فيبدو أن حماسه المتدفق للأدب العربي يوقعه في تصور أن علاقة الأدب العربي بالأدب الغربي بعامة واليوناني يخاصة هي علاقة منافسة ، ولذلك نجده ينتقد ضمنياً المتحمسين للأدب اليوناني الملحمي وغير الملحمي وكان حماسهم هذا يعني بالضرورة إهمالا للأدب العربي أو انتقاصاً من قسته .

« إن لفظ ملحمة لا يقتصر إطلاقه على ما تنطبق عليه كل خصائص ملحمة هوميروس . بل إنه يطلق على كل عمل أدبي في ميدان الشعر القصصي الذي يضور حياة الناس وبطولاتهم ومعاركهم . ومن ثم فإن كل ما ورد في الشعر العربي من قصائد طويلة أو من مجموعات من القصائد في موضوع واحد تصور جوانب من تاريخ الأمة العربية وصراعها في معترك الحياة ، وحروبها . . أو تتحدث مشلا عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ، أو عن بطولات أفراد . . . كل ذلك يعتبر ( ملاحم ) »(٣)

ولئن كنا لا نختلف مع الجيزاوي حول مضمون الفقرة الأولى من قوله فإننا نرى أنه فيها يستنتجه في الفقرة الثانية منه يجانب الصواب ويَنمَّ عن خطإ كبير في فهم عنصر من أهم عناصر العمل الأدبي بعامة والقصيدة الملحمية على وجه الخصوص ، ألا وهو عنصر الوحدة العضوية . فليس من المعقول في عرف النقد الأدبي أن يعد «كل ما ورد . . . من مجموعات من القصائد في موضوع واحد » ملاحم في الوقت الذي لا يختلف فيه اثنان على أن الملحمة الواحدة تبقى قصيدة واحدة مبنى وموضوعا مها تعددت أناشيدها وكثرت أحداث قصتها أو استطراداتها . ولعل الجيزاوي في كتابه المذكور مفاده أن أدبنا القديم يزدحم بالشعر الحربي والقصصى وأننا «من هذا الشعر نستطيع أن نقيم أول ملحمة عربية وإن لم يكن واضعها واحدا . كما بُنيت الالياذة والأوديسة لم يكن واضعها واحدا . كما بُنيت الالياذة والأوديسة وهما ليستا لمؤلف واحد ، وإنما نظمها الشعراء الهومريون

ثم توالت نسبتهما لهوميروس »(٤) . والحق هو أن المعنى الذي يريده المحاسني هنا يعتمد كليًا على المقصود بكلمة « نقيم » ، فإذا كان المراد باقامة أول ملحمة عربية من الشعر الحربي والقصصى العربي القديم هو إعادة سرد الأحداث المتضمنة في هذا الشعر في قصيدة قصصية واحدة ، فقد أصاب المحاسني وأخطأ الجيزاوي فهمه ، وإذا كمان المراد بهما هو وضع قصائد الشعر الحمربي والقصصي العربي القديم الواحدة في ذيل الأخرى حتى يصبح لدينا عدد هائل من الأبيات فقد أخطأ كلا الناقدين الهدف بجهلها ، أو تجاهلها لحقيقة كون العدد الهائل من الأبيات لا يكون بالضرورة قصيدة واحدة ملحمية أو غير ملحمية . ولا يمكن الاستشهاد بالالياذة والأوديسة في هذه الحالة والتنويه باحتمال أن يكون لكل منها عدة مؤلفين الاكلمة حق أريد بها باطل ، فالالياذة قصيدة ملحمية واحدة سواء كان هومر هو مؤلفها الأول أو كان الأخير في سلسلة من الشعراء اللذين أعادوا صياغة أحداثها كُلها أو بعضها في قصيدة قصصية بطولية واحدة كان شكلُها النهائي هو الشكل الـذي دُونت به ووصلنا على أنه جزء من التراث الشعري الاغريقي ، وما ينطبق على الالياذة في هذا المجال ينطبق على الأوديسة وعلى كل ملحمة أخـرى بما في ذلـك ملحمة جلجامش البابلية وشاهنامة الفردوسي وغيرهما .

ومن القائلين بوجود الملاحم في التراث الشعري العربي من يستعرض تاريخ لفظة «ملاحم» في كتب التراث الأدبي العربي القديم ويشير الى أنها وردت في كتاب الجاحظ البيان والتبيين وفي كتاب الأغاني وعند ابن خلدون، وأنها عند هؤلاء تدل على نوع من الشعر يصف أحداث الأمم ووقائعها عما ينضاف الى المستقبل

<sup>(</sup>٣) سعد الدين الجيزاوي ، الملحمة في الشعر العربي ( القاهرة : دار الكاتب العربي ، ١٩٦٧ ) ، ص ٨٨ .

<sup>(</sup>٤) يقتبس الجيزاوي هذا القول في كتابه سابق المذكر ( ص ٣٣) من كتاب زكي المحاسني ، أدب الملاحم والملحمة العربية ( القاهرة : مطبعة الأزهر ، ١٩٦٠ ) ص ٢ - ٣ .

ويُسْتدل عليه بأحكام النجوم ، (٥) ثم يستنتج بعد ذلك أن الملاحم موجودة في التراث الشعري العربي القديم كما هي في التراث الغربي بفارق واحد فقط .

« هو أن الملاحم العربية القديمة كانت تقص ما عسى أن يكون من أحداث الأمم والدول في المستقبل المُغيَّب ، وأما الملاحم في آداب الأمم الأخرى فتتناول قصص تاريخها الماضي وما يشيع فيه من أساطير » . (١)

ولا أظن صاحب هذا الرأي حين توصل الى استنتاجه هذا الا تُحطِئا ، رغم صحة ما أشار إليه من ورود لفظة « ملاحم » في كتب التراث العربي القـديم ودلالتها على نوع معين من القصائد . لقد فات صاحب هذا الرأي أن الفوارق بين الملحمة بوصفها قصيدة قصصية بطولية لها محور مركزي محدد على صعيـد الأحداث ، وعلى صعيد الشخص وتتسم بما يميزها عن غيرها من الأجناس الشعرية بناء وموضوعا وهدفا ، فاته أن الفوارق بين هذا النوع من القصائد وبين المنظومات التي تصف الأحداث المستقبلية للأمم والدول دون أن تتركز حول حدث ما أو شخصية بعينها يتعدى كون الأولى تعالج الماضي بينها الثانية تعالج المستقبل . ولعل الأقرب الى الصواب أن تُعَد هذه المنظومات في باب المنظومات الاخبارية والأراجيز التاريخية التي هي أشبه شيء بالأراجيز العلمية ولا يمكن أن تُعَدُّ من نفائس الشعر القصصى ولا الغنائي ، إذ إنها « ليست في

الغالب إلا سلسلة حوادث مصوغة في القالب الشعري البسيط لا تتناول إلا القليل من بديع التصور الذي يهيج النفس ولا مجال فيها للخيال » . (٧)

يتضح من هذا أن دعوى هذه الفئة من النقاد بوجود الملاحم في الشعر العربي القديم ، وإن لم تكن خطأ في ذاتها ، تبقى غير مثبتة بالأدلة النقدية وغير مدعومة بالأمثلة ، وبالتالي فإن الحل الذي يقدمونه للمسألة برمتها يبقى غير مقنع . فلننتقل إلى نقاد الفئة الثانية لنرى ما إذا كانوا أكثر اقناعا .

يجمع نقاد الفئة الثانية على غياب الملاحم من أدب العرب ولكنهم فيتلفون كثيرا أو قليلا في تفسيرهم لهذا الغياب . فعلى سبيل المثال ، يمضي شفيق البقاعي حتى نهاية الشوط في تبنيه للرأي الذي طالما ردده المستشرقون وبعض العرب الله نقلوا عنهم (^) ، فيقول مقارنا بين العرب والأوروبيين :

« إن من هذه النهضة الفنية والفكرية التي غزت عقول وقلوب الأوروبيين ، لم يكن للعرب فيها نصيب (كذا) . فالتخلف العقلي عند العرب كان هو الحائل بين القبول بها ورفضها . فالشعر العربي الجاهلي ما أتاح له الخيال العربي المحدود في تلك الفترة للانطلاق أبعد مما كان عليه (كذا) . . . . إن الاضطراب الذي وقع به الشعر العربي في بداوته أوقعه في عزلة عن العالم الخارجي كما أن العادات

<sup>(</sup>٥) محمد شوقي أمين ، و الملاحم بين اللغة والأدب ۽ ، ص ٢٢٧ ـ ٢٣٠ .

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق ، ص ٢٣٠ .

<sup>(</sup>٧) سليمان البستاني ، إلياذة هوميروس ( بيروت : دار المعرفة ، بلا تاريخ ) ، ج ' : ص ١٧٥ .

<sup>(</sup>A) أنظر ، على سبيل المثال ، أحمد أمين ، فجر الاسلام ط ٥ ( القاهرة ، ١٩٥٥ ) ، ص ٣٠ ـ ١٠ و ١٣٥ ـ ١٩٦٦ ، و النقد الأدبي ( بيروت : دار الكتاب العربي ، ١٩٦٧ ) ، ص ٢٥٠ ـ ٢٦٦ ؛ ومحمد غنيمي هلال ، النقد الأدبي الحديث ( بيروت : دار الثقافة ، ١٩٧٣ ) ، ص ٣٠١ ـ ٣٣٥ ، والأدب المقارن ط ٥ ( بيروت : دار العودة ، بلا تاريخ ) ، ص ٢٠ ـ ٢١ ؛ ويدوي طبانه ، معلقات العرب ط ٣ ( بيروت : دار الثقافة ، ١٩٧٤ ) ، ص ، ٤٠١ ؛ وهزالدين إسماعيل ، الأسس الجمالية في النقد العربي : عرض وتفسير ومقارنة ط ٢ ( القاهرة ، ١٩٦٨ ) ، ص٢١٣ و ٣٦٠ هامش ١ .

والتقاليد وقفت حائلا لتردع الجرأة منهم للتبادل الحضاري أو القبول به (كذا). ومما لا ينكر على العربي ذلك التعالي والادعاء بأن الشعر العربي « ديوان العرب » ، هذا الادعاء كان كافيا أن يبعد عن هذا الشعر فرعين عظيمين من فنونه ويتمثلان في الشعر القصصي / الملحمي والشعر التمثيلي / الروائي / المسرحي . »(٩)

رغم أن الرأي الذي يحمله هذا النص يمثل اتجاها من اتجاهات النقد العربي الحديث فإنه أضعف من أن يكون صحيحا أو مقنعا . فأسلوب الاستدلال المستخدم أبعد ما يكون عن المنطق السليم حين يـرى صاحب هـذا الرأى في ما يسميه « ادعاء » العرب أن الشعر ديوانهم تعاليا ويجد فيه تفسيرا لغياب الشعرين القصصي والتمثيلي من أدبهم . إذ إن القول بأن الشعر ديـوان العرب ليس ادعاء ينطوي بالضرورة على التعالي وإنما هو تعبير عن حقيقة فنية وتاريخية وحضارية لا سبيل إلى إنكارها . فهذا القول يعنى في ما يعنيه أن العرب أودعوا شعرهم جُلُّ فكرهم وآمالهم وآلامهم وأحوال معيشتهم ، وهم لهـ ذا يعتزون بهـ ذا الشعـ ر ، ولكنـ ه لا يعني بحال من الأحوال أن العرب كانوا يسخرون من كل شعر غير شعرهم ولا أنهم كانوا يرفضون التنويع أو التجديد في شكل شعرهم أو مضمونه لمجرد أن الشعر ديوانهم . وإذا كانت بعض الأجناس الأدبية كـالشعر القصصى أو التمثيلي غير مطورة بشكل مستقل خارج الاطار الغنائي العام في القصيدة العربية ، فإن لذلك

أسبابا فنية وغير فنية أكثر عمقا وجذرية من كون العرب يعدّون الشعر ديوانا لهم . ولا يعقل أن يُظنّ بأن الشعر ما كان ليُعدّ ديوان العرب لو أنه اشتمل على الشعرين القصصي والتمثيلي كجنسين أدبيين مستقلين . ثم إن التخلف العقبلي ، ومحدودية الحيال والاضطراب سمات ينسبها صاحب هذا النص الى العرب وشعرهم جزافا ودونما روية أو تمحيص أو اثبات . وهو حين يفعل ذلك ينسى أو يتناسى أن إطلاق التعميمات بلا تحفظ وغياب الأدلة والبراهين على صحة ما يُدّعى كافيان لاخراج أية دراسة من دائرة البحث العلمي الموضوعي وإدخالها في مجال الانحياز والارتجال وما فيها من بُعد عن الاستدلال المنطقى والاستنتاج العلمي الصحيح .

أما سليمان البستاني فإنه في مقدمة ترجمته الإلياذة هوميروس، يعالج قضيتي إحجام العرب عن تعريب آداب الاغريق وعدم نظمهم للملاحم المطولة في شعرهم القديم، فيرجع إغفال العرب ترجمة الالياذة بخاصة وآداب اليونان بعامة الى ثلاثة أسباب رئيسة هي الدين وعدم معرفة العرب لليونانية وعجز المترجمين الى العربية، وهم من غير العرب، عن نظم الشعر العرب الجاهليين الملاحم المطولة على نحو ما يراد منها بعرف الافرنج إلى أسباب دينية واجتماعية وحضارية (١١) ولكنه، خلافا لما يراه شفيق أبقاعي، يجد ملامح ملحمية بارزة في شعر الجاهليين والمخضرمين من مثل ما نجده في جهرة الشعار العرب لأبي يزيد القرشي مل إنه يرى في هذا الشعرة نوعا آخر من الشعر القصيرة المقولة في المسائر اللغات وذلك في الملاحم المقصيرة المقربة في الملاحم المقصيرة المقولة في

<sup>(</sup>٩) شفيق البقاعي ، الأنواع الأدبية : مذاهب ومدارس (بيروت : مؤسسة عزالدين ، ١٩٨٥ ) ، ص ٢٥٧ . أنظر أيضاً ص ١٧٣ - ١٧٥ و ٢٥٨ - ٢٥٩ . لقد آثرت أن أثبت هذا النص المقتبس حرفيا دون أي تغيير ؛ ومن المؤسف أن ما يظهر فيه من لحن في اللغة وركانة في الأسلوب ليسا غريبين عن لغة الكتاب وأسلويه بشكل عام .

<sup>(</sup>١٠) البستاني ، الياذة هو ميروس ، ج ١ : ص٦٣ ـ ٦٧ .

<sup>(</sup>١١) المصدر السابق ، ص ١٧١ ـ ١٧٢ .

حوادث مخصوصة ٤(١٢): ثم إن البستاني يرى في المقامات المسجّعة ، بما يتخللها من الشعر ، وفي القصص الشعبية ، التي يمتزج فيها الشعر والنثر نوعا من ملاحم المولّدين خاصا بهم ، كما يعد رسالة الغفران لأبي العلاء المعرّي ملحمة نثرية « من أحسن ملاحم المولّدين . ١٣٥٥)

والحق أن سليمان البستاني في محاولته لتفسير ما يراه من غياب الملاحم في التراث الأدبي العربي القديم يستخدم منهجا أقرب الى الموضوعية والبحث العلمي والتحليل المنطقي من منهج المستشرقين ومن أخذ عنهم من النقاد العرب، فهاهويقدّم لمحاولته هذه بما يفيد بأن هدف المقابلة بين أي نوعين من الأدب أو الشعر هو العثور على مناحي الشبه أو الاختلاف بينها، وليس المفاضلة بينها أو إلصاق صفة الكمال أو النقص بأحدهما أو بالآخر:

وليس من اللازم أن يكون شعر جميع الأمم على نسق واحد بل ربحا كان هذا التباين من الأسباب المؤدية الى إبراز أنواع الجمال كافة على اختسلاف صوره وأشكاله . فالشاعر القصصي من اليونان وخلفائهم كان إذا قصّ حادثة رواها كلّها شعرا وأما الشاعر العربي فينشد الشعر حيث يحسن وقعه وأكثر ما يكون ذلك في الوصف والخطاب والجواب ويقول الباقي نثرا . وفي هذه الطريقة نوع من التفكيه نثرا . وفي هذه الطريقة نوع من التفكيه

المأنوس . وهي طريقة شعراء البادية حتى يومنا » : (١٤)

إن البستاني يشير هنا الى قضية مهمة وأساسيَّة في مجال بحثنا هذا وهي إن القصص الشعري في العربية يتميز عنه في غيرها بخاصية تعاقب الشعر والنثر فيه لأغراض الرواية والتشخيص والايجاء . وتشكّل هـذه الاثارة ، لأنها تتيح لنا أن نُعُدُّ النثر المطعَّمَ بالشعر أحد أشكال الملحمة ، خطوة أولى للبستاني في الاتجاه الصحيح نحو دراسة الملاحم العربية . أما الخطوة الثانية فتتمثل في أنه يَعُدُّ القصص الشعبي ، بما يمتزج فيه من شعر ونثر ، أدبا جديرا بالـدراسة ، فهـو يلْجِقُه بـذلك النـوع من الملاحم الحاص بالمولَّدين والذي يضم في رأي البستاني المقامات المُسجّعة . وسنحاول في ما تبقى من صفحات هذا البحث أن نُكُملَ بعضا مما بدأه البستاني وتابعه غيره من النقاد(١٥) فنتوسع في ما ألمحَ اليه إلماحًا ونثبت ما ذهب اليه من فرضيًّات بالتحليل العلمي والمناقشة النقدية . لكنه لا بد من تفصيل القول أولا في مفهوم الملحمة عند الغربيين حتى يتسنى لنا تحديد أوجه المقارنة بين النماذج المختلفة للملحمة عنـدهم وما يقـابلها في التراث الأدبي العربي.

إن أول ما يلفت الانتباه عند دراسة مفهوم الملحمة لدى الغربيين هو غياب التعريف الجامع المانع لهذا المصطلح. ويمكن ردَّ هذا الغياب، كما يتضح من دراسة الأعمال التي يطلق عليها اسم ملاحم والتعريفات المتعددة للمصطلح نفسه، إلى ظاهرتين:

<sup>(</sup>۱۲) المصدر السابق ، ص ۱۷۲ .

<sup>(</sup>١٣) المصدر السابق ، ص ١٧٤ ـ ١٧٠ .

<sup>(11)</sup> المصدر السابق ، ص ۱۷۱ .

<sup>(</sup>١٥) يعتمد فاروق خورشيد على هاتين النقطتين في محاولته الجادة لإثبات أن فن القصيص والرواية قديم عند العرب ولاكتشاف نظير عربي متميز للملحمة الغربية في السير المسبية العربية بوصفها عملاً أدبياً قصصياً بالدراسة أكثر عمل أن اهتمام خورشيد يتركز في فن القصة والرواية ، لا في الملحمة ، ولذلك لجله بيحث في السيرة الشمبية العربية بوصفها عملاً أدبياً قصصياً بالدراسة أكثر عمل يوصفها نظيراً حربيا للملحمة الغربية . وإثبات هذه الفرضة الأخيرة - أعني كون السيرة الشمبية نظيرا للملحمة - هو بالضبط غرض دراستنا الحالية . أنظر كتابي فاروق خورشيد في الرواية العربية : عصر التجميع ، ص٧٧- ٧٢ و أضواء على السيرة الشعبية ( المقاهرة : مطبعة مصر ، ١٩٦٤ ) ، ص٣- ٣١ .

أولاهما أنه كثيرا ما يكون بين الأعمال الأدبية التي يسمى الواحد منها ملحمة من الاختلافات مشل ما بينها من التشابه إن لم يكن أكثر ، والثانية أن مفهوم الملحمة نفسه عند الغربيين قد تطور عبر العصور واتسع باطراد ليشمل شروطا ومواصفات تتغير بتغير الذوق الفني العام وتتأثر بما تحمله روائع الفن الأدبي من سمات هي نتاج عصرها حينا ونتاج عبرية فذة منفردة حينا آخر .

فهذا بول ميرتشانت ( Paul Merchant ) يشير في مستهل كتابه الملحمة الى صعوبة تعريف المصطلح الذي يحمل كتابه اسمه فيقول :

« ليست هناك فائدة تُرجى من محاولة الاتيان بتعريف بسيط لذلك النوع الأدبي السذي يضم الالياذة ( لهوميروس) والمسريلود ( لوردزورث) والحسرب والسلام ( لتولستوي) »(١٦)

وهذا يعني أن الصعوبة في تعريف هذا المصطلح عند الغربيين إنما تنبع من حقيقة أنه مصطلح يطلق على أعمال أدبية يختلف بعضها عن بعض طبيعة وهدفا وأسلوبا . فالالياذة ( The Iliad ) كما هو معروف ، قصيدة قصصية بطولية طويلة تمجّد بطولة آخيل ( Achilles ) ، الاغريقي في حرب طروادة . أما البرلود ( The Prelude ) فسيرة ذاتية يحاول صاحبها البرلود ( The Prelude ) فسيرة ذاتية يحاول صاحبها الم يؤرّخ لنموه العقلي والروحي شعرا . ((۱۷) وأما الحرب والسلام ( War and Peace ) فرواية نثرية . بل إن التنوّع في طبيعة الأعمال الفنية والأدبية التي يمكن أن توصف بأنها ملحمية قد اتسع إلى حد اعتبار بعض

الأفلام السينمائية الضخمة أعمالاً ملحمية ، كما أن استخدام كلمة ملحمة قد امتد ليشمل الآن ما يسمى والشعر الملحمي الحديث، ووالمسرح الملحمي (Epic Theatre) ومن أمثلة الشعر الملحمى الحديث (The Cantos of Ezra Pound) والأرض الخسراب (T.S. Eliot) لاليسوت (The Waste Land) وباترسون (Paterson) لويليام كارلوس ويليامز -Wil) (liam Carlos Williams) وأما ( المسرح الملحمي ) فهو اصطلاح صاغه الألمان بيسكاتور Erwin) (Piscator في العشرينات من هذا القرن وتَبَنّاه بعده تلميذه الكاتب المسرحي المعروف بىرخت Bertolt) (Brecht ثم شاع استخدامه للإشارة إلى المسرح الذي يشبه الملحمة في أنه يقوم على السرد ويتميز بكثرة عدد الشخصيات في المسرحية الواحدة ، ويتنوع المادة الحدثية واتساع المساحة التي تغطيها زمانيًا ومكانيًا إلى درجة يكون الجمهور معها واعيًا لحقيقة كونه يراقب أحداثًا خياليَّة يُراد له أن يَتَعَلَّم منها درسًا ويتخذ تجاهها موقفًا معينًا(١٨). وبهذا يختلف المسرح الملحمي عن المسرح التقليدي بمفهومه الأرسطى القائم على التشخيص وتكثيف الأحداث في لحظة الأزمة أو العقدة (crisis) ليتم شحن الجمهور بمشاعر الشفقة والخوف pity and) (fear عن طريق نقلهم إلى جو المسرحية بحيث يعيشون أحداثها كما لو كانت أحداثا حقيقية تجري أمامهم ويشاركون فيها . ولعله يحسن بنا أن نُذِّكِّر هنا بحقيقة أن وجود الملاحم كأعمال أدبية كان دائهًا سابقًا على ظهور التعريف نفسه ، فالأصل هو العمل الأدبي ، وإنما تأتي محاولة تصنيف الأعمال الأدبية في أنماط مختلفة تالية

(11)

Paul Merchant, The Epic (Methuen 1971, reprinted. 1977 and 1979), P.I.

T. G rehan, ed. The Poetry Of Wordsworth (London: Hodder and Stoughton, 1965, reprinted 1979), P.55.

Paul Merchant, The Epic, PP.57 8-84.

<sup>(</sup>۱۷) (۱۸) انظر :

وهناك مناقشة مسهبة للمفهوم الحديث لكلمة و ملحمي ، والأمثلة على الأشكال الملحمية الحديثة ـ كالرواية والفلم السينمائي الملحمين ، والمسرح الملحمي والشعر الملحمي الحديث ـ في الفصل الخامس من هذا الكتاب ، وهو بعنوان و Forms Of Mdern Egic ، ، ص ٧١ - ١٤ .

لظهور هذه الأعمال إلى حيّز الوجود ، ثم يتم استنباط التعريفات التي تتفاوت في الدقة من ناقد إلى آخر ومن عصر إلى آخر ، من هذه الأعمال الأدبية ذاتها .

وينقلنا هذا إلى الظاهرة الثانية التي تُفَسّر غياب التعريف الجامع المانع لمصطلح الملحمة كنوع أدبي ، ألا وهي ظاهرة التطور المستمر لمفهوم الملحمة وانعدام الثبات أو الجمود في ما اقترحه النقاد عبر عصور الحضارة الغربية الطويلة من تعريفات لهذا النوع الأدبي . فابتداء بأرسطو (Aristotle) في القرن الرابع قبل الميلاد ومُرورًا بهوراس (Horace) في القرن الأول قبل الميلاد وايزيدور (Isidore) في القرن السادس الميلادي وسويداس (Suidas) في القرن العاشر الميلادي والإيطاليُّن منتيرنو (Minturno) وكاستيلقيرتو (Castelverto) في القرن السادس عشر الميلادي والإنجليز كيمز (Kames) وفيلدنخ (Henry Fielding) وياي (Pye) في القرن الشامن عشر الميلادي والألمانيُّين شيلر (Schiller) وهيجل (Hegel) في نهاية القرن الثامن عشر الميلادي وانتهاءً بنقاد النصف الأول من القرن العشرين مثل بورا (E.M.W. Tillyard) وتيليارد (C.M. Bowra) ولورد (Albert B. Lord) مرّ مصطلح الملحمة بمراحل تطور عديدة تراوحت دلالته عبرها بين التحديد الضيق لمواصفات الملحمة بحيث لا تنطبق إلا على الملاحم اليونانية الكلاسيكية وما قُلُّدها من الأعمال التالية لهـا تاريخيا ورفض التسميات والمعايير الشكلية في محاولة لرصد العناصر التي يشترك فيها الكثير من القصائد والكتابات الأدبية النثرية بل التاريخية التي توصف بأنها ملحمية (١٩).

ورغم تطور مفهوم الملحمة عند الغربيين من عصر إلى عصر واختلاف نُقَّاد العصر الواحد في تحديد

مواصفاتها فإننا نستطيع استخلاص تصوّرٍ مُوسَّعٍ وَمَرِنٍ لما يُسَجَّل الحد الأدن من العناصر المشتركة بين الملاحم الكثيرة المعروفة دون أن يغلق الباب أمام النماذج المختلفة من القصائد الملحميَّة بالمعنى الواسع للكلمة سواء منها ماهو موجود فعلاً أو ما قد تُنْتِجُه قرائحُ الشعراء في المستقبل . فالملحمة يمكن أن تعرف بأنها عمل أدبي طويل يروي قصة بطولية ذات أهمية جماعية نسبية (قومية أو قبلية ) أو إنسانية عامة بأسلوب حماسي رفيع ولغة شعرية متميزة من حيث إنها موحية ومنغومة أو موزونة .

وعندما يسأل النقاد الغربيون أنْفُسَهُم : « هل نجد مثل هذه الأعمال في تراثنا الأدبي أم لا » ؟ فإن سؤالهم هذا يُطرح مرة واحدة ويكون الجواب عليه بالإيجاب . إنهم يطرحون السؤال مرة واحدة لأن النقد الأدبي عندهم يعالج الأدبين الرسمي والشعبي بنفس القدر من الاهتمام والاحترام ولا يجد في استخدام الأدب الرسمي للغة الفصحى سبباً لتفضيله على الأدب الشعبي الذي يستخدم اللغة المُحْكيّة ، كما لا يجد في استخدام الأدب الشعبى لِلْغة المُحْكية سبباً لفصله عن جسم التراث الأدبي أو إخراجه من دائرة الدراسة النقدية الجادة . ويأتي جوابهم على هذا السؤال طبعاً بالإيجاب ؛ فها قصائد الإلياذة والأوديسة اليونانيَّتين والإنيادة The) (Aeneid) الرومانيَّة وبيوولف (Beowulf) الإنجليزية وأنشودة رولان (The Song of Roland) الفرنسية إلاّ أمثلة قليلة على الملاحم في التراث الأدبي الغربي الذي يزخر بهذا النوع من القصائد .

أما عندما نطرح نحن السؤال على أنفسنا فإننا نُضْطَرُّ لطرحه مرتين: الأولى حين يتعلق الأمر بلغتنا الفصحى وأدبنا الرسمى المكتوب بها، والثانية حين يتعلق الأمر

Alex Preminger, ed. Princeton Encyclodedia Of Poetry and Poetics في Epic على مفصل راجع مادة بشكل مفصل راجع مادة (١٩) لمتابعة تطور مفهوم الملحمة عند الغربين عبر العصور المختلفة بشكل مفصل راجع مادة Epic في (١٩) (Princeton: Princeton University Press, 1974).

باللغة المحكية والأدب الشعبي الذي يتخذ هذه اللغة المحكية أداة تعبيرية له . وقـد لا يكون هنــاك خلاف حول الإجابة على سؤالنا هذا عندما يتعلق الأمر باللغة الفصحى والأدب الرسمى ، فهي إجابة بالنفي في كل الحالات تقريبا(٢٠). ولكن الخلاف كل الخلاف حول تفسير هذه الإجابة من ناحية وحول رد فعلنا تجاهها ووجوب طرح السؤال للمرة الثانية أم لا من ناحية أخرى . إن ردغياب الملاحم من الشعر العربي الرسمي الفصيح إلى ضحالة تفكير العربي وتعصبه رأى لا يقنع عاقلا كما بَيُّنا . كما أن محاولة تفسير غياب الملاحم بمفهومها الغربي من الأدب العربي الرسمى الفصيح وحده تبقى عملًا ناقصاً مالم يأخذ أصحابها بعين الاعتبار حقيقة أن الأدب الرسمى الفصيح لا يشكل إلا جزءاً من جسم التراث الأدبي العربي وأن الجزء الآخر المُتمَّم له هو الأدب الشعبي . وعليه فليس من المُجْدي أن نَصْدُر في معالجتنا لغياب الملاحم من تراثنا الشعري الرسمى الفصيح عن عقدة نقص فنرد هذا إلى ضحالة تفكير العربي ومحدودية خياله وعدم عنايته بالمعنويات ، ولا أن نَصْدُر في تبريرنا لهذا الغياب عن جنون عظمة فندّعي أن لا حاجة بنا إلى الملحمة كفن شعرى . فلنبحث بطريقة نقدية علمية عن أسباب « فنية » مقنعة لما نكاد نجمع عليه من غياب للملاحم من هذا الفرع بالذات من فروع تراثنا الأدبي ـ أي من شعرنا الرسمى الفصيح . ولنُحَجِّم المسألة بعد ذلك ونطرح السؤال نفسه في مجال اللغة المُحْكِيّة والأدب الشعبي الذي لا يجوز أن نستمر في فرض الانفصام بينه وبين توأمه الرسمى ، وبخاصة أن الغرب ـ وهو مصدر مصطلح الملحمة الذي نحاول

تطبيقه على تراثنا الأدبي ـ لا يقر هذا الانفصام وما كان ليصوغ مصطلحه هذا بمدلوله المتعارف عليه لوكان ينكر تراثه الأدبي الشعبي أو يتبرّأ منه كموضوع للدراسة والنقد الأدبيّن.

إن للشعر العربي بمفهومه السرسمي التقليدي خصوصيات تجعل غياب الملحمة فيه أمرا طبيعيا ومتوقعا إِلَّا عند من يتنكُّر للمنطق ويُنكر طبائع الأشياء . فالميل إلى الغنائية دون القصصية ، وتجنُّب الطول المُفْرط في القصيدة الواحدة ، والتزام الشاعر للقافية الواحدة في قصيدته كلها مهما بلغ طولها سمات تميز الشعر العربي الكلاسيكي عن غيره كها تميز القصائد البطولية في هذا الشعر عن الملاحم الغربية وغير الغربية . ولا يجوز أن نترقع أن يروى الشاعر قصة بطولية مفصلة في قصيدة مطوّلة حين ينتمي هذا الشاعر الى تراث شعري آخر ما تتصف به قصائده الحربية هو القصصية (٢١) ، وتُعَدُّ القصيدة فيه طويلة إذا تجاوزت المئة بيت . إن تراثاً أدبياً لا يرى القصيدة الشعرية الرسمية بمغزل عن وحدة القافية أبداً لا يمكن أن يلجأ إلى الشعر لروايـة القصة الطويلة المفصّلة . وإذا صَحَّ القول إن القصائد التي تعتمد المقاطع الشعرية المُقَفَّاة ( Stanzas) في بنائها أقل ملاءمة لرواية القصص الشعرية المطولة من تلك التي لا تقوم عملي المقاطع الشعرية ولا تستخدم القافية (٢٢) ، فإن الشكل الشعري للقصيدة العربية الكلاسيكية \_ وهي قصيدة تمتد وحدة القافية فيها كها هو معروف لتشمل القصيدة برمّتها . هو من أقل الأشكال الشعرية ملاءمة لرواية القصص الطويلة المفصَّلة . وقد لاحظ غير ناقد هذه العلاقة بين وحدة القافية من ناحية

<sup>(</sup>٢٠) لقد ناقشنا في الصفحات الأولى من هذا البحث الرأي القاتل بوجود الملحمة بمفهومها الغربي في الشعر العربي الرسمي الفصيح قديمه وحديثه وتبينا مخطل هذا الرأي . (٢١) يعالج المؤلف هذه القفيية بشكل تطبيقي ومفصل في الأطروحة التي كتبها لنيل درجة الدكتوراه ؛ أنظر

Naser Yousef al-Hassan, "Heroism in Old English and Classical Arabic Poetry: A Comparative Study Of four Battle Poems" (diss., Indiana University, Bloomington, 1982), PP. 101-139.

وعدم شيوع الشعر القصصي في العربية والقصر النسبي للقصيدة العربية من ناحية أخرى . فهذا سليمان البستاني يُعَلِّق على ميزة اتساع القوافي في العربية فيقول :

ر فقد يأي الضرر من حيث يرجى النفع فإن اتساع القوافي في اللغة العربية من جملة أسباب التضييق على الشعراء ، إذ مها طال الشاعر باعاً فلا يأي على عدد معلوم من الأبيات حتى يكاد يستنزف القوافي السائفة ولهذا كان من المستحيل نظم الألوف المؤلّقة على قافية واحدة . وهذا من جملة أسباب ضعف الشعر القصصي في العربية (٢٢) .

غير أننا لا نزعم أن وحدة القافية في القصيدة العربية كانت هي السبب الوحيد أو حتى الرئيس لظاهرة غياب الملحمة من التراث الشعري العربي الرسمي الفصيح فهذه الظاهرة أكثر تعقيدا من أن تُردَّ إلى سبب واحد بعينه . ولعل من أسبابها الأخرى كون السرد القصصي في القصيدة العربية بطبيعته متقطعا وإيجابيا وغير مُفصَّل لأن الشعر العربي بما فيه من شعر بطولي يميل إلى الغنائية أكثر عما يميل إلى القصصية ، ويرى في الوقائع المروية وسيلة لإثبات وجهة نظر الشاعر وبطله ولإعلاء شأنيها أكثر مما يرى فيها مادة حدثية لقصة متكاملة تستحق أن تروي لذاتها(٢٤) . وهذا النوع من الاستخدام المُوجَّه للمادة الحدثية في القصائد العربية يمكن أن يلاحظ للمادة الحدثية في القصائد العربية يمكن أن يلاحظ الإيجاز والإيجاء أكثر منه على سرد التفاصيل الكاملة والانتقال من قصة إلى أخرى قبل إتمام القصة الواحدة والانتقال من قصة إلى أخرى قبل إتمام القصة الواحدة

هـ و ـ أيضا ـ من السمات التي يمكن مـ لاحـظتهـا في القصص القرآني الذي لا يهدف الى رواية القصة لذاتها بقدر ما يهدف إلى نقل العبرة والتأثير في المواقف، والسلوك بساستخدام الأمثلة القصصية وروايتهما عملى شكل مقتطفات ليس فيها إلا الحد الأدن من التفاصيل . ثم إن ورود شعر البطولة العربي ونشأته في سياقي الفخر والمديح يبعده عن القصص الموضوعي ويجعله أقـرب إلى التاريـخ الشخصي الحاضـر منه إلى التاريخ الأسطوري أو الخرافي القديم فيصبح الشاعر ـ البطل ( في حالة الفخر ) والشاعر المادح ( في حالة المديح ) مَعْنِياً شخصياً ومباشرة بالأحداث والشخصيات في قصيدته ، فيعالجها بأسلوب غنائي مباشر ، بدلًا من الأسلوب القصصي الدراميُّ . وثمة عامل آخر قد يُفَسُّر جزئياً غياب الملحمة من الشعر العربي الرسمي الفصيح هو كفاية الشكل الفريد للقصيدة العربية التقليدية في صورتها النمطية الأولى التي عَني الشعراء بتقليدها فيها بعد ، حيث إن هذه القصيدة تشتمل على العناصر والملامح القصصية والغنائية والرعوية ( التي تقابل -Pas toral Poetry في التراث الغربي) وحتى المسرحية (حيث يمكن النظر إلى الشاعر العربي الـذي يتحدث بصوته هو في قصيدته على أنه ممثل في مسرحية ذات شخصية واحدة ، فهو أقرب إلى هذا الدور منه إلى دور القصَّاص الموضوعي المستقل عن مادة قصيـدتــه في القصائد القصصية ) . وإذا صح هذا فإنه يمكن القول إن القصيدة العربية الكلاسيكية نجحت في سد الجباجات الفنية والنفسية والاجتماعية ضمن إطار التراث الذي تنتمي اليه بحيث لم تبرز عنـد الشاعـر العربي ولا عند جمهوره حاجة إلى تطوير أشكال شعرية

M.C. Lyons and P. Cachia, "The Effect Of Monorhyme On Arabic Poetic Production," Journal Of Arabic Literature, I (1970(, 3-9.

<sup>(</sup>۲۲) إلياذة هوميروس ، ج ۱ ، ص ۱۰۱ .

انظر أيضاً :

<sup>(</sup>۲٤) راجع هامش ۲۱ .

قصصية ودرامية ورعوية وغنائية منفصلة عن بعضها . ولعل التوسع في هذه القضية يخرجنا عن دائرة البحث الحالي ، فهي قضية شائكة ومهمة تصلح موضوعاً لدراسة مستفيضة ومتكاملة لشكل القصيدة العربية العمودية .

وخلاصة القول أن التراث الشعري العربي الرسمي الفصيح بوصفه أحد مكونات التراث الأدبي العربي يخلو من الملاحم بالمعنى الاصطلاحي للكلمة وإن كان غَنيّاً بالقصائد البطولية غير القصصية . ولكن هذا لا يمكن أن يعنى خُلوَّ التراث الأدبي العربي بكامله من القصة ، بطولية كانت أم غير بطولية ، فها من تراث أدبى قديم أو حديث إلا وفيه للقصة والحكاية الخرافيـة أو التاريخيـة مكان . وإذا كانت طبيعة الشعر الرسمى الفصيح في تراث أدبي ما لا تساعد على رواية القصص فإن هذا التراث لا بد أن يُطُوِّر لرواية قصصه وسائط أخرى قد تختلف كثيراً أو قليلًا عن الشعر الرسمي الخالص . ولعل هذا هـ و بالضبط ما حدث في الأدب العربي . وبكلمة أخرى فإن غياب الملحمة بوصفها نوعاً أدبياً من الشعر العربي الرسمي الفصيح لا يعنى بالضرورة غيابها من التراث الأدبي العربي بأكمله ، كما أنه لا يشكل عيباً في تــراثنا نعتــدر له ولإ نقصــاً يجب علينا تعــويضه أو تبريره . إنه غياب جزئي له أسبابه الذاتية والموضوعية التي تنبع من طبيعة التراث الشعري العربي الفصيح ، ولذلك فهو لا يشكل مشكلة للتراث الأدبي العربي نفسه ولا يسبب حرجاً لأصحاب هذا التراث . فها كان نزوع الأديب القصصى إلى استخدام الشعر الخالص أو النثر الخالص أو ميله الى المزيج بين الاثنين ليُحْسَبُ له أو عليه في مجال الموازنة بين الأدباء في التراث الواحد أو في ميادين الأدب والنقد المقارن . وينطبق هذا على الأدب العربي مثل ما ينطبق على غيره من الآداب العالمية .

إن المشكلة إذن ليست في الأدب العربي أو الشعر العربي ، وإنما المشكلة فيمن يُصرّون على اعتبار الجزء مساوياً للكل فيختزلون التراث الأدبي العربي ليصبح الشعر الرسمى الفصيح فقط ، وفيمن ينظرون بعين واحدة فلا يرون أن حضور الملحمة أو غيابها في الأدب العربي غير متوقف على حضورها أو غيابها في فرع واحد من فروع هذا الأدب هــو الشعر الــرسمي الفصّيح ، ويجهلون أو يتجاهلون أن الأدب الشعبي العربي ومنه ما يُسمّى «السيرة الشعبية» جزء لا يتجزأ من جسم التراث الأدبي العربي ورديف لا ينسلخ عن تـوأمـه الرسمى بوصف أداة تعتبر فنية تصور آلام المجتمع الواحد الذي يفرزها وتعبر عن آساله وقيمه وتعكس الأنماط الفكرية والسلوكية لأفراده وجماعاته . ولا بد لنا حتى تُصْدُق أحكامنا على التراث الأدبي العربي بمجمله من وضع حد للتجاهل والإغفال الذين مُنِيَت بهما السير الشعبية في تاريخ الأدب العربي ولا بد من إنقاذ هـذه السير من محاولات أصحاب اللغة التقليديين محاربتها والتقليل من قيمتها الفنية والحضارية ، لنعيدها إلى مكانها الطبيعي من تاريخنا الأدبي ونُنبُّه الأذهان ، كما يقول فاروق خورشيد .

و إلى أنها مولود طبيعي لتطور أدبي ، وأنها هي الصورة الحقيقية التي عَبَّر بها الشعب العربي عن نفسه ، ولن نستطيع أن نفهم حقيقة الشعب العربي ومكوناته دون فهمنا لأهمية هذه السير واحترامنا لقيمتها الأدبية (٢٥)

ويبقى علينا حتى نَتَنَبَّت من وجود الملحمة عَفهومها الغربي في التراث الأدبي العربي بمجمله أو غيابها منه أن نبحث عنها في التراث الأدبي الشعبي بشكل عام وفي ما

<sup>(</sup>٢٠) فاروق خورشيد ، أضواء على السير الشعبية ، ص ٢٨ .

يسمى بالسيرة الشعبية بوجه خاص ، وهذا بالضبط ما عنيناه بطرح السؤال مرة ثانية .

ولا بد من التنبيه إلى أننا نتوسع في مدلول مصطلح الملحمة في هذه الدراسة والتوكيد على أننا إذ نبحث عن الملحمة في التراث الأدبي العربي إنما نبحث عنها بمفهومها الغربي الواسع والمرن . كما إنه ولا بد من التحديس في هذه المرحلة من البحث من توقع أو محاولة استخراج نص أدبي عربي يكون نسخة طبق الأصل لملحمة هومر الإلساذة أو الملحمة الإنجليـزيـة القـديمـة بيــوولف أو الكوميديا الإلهية لدانتي أو الفردوس المفقود لملتون ، فهذه الملاحم ، مثل غيرها من الملاحم الغربية العظيمة ، ليست نُسَخا طبق الأصل لبعضها على الإطلاق ، وإنما هي أمثلة على الملاحم تختلف الواحدة منها عن أخواتها كثيراً أو قليـلًا في الشكل والمضمـون واكنها تلتقي في كونها جميعا تدخل ضمن إطار التعريف الموسع لمصطلح الملحمة اللذي سبق عرضه . وما سنحاوله في مجال البحث عن الملحمة العربية لا يهدف أبدأ إلى إثبات وجود نصوص ملحمية عربية وجمد مؤلفوها في الملاحم الغربية نماذج تُحتّلى ويُنْسَج على منوالها(٢٦) . إن ما سنحاوله لن يعدو استخراج أمثلة من الأعمال الأدبية العربية بمكن إدخالها تحت المظلة الواسعة لتعريف الملحمة بـوصفها عمـلًا أدبيًا طـويلًا يروي قصة بطولية ذات بعد قومي ودلالة إنسانية

ويستخدم الأسلوب الحماسي واللغة الشعرية بشكل أو بآخر .

إن نظرةً أوّليّةً إلى تغريبة بني هلال و سيف بن ذي يزن وسيرة عنترة ومثيلاتها من السير الشعبية تُظْهِر أن كُلاً منها تروي قصة بطولية طويلة نسبيا ، ولكن هذا وحده لا يجعل من أي من هذه الأعمال الأدبية ملحمة بالمفهوم الغربي ، فلا بد لكي تصبح القصة البطولية ملحمة من توفر البعد القومي أو الانساني في أحداثها وشخصياتها كها أن الشكل الفني والقوالب اللغوية التي تنقل هذه القصة لا بد أن تستخدم الأسلوب الحماسي وترتبط بالشعر بطريقة أو بأحرى . فهل تتوفر هذه الشروط جميعاً في هذه السير الشعبية أم لا ؟ سنناقش تغريبة بني هملال(٢٧) على أنها عمل أدبي تميّل للسير الشعبية العربية ، وبالتالي لجانب من جوانب التراث الشدي العربي ، لنرى ما إذا كانت تحمل الملاحم الأساسية للملاحم بالمفهوم الغربي الواسع أم لا .

تضم المخطوطة الرئيسة للسيرة الهلالية ثلاث حلقات أو سير متتابعة تضرب الأولى منها ، وهي سيرة بني هلال في بلاد السرو وعبادة بجلورها في عصور ما قبل الإسلام وتشتمل على البنية العرقية للقبيلة وتوزيعها في المكان والزمان ، بينها تصور الثانية ، التي يطلق عليها « الرحلة » أو « الريادة » رحلة القبيلة من بلاد السرو إلى نجد والتقاهم ببني زغبة - قوم ذياب بن غانم - ذوي

(٢٦) اذا كان من الطبيعي أن يشمل وجه الشبه بين الأحمال الإبداعية التي تنتمي إلى غط أدبي بعينه ( في تراث أدبي أو أكثر من تراث ) الصفات الأسلوبية البارزة كما يشمل المحاور
Oral الفكرية الأساسية والقيم المعبرة عبها فإنه من غير الطبيعي أن نجد تماثلاً تاما في الأسلوب بين مثل هله الأعمال . وكيا تؤكد روث فيتيجان ( Ruth Finnegan ) في كتابها المحرية الأساسية والقيم المعبرة عبها فإنه من غير الطبيعي أن نجد تماثلاً تاما في الأسلوب بين مثل هله الأعمال . وكيا تؤكد روث فيتيجان ( Ruth Finnegan ) في كتابها الفكرية الأساسية والقيم المعبرة عبها فإنه من غير الطبيعي أن نجد تماثلاً والمعالم المعالم المعالم

فإن الكثير من المناصر الأسلوبية في الشعر الشفاهي والمكتوب على حد سواء ـ كالإيجاء والترميز على سبيل المثال ـ تعتمد على الوسط الاجتماعي لهذا الشعر وتحمل محصوصية الحضارة التي يظهر فيها وطابعها .

أنظر أيضاً: فاروق خورشيد ، أضواء على السيرالشعبية ، ص ١٠٠٩ . يلاحظ فاروق خورشيد في معرض الدفاع عن الأدب الشعبي العربي والدعوة إلى دراسته بجدية واهتمام أن الغربيين أنفسهم عندما اهتموا بالملاحم الميونانية إنما اهتموا بها و كجوهر يكتشف ، فيدل على الجوهر الإنساني وراء الحضارات اللاتينية كلها ، الا كنموذج يحتلى وينسج على مثواله . ولعل أبناء الحضارات الأخيرى ، كالعرب مثلا ، أحق بأن يتموا بهاه الملاحم نفسها كجوهر لا كنموذج يحتلى حين يقارنونها بنماذج من أعماهم الأهبية . (٢٧) تستخدم هذه الدراسة تغريبة بني هلال ط ٢ ( بيروت : دار الكتب الشعبية ، ١٩٨٧ ) . وكل الإشارات إلى صفحات التغريبة والنصوص المقتبسة منها مأخوذة من هذه الطبعة ، مالم يرد تنويه بفير ذلك .

الأصل القحطاني ومن ثم تحالفهم معهم ، وأما الحلقة الثالثة ، وهي الحلقة المعروفة بـ « التغريبة » فإنها تعني برواية مسار القبيلة باتجاه تونس الغرب هروبا من القحط والجفاف وبحثاً عن المرعى . وتصف صراعاتهم المريرة ضد حكام البلاد التي يجتازونها وجيوشها(٢٨) . وتصف كُلُّ من هذه الحلقات الثلاث بطولات الفرسان الهلاليين ضد خصومهم من القبائل الأخرى والانتصارات التي ينجحون دائها في إحرازها بسبب شجاعتهم وجَلَدهم وصبرهم على مكاره الحرب وبسالتهم فيها بالإضافة إلى ما يتصف به بعض أمرائهم وبخاصة أبو زيد من ذكاء وسعة حيلة واطلاع على علوم عصره ولغاته . وبمعنى آخر فإن التغريبة ، مثل باقى حلقات السيرة الهلالية ، تُكوّن قصة بطولية طويلة مملوءة بالمغامرات الحربية والأفعال العنيفة (٢٩) ، وهذه \_ أعنى القصصية والبطولة والبطول من أهم سمات الملحمة الغربية . غير أن الملحمة بالمفهوم الغربي تمتاز ـ أيضا ـ بالبعد الإنساني أو الدلالة الجماعية (القبلية أو القومية) للأحداث والشخصيات كما تمتاز باستخدام الشعر وسيلة للقصص وباللجوء إلى اللغة الحماسية التي تُناسب موضوعها البطولي الحماسي . فها حظُّ التغريبة من هذا كله ؟

إن مصائر أبطال التغريبة ونتائج أعمالهم البطولية بعيدة كل البعد عن الاقتصار في أهميتها ومَرْدُودها على أصحابها من الأبطال وحدهم ، والأمثلة على ذلك في متن نص التغريبة كثيرة جداً . فاثر حبس الزناتي خليفة لمرعي ويحيى ويونس ، على سبيل المثال ، يجعل زحف الهلاليين جميعا باتجاه تونس حتميا كما أنه يحُول دون استقرارهم في أي بلد من البلدان التي هَزَموا ملوكها وقرع هؤلاء

الثلاثة في الأسر يُشَكُل أحد المحاور الحديثة الرئيسة في القصة والضابط المحدد لغاية التغريبة مكانيًا . فلو كان دافع التغريبة الوحيد هو البحث عن أرض خصبة وتجنّب المجاعة الناجمة عن جذب نجد لأمكن أن يختار الهلاليّون الاستقرار في إحدى الممالك التي فتحوها في أثناء تغريبتهم ، خصوصاً وأن بعض هذه الممالك ، إن لم يكن أغلبها ، يوصف في التغريبة بالخصب والغنى . وغيي عن البيان أن هذه الأهمية القبلية لما يحدث لمرعي ويونس تتعدى قبيلتهم نفسها لتشمل كل الرقعة المجنرافية الممتدة بين نجد وتونس الغرب ، أي الوطن المختلفة التي يمرون منها وفرضهم الجزية على من يُنصّبونه المختلفة التي يمرون منها وفرضهم الجزية على من يُنصّبونه من الحكام الجدد يوازي في دلالاته وآثاره السياسية حركة الفتح الإسلامي لهذه المناطق بما تعنيه من تغيير للولاء وقلب للخارطة السياسية في المنطقة .

وأما الأبطال الثلاثة الأساسيون في التغريبة ، وهم أبو زيد وذياب بن غانم والسلطان حسن ، فإن مصير القبيلة الهلالية مجتمعة ، بل التحالف الهلالي بأكمله ، يعتمد على ما يجري لهم . فهذا أبو زيد يتمارض ويتخلف عن الركوب مع قومه لمقاتلة الأعجام وملكهم شاه فرمند ، بسبب لوم ذياب والأمير حسن له على سبي الأعجام لمارية بنت القاضي بدير ، فتكون النتيجة أن بني هلال ينهزمون أمام الأعجام بسبب غياب أبي زيد عن ساحة القتال ، ولا يتحقق لهم النصر إلا بعد عودة أن زيد إلى المعركة :

دخلوا إلى الخيام وبدأوا ينهبون البيوت
 ويسبون النساء والبنات ، فارتفع البكاء

<sup>(</sup>۲۸) أنظر شوقي عبدالحكيم ، سيرة بني هلال ( بيروت : دار التنوير ، ۱۹۸۳ ) . ص ٦ - ١٢ ؛ وكذلك عبدالرحمن أيوب ، « الآداب الشمبية والتحـولات التاريخيـة والاجتماعية ، مثال : سيرة بني هلال ؛ عالم الفكر ، المجلد ١٧ ، العدد ١ (١٩٨٦) ، ص ٢٣ - ٢٤ .

<sup>(</sup>٢٩) أنظر عبدالحميد يونس ، « السيرة الهلالية ملحمة فروسية شعبية « عالم الفكر : المجلد ١٧ . العدد ١ (١٩٨٦) ، ص ٤٧ ـ ٢٣ . يناقش عبدالحميد يونس « المقروسية » ـ وهي أحد أنماط أو أشكال البطولة ـ على أنها تشكل محلاصةً للمقومات الرئيسة لسيرة بني هلال . ( ص ٤٨ ـ ٤٩ من المقال المذكور )

والنواح وزادوا في الصياح ، فلم سمع أبو زيد عويل النساء والأصوات هجم مع الأبطال والفرسان بالسيوف والرماح فالتقى بمعسكر لأعجام وحَكَّم برقابهم ضرب الحسام ، فَرَدَّهم عن المال والحريم فارتدوا منهزمين . . . . » .

### ( التغريبة ص ٣٤)

وتتكرر «موتيفة » ( Motif) غياب البطل عن ساحة القتال مرة أخرى أثناء قتال بني هلال للبردويل وقومه ، وان كان بشكل مُغاير قليلاً . فهذه المرة يُقيد الأمير حسن أبا زيد بقيد المملكة خوفاً عليه من البردويل لمدة يوم وليلة فتقع بين الهلاليين وقوم المبردويل في أثناء غيياب أبي زيد وقعة مهولة ويكون

وذلك اليوم على بني هلال أشد الأيام ، فقد كسرتهم عساكر البردويل وأرجعوهم إلى الخيام ينوحون على مصائب الأيام ، ورجع البردويل إلى قصره فرحان . هذا كله والأمير أبو زيد

## (التغريبة، ص٩٦)

لكن ، ما إن علم أبو زيد بهذا حتى « اغتاظ وتكدُّر وصارت عيناه تقدحان الشرر » وأُصَرَّ على زوجه عليا أن تفتح له القيد ففعلت . . .

« فوثب في الحال وشد على ابن الحيصا ولبس الدرع المُصَفَّح واعتلى على ظهر الجواد كأنه كتلة من الكتل أو قطعة فُصِلت من جبل وحفظ نفسه وحصانه بهياكل الطلاسم والأقسام وتحوط بآيات الله العظام وجد السير إلى أن وصل قصر البردويل . . . » .

#### ...

## ( التغريبة ، ص ٩٧ )

وكانت النتيجة بالطبع أن قَتَل أبـو زيد خصمُه البردويل وحقق لبني هلال النصر بعد الهزيمة .

إن هذا ليُذكرنا بدور آخيل في الإلياذة ، حين يعتزل القتال نتيجة مخاصمته مع الملك آجا ممنون فيؤ دي غياب آخيل إلى هزيمة الإغريق ومطاردة الطرواديين لهم حتى خيامهم وسفنهم ولا يتحقق النصر للإغريق إلا بعد عودة آخيل لمقاتلة المطرواديين بعد أن قتل هؤلاء صديقه الحميم بتروكلوس . فكان نتيجة الحرب في كلتا الحالتين ، حالة الهلاليين وحالة الإغريق ، معتمدة على وجود البطل المعني أو غيابه ، فوجوده أو غيابه إذن يحد اتجاه الأحداث ، ومصيره يؤثر دون شك على مصير قومه تأثيرا واضحا وكبيرا .

والمجد مثالاً آخر مشابها في حرب الهلاليين ضد الزناتي خليفة ، حيث يستشري خطر الزناتي ويشتد تقتيله للهلاليين في أثناء غياب ذياب ، الذي كان سادة بني هلال قد أرسلوه ليحرس لهم « البوش » وأبا زيد ، الذي كان قعيد الفراش بسبب لدغة ثعبان (التغريبة ، ص ١٢٩ – ١٣٧ ) . ومع أن عودة أبي زيد إلى ساحة الوغى بعد شفائه تخفف قليلاً من وطأة حرب الزناتي وقومه على بني هلال ، إلا أن الزناتي يبقى سيد الموقف ويقتل من أمراء بني هلال ثمانين أميراً ويعلق رؤ وسهم على سور مدينته ، وما كان هذا ليتوقف لولا حضور غلى سور مدينته ، وما كان هذا ليتوقف لولا حضور ذياب بعد لأي ومبارزته للزناتي وقتله أياه ( التغريبة ص ذياب بعد لأي ومبارزته للزناتي وقتله أياه ( التغريبة ص الزناتي بالبطل الطروادي هيكتور في الإلياذة .

وثمة دليل آخر في التغريبة على أن مصائر أبطالها الأساسيين وأعمالهم تهم قبيلتهم بشكل مباشر وكبير وتقرر مصيرها برمّته ، ألا وهو ما حدث في نهاية القصة من تَفَرُّق شمل القبيلة وذهاب ريحها نتيجة للخلافات بين الأمير حسن وأبي زيد من جهة ، وذياب بن غانم من

جهة أخرى على السلطة والغنائم التي حصلوا عليها بقضائهم على الزناتي وفتحهم تونس الغرب. فقبيلة بني هلال برمتها تعاني من التمزق والضعف، ويضطر بعض أفخاذها إلى الاحتهاء بأقوام أخرى ثم إلى الاستعانة بالغرباء في صراعهم ضد بني عمومتهم، كما يفعل اليتامى - أولاد أبي زيد والأمير حسن - حيث يهاجمون ذياب بمساعدة أبي الجود وزير الملك اليهودي شمعون، ملك بلاد الكوع (التغريبة، ص ١٩١ -

وحقيقة الأمر أن أهمية بطولات أبطال التغريبة ومصائرهم أو أقدارهم لا تتوقف عند حد التأثير المباشر والحاسم على مصير قبيلتهم ، بل هي تتعدّى القبيلة لتصبح لها أبعاد ودلالات قومية ودينية وإنسانية واسعة . فأبطال التغريبة بوصفهم قادة جموع بني هلال يرمزون في مراحل مختلفة من القصة إلى العرب العدنانية في صراعهم ضد العرب القحطانية مرة (٣٠٠) ، ومرة إلى العرب عامة في صراعهم مع غير العرب من فرس وتركمان (٣١٠) ، ومرة ثالثة إلى المسلمين في عدائهم للنصارى واليهود وصراعاتهم ضد المجوس وعبدة النار (٣١٠) . كما أن البعد الإنساني لأحداث التغريبة وشخوصها يظهر بجلاء في تصوير الراوي لأبطاله وشخوصها يظهر بجلاء في تصوير الراوي لأبطاله ضد قهر القوي (كما يحدث حين يقتل أبو زيد ومرعي ضد قهر القوي (كما يحدث حين يقتل أبو زيد ومرعي ويونس العبد سعيد مغتصب عرش بلاد العمق

ويعيدون إلى وريث العرش الأمير التييم مغامس ملكه المُغتصَب وعروسه شاة الريم ، ص ١٠ ــ ١٤ ) ، وفي إيماء الراوى إلى قضايا تتعلق بطبيعة الإنسان وجوهــره كإنسان ، مثل أنانية البطل الفرد وسعيه لتخليص نفسه في ساعة الشدة ولو عـلى حساب رفيقـه أو أخيه (كـما حدث لذياب وزيدان وهما في أسر أبي بشارة العطار ، ص ٧١) ، ومثل هرم الأبطال ووقوعهم في الضعف بعد الهرم (كما بحدث للبطل ذياب في آخر حياته ، ص ١٩٦ - ١٩٧ ) و اتصافهم أحياناً بالخوف (كما يحدث لأبي زيد في حادثة البئرفي أثناء عودته من نجدم عليا ومرعى ، ص ١٨١ ) واستعدادهم للهرب أو طلب العفو حين يُبَارِزُون عَدُوًا عنيـدا ومقتدرا ( فقــد هرب ذياب مع عسكره من أمام السركسي ، حاكم غزة ، وكذلك فعل أبوزيد والأمير حسن ، ص ٨٨ ــ ٨٩ ) . ناهيك بأن أبطال التغريبة بوصفهم بشرأ يتصفون أحياناً بالقسوة على بعضهم ( فالأمير حسن يحتال على بني زغبة فيقتل كثيرين من فرسانهم ثم يحبس ذياب سبع سنين ويرفض أن يشفع له أحد عنده ، ص ١٧٤ \_ ١٧٧) وأحياناً أخرى بالغدر والخسة ( فذياب يقتل الأمير حسن وأبا زيد كليهما غدراً وغيلة ، ص ١٨٥ ـ ١٩٠ ) .

ولن نسى تصوير الراوي لقضايا الصراع الإنساني الداخلي وما يضيفه هـذا التصوير من عمق إلى البعد الإنساني في التغريبة . فهذا أبوزيد يعيش صراعاً داخلياً بين وفائمه بعهد قطعه شخصياً على نفسم من جهة

تعلولُ جنوبُ الجُمْيَرِيَة بِما جَرَى الْمِنْعِ جَرَى فَوْقُ الخدودِ سكيب

(ص ۸۵)

ويظهر الشيء نفسه في قصة الزناني خليفة ؛ فهذا أبو زيد يهدد الأسير الجابلي ، أحد قادة جيش الزناني ، قائلًا :

لَافْظُعُ جِنْسَكُم يَا آلَ جُمَيرَ وَالْنِي فَوْصَكُمْ جَمَٰذَ البَعْمَالِ

(ص٦٥٠) (٣١) يظهر مذا في التغريبة في د حرب بني ملال مع الأعجام : (ص ٣١ ـ ٣٩) ، وفي د قصة الملك الفضبان ؛ (ص ٣٩ ـ ٤٥) ، وفي د قصة التمركك : (ص ٤٥ ـ ـ ٥١) على التدا. .

(٣٢) في التغريبة يفتك أمراء بني هلال بالملك النصراني الهراس وبقومه في قبرص (ص ٦٦ ـ ٦٧) ؛ وكذلك يفتكون بالملك شمعون وأتباعه اليهود في بلاد الكوع (ص ١٩٤) ؛ كما أنهم يحاربون المجوس عابدي النار في ء قصة أبي بشارة العطار ء ( ص ٦٧ ـ ٧٦) وفي ء قصة البردويل بن راشد ، (ص ٩٣ ـ ١٠٣) .

 <sup>(</sup>٣٠) يظهر هذا في التغريبة في و قصة شبيب التبعي ٤ ( ص ٧٦ - ٨٨ ) ؛ تشبيب نفسه ٤ تبعي ٤ وزوجته تبدأ رثانها له بقولها :

وحرصه على مصلحة قبيلته من جهة أخرى : فهو يبارز العلام ، ابن أخت الزناتي ، لعشرة أيام متوالية ويتجنب قتله لأنه كان قد تعاهد وإياه في سنة الريادة ( التغريبة ، ص ١٥٦ - ١٥٧) . وهذه سعدى بنت الزناتي أيضاً يتصارع داخلها حبها لوطنها وأبيها مع حبها لمرعي ، الأمير الهلالي الذي تحرص على استبقائه في السجن لتراه والذي يؤدي حبها له في النهاية إلى تضحيتها ليس فقط بأبيها وإنما بحياتها ، فهي تموت على يد ذياب نتيجة رئفضها له ولجوئها الى السلطان حسن ليُخلصها منه ويزبوجها من مرعى ) التغريبة ، ص ١٧٠ - ١٧١) .

ومن أَوْجُه البعد الإنساني في التغريبة تلك الموتيفة ( Motif) ، أو الفكرة التي تشكل جزئية في محور دلالي ( Theme) أكبر منها ، المتمثلة في استحالـة تَجَنُّب الإنسان لقدره المحتوم حتى لو علم به أو خُذَّرَ منه قبل وقوعه . وتتكرر هذه الفكرة بشكل لافت للنظر في التغريبة ؛ فكثيراً ما يُنْذَرُ شخوص التغريبة بشر أو موت سيقع لهم من خلال الأحلام أو يُطْلعون على أحـداث مستقبلهم عن طريق المنجمين وضاربي الرمل ، ولكنه لم يحدث ولو مرة واحدة أن استطاع أحدهم الإفلات بمّا يُتَنَّبُّأُ له به من شر أو دمار نتيجة معرفته المسبقة بذلك . والأمثلة على هذا كثيرة ، منها موقف الزناتي مع أبي زيد وصَحْبِهِ في بداية القصة عندما أُمْسِكَ بهم يتجسسون في تونس ( ص ١٨ ) ، فرغم أن الزناتي ، كما تقول التغريبة ، (كان قد وقف على الخبر اليقين من المنجمين ، وبعد مفاوضات طويلة مع أرباب المجلس استقر الرأي على شنق أبي زيد ومرعي ويحيى ويونس » ( ص ١٨ ـ ١٩ ) ، نجد أن الأمور قد عادت فسارت في الاتجاه الذي يخدم نفاذ حكم القدر القاضي بأن يعيش أبو زيد ليأى بقومه لاستنقاذ رهاثنهم وقتل الزناي وتخريب تونس والاستيلاء عليها ، وهذا ما كان قد ظهر على أيدى المنجمين وضاربي الرمل لكل من الزناتي

والعلَّام وسعدى بنت الزناتي . فالقدر لا يمكن أن يوقف أو يُغَيِّر . ويحدث الشيء نفسه تقريباً مع شبيب التبعى : يحلم شبيب حُلماً مرعباً يفسره له وزيره عميرة وينذره من خلاله بخطر قدوم بني هلال ، ثم يستعين شبيب برمّال له اسمه عكرمة على كشف هوية أبي زيد وبعض رفاقه الذين تُزَيُّوا بزيِّ الشعراء وجاءوا بـلاط شبيب للتجسس ( التغريبة ، ص ٧٦ - ٧٨ ) ، غيرأن هذا كله لا يفيد شبيبا في تغيير مسار الأحداث لصالحه ، فتسبر الأمور بشكل ينفذ معه القدر المحتوم بقتل شبيب وسقوط عملكته على أيدى الهلاليين . ومن الأمثلة المشابهة \_ أيضاً \_ ما حدث للخفاجي عامر حين حلم حلياً علم بسببه أنه سيقتل إذا نازل الزناي في اليوم التالى ، فتمارض الخفاجي ليتجنب هذه المنازلة ، ولكن الأحداث عادت فسارت بحيث يلتقى الخفاجي بالزناي في ساحة القتـال وينفذ فيـه ـ أي في الخفاجي ـ حكم القدر فيقتل ( التغريبة ، ص ١٣٠ ) . وكذلك ما حدث لزايد ملك « برنيجة » الذي رأى مناماً مزعجاً فاستعان بِرَمَّالِه مسرور على تفسيره ورؤ ية المستقبل من خلاله فتنبأ له الرمّال بالهزيمة على يدي ذياب ؛ وهـذا بالفعل ما حدث عندما التقى زايد وذياب في ساحة المعركة ( التغريبة ، ص ١٦١ - ١٦٣ ) .

ومثل هذه الأمثلة كثيراً جداً في التغريبة ؛ وكلها تشير إلى حتمية نفاذ القدر وإلى عجز الإنسان بوصفه إنساناً ببغض النظر عن قُوِّتِه واقتداره ومدى نجاحه في التنبوء بما يخبئه له القدر من إيقاف نفاذ القدر أو تحويل خط سيره ؛ بل إن الإنسان كثيراً ما يسعى إلى قدر وحتفه برجليه رغم أنفه . فَقُوَّةُ الإنسان ومعرفته تبقى محدودة بعالمه وخاضعة للقُوى السماوية والغيبية بشكل عام ولسلطان القدر بشكل خاص . وجدير بالملاحظة هنا أن شخصيات التغريبة التي تصطرع مع القدر وتحاول تغيير مساره فتفشل تكون في العادة من الجانب المعادي لأبطال التغريبة ، بينها نجد انسجاماً تاماً بين القدر المحتوم من

ناحية وما يهدف اليه أبطال التغريبة ويحاولون تحقيقه من ناحية أخرى . فهناك اتجاه في رسم شخصيات الأبطال بشكل يجعلهم على وفاق مع القدر في إقراره لحتمية انتصار الخير على الشر وتصوير أعداء هؤ لاء الأبطال على أنهم يَقِفُون في وجه هذه الحتمية ويحاولون دونما فائدة أن يمنعوا تحققها أو أن يُربكوها أو يؤجلوها . إن هذا الاتجاه في رسم الشخصيات ينسجم تماماً مع مثيله في الأداب الملحمية العالمية ؟ حيث يكون مصير البطل الملحمي عادة هو النجاح في إثبات ذاته والانتصار البطولي على أعدائه ، لأنه في أهدافه وأعماله البطولية ينسجم مع القدر ويسهم في تحقيق انتصار الخير على الشر ، بخلاف البطل التراجيدي الذي يحاول إيقاف القدر أو تغيير مجراه دونما جدوى بمّا يجعل نهايته دائماً مأساوية ومدمرة .

والشرط الأساسي الأخير الذي يجعل من القصة البطولية الطويلة ذات البعد الإنساني ملحمة بالمعنى الاصطلاحي الغربي هـو أن تأخـذ هذه القصـة شكل

القصيدة أو أن تُر وي شعراً . ولا بدلنا ونحن تعالج هذه النقطة في دراستنا للملحمة الشعبية العربية من العودة إلى ما أكَّدناه غير مرة في ثنايا هذا البحث من أن ما حدث في تراثنا الأدى لا يعدو تطوير واسطة لرواية القصص تختلف شيئاً ما عن الشعر العمودي الخالص ذي القافية الواحدة . ولئن لم تكن التغريبة قصيدة طويلة واحدة فإننا لا نعدم فيها تَقَابُلًا بين الشعر والنـثر وتعاقُبـاً لهما يظهر أن لكل منها دوره الخاص في خلق الجو القصصى البطولي للتغريبة وفي إيصال قصتها إلى خاتمتها المرسومة ونقل فكرتها الرئيسة إلى جمهورها . فبينها يشيع استخدام النثر في التغريبة لحمل عبء السرد القصصي ووصف الأحداث على لسبان الراوي نفسه ، نَجِدُ أَن الشعـر يُسْتَخَدَمُ بشكل مطردٍ في مواطن الخطاب المباشر والمواقف الأكثر دراميّة ، مثل مواقف الفخر والتهديد والوصف الحي الذي ينطلق على ألسِنَةِ شخوص التغريبة مباشرة (٣٣) .

(٣٣) لقد سبق أن لاحظ البستاني هذه النقطة في مقدمة ترجمته للإلباذة ، كها آشرنا في هامش ١٤ من هذه الدراسة ؛ أنظر سليمان البستاني ، إلياذة هوميروس ، جزء ١ ، ص ١٧٠ ـ ١٧٧ ـ انظر أيضا Ruth Finnegan. Oral Pectrv... PP. 9-10 حين تورد المؤلفة أمثلة لتماقب الشعر والنثر في نصوص ملاحم شعبية تنتمي إلى حضارات أخرى غنافة غير الحضارة العربية .

ولابد من الأشارة هنا إلى أن القوالب العروضية التي تظهر بها المقطوعات الشعرية في التغريبة تتراوح بين القالب التقليدي القائم على وحدة البيت ثبي الشطرين المتساويين وزنا ( الصدر والعجز ) والقوالب الجديدة التي استفيد فيها من الأشكال الشعرية المستحدثة كالموشح وما إليه ( أنظر عبدالمجيد يونس ، a السيرة الهلاية ملحمة فروسية شعبية a ، ص20 ) . ومن الأمثلة على استخدام القوالب الشعرية المستحدثة نص رسالة تهديد بيحثها الزنان إلى الأمير حسن ، ومن جملة مايقوله فيها .

> يا ابو علي إلقاني في حومة الميدان أريك طعن الزان ياما قتلت أماره يا أبو علي في بالك أن الدهر يصفى لكُ لا بد ما تشوف حالك وتلىوف شي ماصارا وتشوقني بالنوم وتقول جاني قوم مرعوب دايم دوم عقلك وذهنك طار وجاك الزانان غاير من فوق أدهم طايرً بيده حسام شاهر إن صاب راسك طارا

ز النغرية ، ص ١٢٦

No. of the second secon

هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فإن لغة التغريبة حتى في الجزء النثري منها ـ وهو الجـزء الذي يغـطي المساحة الأكبر من النص ـ تتصف بما يُقَرِّبُها من اللغة الشعرية بمعناها الواسع . فعلى صعيدٍ أفقي نجد أن تقسيم الراوي المنشد لجُمل النص إلى وحدات متساوية أو شبه متساوية ، واستخدامه للسَّجع والفواصل بكثرة لافتة يجهلان نص التغريبة، في أثناء الأداء أقرب ألى روح الشعر منه إلى النـثر ، خصوصـاً إذا تَذَكَّــرنا أن هــذا الراوى كان يُنشد النص إنشاداً ويستخدم الآلة الموسيقية « الربابة » لمصاحبة إنشاده (٣٤) . وعلى صعيد عمودي ( أي فيمها يتعلق بالأسلوب الأدبي من حيث مـلاءمـة الألفاظ والتراكيب المستعملة للمعاني الملحمية المطروقة ) ، نجد أن التغريبة تتصف باستخدام اللغة الحماسية والأسلوب البطولي البلاغي المرفيع بالمعني الذي تواضع عليه دارسو الملاحم الشعبية العالمية من حيث اللجوء الى الألفاظ ذات الجرس الحماسي العالي والاستعانة بمختلف أنواع الاستعمال المجازي للغة ، وخصوصا التشابيه ، لخلق جـو لغوي حمـاسي خاص ومتميز في ملاءمته لطبيعة الأحداث والشخوص الملحمية وبخاصة في مواقف الصراع والمبارزة الفردية أو الاقتتال الجماعي . ويوصف الأسلوب الشعري الخاص بالملاحم الأولية او الشعبية العالمية ( Primary Epic ) بأنه أسلوب متميِّز في لغته وألفاظه عن أسلوب الحديث اليومى بالقدر الذي تتميز فيه الأحداث والشخوص التي يعالجها عن أحداث الحياة اليومية وشخوصها ، ولكنه في

الوقت ذاته أسلوب مألوف وعادي من حيث إن الجمهور يتوقعه ولا يستغربه البتة في السياق البطولي الذي يرد فيه . (٣٥) . ولعل خير وسيلة للتدليل على توفر هذه الصفة في أسلوب التغريبة هي الاستشهاد بفقرة من الجزء النثري من النص تكون مُثلَّلة للغة التغريبة في المواقف البطولية الحماسية بشكل عام . يقول راوي التغريبة في وصف مبارزة بين أبي زيد الهلالي والخزاعي وزير بدريس أمير حلب :

« فلما فرغ أبو زيد من هذا الشعر والنظام اغتاط الخزاعي من هذا الكلام وصدمه صدمة الأسد الضرغام ، فالتقاه أبوزيد وانطبق عليه الى ان سبق منهما ضربتان صاعقتان وكان السابق الخزاعي فالتقاه أبو زيد بدرقة البولاد فسقط السيف على رقبة الجواد فبراها كها يبري الكاتب القلم ، فوقع أبو زيد على الأرض وتحطم ، فأراد أن يعجِّل فناه واذا بفارس قد اقبل من وسط المجال وصاح صيحة تزعزع الجبال ، وانقض على الخزاعي مثل العقاب وقال ارجع ياكلب الرجال فسوف يحل بك الـوبال ، وكــان صراخ الأمــير ذياب فــالتقاه الخزاعي بقلب كالجبال واشتد بينها القتال الى وقت الزوال وهما في ضرب وطعان وقد اختلف بينهما طعنتان قاتلتان وكان السابق الأمير ذياب ، فطعن الأمير الخزاعي بالرمح في صدره خرج يلمع من ظهره ، فوقع على الأرض يتخبط بدمه ، فلها رأت العساكر ما حلَّ بوزيرها ، حملت في الحال على بني هلال من اليمين

<sup>(45)</sup> حول دور الأداء ( Performance ) في تحديد مواصفاتها الأسلوب الأدبي للملاحم الشعبية بخاصة والشعر الشفاهي بعامة ، أنظر

Ruth Finnegan, Oral Poetry..., PP. 88-133, especially PP. 118-26.

وانظر أيضاً عبدالحميد يونس ، ﴿ السيرة الهلالية ملحمة فروسية شعبية ﴾ ، ص ٤٨ و ٥٠ ـ ٥٥ .

C.S. Lewis, A Preface to Paradise Lost انظر 110. 110. 110. باللاحم الشمية فقرة من كتاب Ruth Finnegan, Oral Poetry..., PP. 169-110. انظر (٣٥) انظر (٣٥) (Oxford: Oxford university Press, 1942), PP. 20-21

يشبه لويس فيها لفة «الملاحم الأولية » ( ومثالها الملاحم الهومرية » ، من حيث إنها خاصة وشعرية ، بلغة الطقوس الدينية ( كاستعمال الملاتينية في الكنائس ) التي تكون غتلفةً عن لغة الحيلة اليومية ولكنها في الوقت ذاته تكون مألونةً لدى جمهور المتعبدين في سياقها التعبدي الحاص من حيث إنهم يتوقعونها بعبنها في هذا السياق ويجدون غيرها فيه نابياً .

والشمال بقلوب كالجبال وهم يصيحون يالثارات الموزير! وقاتلوا قتال الأبطال، فالتقتهم بنوهلال واشتبك بينهم القتال وعظمت الأهوال وجرى الدم وسال وتمددت الرجال على وجه السرمال... (التغريبة، ص ٥٨ ـ ٥٩).

ولا يخفى ما في هذه الفقرة النثرية من ألفاظ وتراكيب حماسية متأججة ولا ما فيها من سجع وتقابل في العبارات وتشابيه تخرجها من دائرة الأسلوب النثري المألوف في لغة الحياة اليومية وتقربها من الأسلوب الشعري الخاص بالسياق البطولي الملحمي . ومثيلات هذه الفقرة في التغريبة أكثر من أن تحصى .

وإذا صحَّ ما نـذهب إليه هنـا من أن الشكل الفني لتغريبة بني هلال بوصفها سيرة شعبية عمثلة للسير الشعبية العربية لا يعدو أن يكون تطوير لشكل فني أدبى عربي متميز يقوم بوظيفة الشعر الخالص في التراث الملحمي الغربي ولكنه يحتفظ بخصوصيته العربية من حيث انه يجمع بين الشعر الخالص. والنثر المسجوع في اسلوب حماسي متأجج حيثها لزم ، اذا صح هـذا فإن التغريبة ـ ومن وراثها السير الشعبية العربية \_ تكون قد حققت الشروط الرئيسة للملحمة الشعبية بمفهومهما الغربي: فهي قصة بطولية طويلة ذات اهمية قومية واضحة وبعد إنساني لا يمكن إنكاره ، وإن لم تكن قصيدة بالمعنى الحرفي والتقليدي للكلمة ، فهي عمل أدبي شعبى يستخدم اللغة الشعرية الحماسية المتميزة . بل إن التغريبة تُحقق ـ أيضا ـ بعض الشروط الثانسوية للملحمة مما لا يَشْتَرط الغربيون أنفسهم وجوده في كل الملاحم ، بل يكتفون بالاشارة الى توفَّـره في بعضها ، ونعنى بلذلك عنصر الخوارق والمبالغات التي تتعدى

حدود المعقول وتتجاهل قوانين الطبيعة المحسوسة والمرثية . وما الضرب بالرمل لاستشراف الغيب والتنبوء بالمستقبل الذي يتكرر بكثرة لافتة في ثنايا التغريبة ، وما نزول الخضر (عليه السلام) لمساعدة أبي زيد في صراعه مع أبي بشارة العطار (التغريبة ، ص ٧٧ - ٧) ، وما اختفاء البردويل بن راشد تحت طافية الاخفاء ثم نزول « الملائكة العلوية » لمساعدة أبي زيد ضده بطرد « الملائكة السفلية » الى سابع أرض وإبطال عزيمتهم بحيث يمتنع على البردويل الاختفاء ويسهل على عزيمتهم بحيث يمتنع على البردويل الاختفاء ويسهل على الا أمثلة على الدور الذي يلعبه عنصر الخوارق وغلوقات ما وراء الطبيعة في تغريبة بني هلال .

ولا شك أن تغريبة بني هلال لا تنفرد بين السير الشعبية العربية في توافر الشروط التي تجعل منها ملحمة بالمعنى الواسع للكلمة . فيا ينطبق عليها مما تنظهره الدراسة الجادة والتفصيلية من مواصفات الملحمة ينطبق على غيرها من السير الشعبية مثل سيرة سيف بن ذي يزن ، وسيرة الزير سالم ، وسيرة عنترة وسيرة الأميرة ذات الهمة وسيرة الظاهر بيبرس ، وسيرة الأمير حمزة البهلوان ، وغيرها(٣٦) . والواقع أن أوجه الشبه ووشائج القربي بين السيرة الشعبية العربية والملحمة بمفهومها دائم التطور والاتساع ـ ونؤكد هنا على دوام تطور مفهوم الملحمة واتساعه .. هي من القوة والوضوح بحيث تفرض نفسها على الدراس المحص وتقوده إلى أن يعد السيرة صيغة من صيغ الملحمة . فحتى أولئك النفر من الدارسين الدِّين يرون في السيرة عملًا روائيًا ، لا ملحمياً ، ويصرون على التفريق بين الملحمة الغربية والسيرة الشعبية العربية على أساس أن السيرة عمل نثرى في أساسه لا يلعب الشعر فيه إلا دورا محدودا

<sup>(</sup>٣٦) أنظر شوقي عبدالحكيم ، السير والملاحم الشعبية العربية ط ١ ( بيروت : دار الحداثة ، ١٩٨٤ ) ، ص ١٠٥ ـ ٢١١ .

حيث القدرة إلى مستوى البطل الملحمي الله قد يصارع الآلهة ، نقول أنه حتى هؤلاء الدارسون لا يسعهم إلا الاعتراف بأن البطولة الأسطورية التي تجعل بطل سيرة كسيرة عنترة ، على سبيل المثال ، يتغلب على القوى الغيبية الكامنة وراء الأرصاد والطلاسم وينتصر في معركة ضد معاركه ضد الجان إنما هي بطولة ملحمية ، من النوع الذي نجده في الملحمة الشعبية الأولية وفي السيرة الشعبية العربية كلتيها ، بل إن هذا النوع من البطولة يظهر ملتحا بكامل جسد السيرة الشعبية في نماذجها الأخرى ، غير سيرة عنترة ، أكثر مما هو في سيرة عنترة بالذات (٣٧) :

ومقننا وعلى أساس أن البطل في معظم السير لا يرقى من

وهذا اللون من البطولة الملحمية وارد في كثير من السير العربية الأخرى مثل سيرة سيف بن ذي يزن ، إلا أنه في تلك السير يظهر هذا الطابع من أول فصل فيها ، أما سيرة عنترة فإنه لا يظهر فيها إلا . . . . وقد أوشكت السيرة على الانتهاء \_ وكأنما عنترة هنا قد تحول الى بطل أسطوري كامل تؤيده قوى بطل أسطوري كامل تؤيده قوى غيبية . . . . تجعل منه خرافة تسير على جواد من القسطنطينية إلى اليونان إلى بلاد بوائد في البر وفي البحر جميعا هر٣٨) .

وما أظن هذا النوع من البطولة مما نجده في الرواية بوصفها جنسًا أدبيًا متميّزا .

كما أن وجود الطابع الملحمي في التراث الأدبي العربي لا يقتصر على الأعمال الشعبية \_ التي تمثلها السير \_ وحدها بل هو يتعداها ، كما لاحظ سليمان البستاني من قبل (٢٩) ، إلى أنماط من الأدب السرسمي الفصيح كالمقامة ، التي يتخللها الشعر ويقوم السجع فيها مقام الوزن الشعري وتزخر أحداثها بالموتيفات المألوفة في الملاحم . ولعل أقرب نماذج الأدب الرسمى العربي إلى الملاحم رائعة أبي العلاء المعرى رسالة الغفران ، التي طالما قورنت بملحمة دانتي الكوميديا الإلهية ( -The Di vine Comedy ) . فرسالة الغفران يمكن أن تعد من الملاحم الثانوية المكتوبة: Literary Or Secondary Epic ( بمعنى غير الأولية الشفاهية Primary Epic) التي تقارن بجدارة بملحمة فيرجيل ( Virgil ) الانيادة ( The Aeneid ) وملحمة ملتون ( The Aeneid ) الفردوس المفقود ( Paradise Lost ) بالإضافة إلى مشابهتها اللافتة لملحمة دانتي سابقة الذكر . فهي تشبه هـذه المـلاحم جميعـا في تعقيـد بنـائهـا ورفعـة لغتهـا وأسلوبها ، وفي خصوبة الخيال الـذي أبدعها وعمق دلالات أحداثها، وتعدد أبعادها بحيث تشمل أبعـاداً دينية وحضارية ، وثقافية وأدبية ولغوية تجعل من رسالة الغفران محاولة لتقويم الأطر المتعددة والخلفيات المعقدة للحضارة التي ظهرت فيها ، ألا وهي الحضارة العربية الاسلايمة ، ولعل التعقيد ، في لغة الرسالة وعمق تناولها

ولعل عاولتنا في هذا البحث لإثبات أن السيرة الشمبية أقرب إلى الملحمة منها إلى أي جنس أدبي آخر تشكل ـ إذا كانت محاولة ناجحة ـ تفنيدا ضمنيا لاستنتاج فاروق عورشيد ومحمود ذهبي وإبطالًا لقولتهها .

<sup>(</sup>۳۸) المصدر السابق ، ص۱۷۲ .

<sup>(</sup>٣٩) أنظر الهوامش ١١ ـ ١٣ أعلاه .

لموضوعها عاملان حاسمان في إغلاق فهمها عند العامة والحد من ذيوعها بينهم ، بل إن الرسالة تعد قراءة غير سهلة عند عامة المثقفين العرب إن لم نقل عند الكثيرين من المتخصصين في التراث والأدب العربيين . واذا كانت رسالة الغفران عملا نثريا وليست قصيدة شعرية واحدة ، فإن هذا لا يخرجها من دائرة الملاحم بمعناها الواسع ، ومن ناحية أخرى فإن لغتها لا تقصر عن الشعر إلا في الوزن ، بل هي تتعدى الكشير من النصوص الشعرية في اعتمادها على الإيجاء والاستخدام المكثف للغة ألفاظاً وعباراتٍ ، وفيها تنم عنه من سعة الخيال وتجنب للمباشرة والتقريرية في إيصال أفكارها .

وأما العنصر الملحمي ، بمعنى تنوفر « ملاحم » ملحمية في النص الأدبي فهو موجود وملحوظ في معظم القصائد العربية الكلاسيكية البطولية إن لم يكن فيها جميعا . ونعني بالقصائد البطولية قصائد الفخر والمدح ووصف المعارك ، التي لاتكاد تخلو قصيدة منها من احتفاء بالبطولة الحربية وتمجيد للأبطال بوصفهم نماذج للشخصية المثالية كها تصورها المجتمع العربي ـ شخصية الرجل الذي يفوق أقرانه بما يتصف به من قيم الشجاعة وقوة الشكيمة والجلد في أوقات الحرب والكرم والتسامح في أوقات السلم ، والمروءة والشـرف وكرم المحتـد في أوقات الحرب والسلم جميعا . ولعل من يود التحقق من وجود الملاحم الملحمية في الشعر العربي القديم بخاصة لا يحتاج أكثر من الرجوع إلى معلقة عنترة أو إلى أيام العرب في الجاهلية أو إلى جمهرة أشعار العرب لأبي يزيد القرشي أو إلى حماسة أبي تمام وبائيته في فتح عمورية أو إلى سيفيات أبي الطيب المتنبى ، وسيجد في هذه جميعاً وفي الكثير غيرها ملامح ملحمية واضحة لا سبيل إلى تجاهلها أو إنكارها . على أن الملامح الملحمية وحدها لا

تجعل من القصيدة التي ترد فيها ملحمة . فكما بينا في بداية هذه الدراسة أن القصيدة البطولية شيء والملحمة شيء آخر(٤٠) .

وخلاصة القول أنه لو خلا تراثنا الأدبي بمجمله من الملاحم . أو من غيرها من الأنماط الأدبية ـ بالمفهوم الغربي لما كان ذلك عيباً ولا نقصاً فيه ، لأن لكل تراث أدبي أو حضاري خصوصيته وأنماطه التي تستخرج من داخله ولا تفرض عليه من الخارج ؛ ولكن الدراسـة الجادة تكشف أن في التراث الأدبي العربي نمطا أدبيا يشاكل الملحمة الغربية في مضمونه من حيث إنه يجسد القيم البطولية ، ويحتضن الموروث الحضاري الشعبي على شكل قصص تشيد بالأبطال القبليين والقوميين وببطولاتهم ، وترفعهم إلى منزلة المثال الإنساني الرفيع الذي يقلد ويتعلم منه . ولكن هذا النمط الأدبي العربي يختلف عَن الملحمة الغربية في كونه يصاغ في قالب لا يقتصر على الشعر الخالص بمعناه العربي التقليدي المحكوم بالوزن والقافية كليهما ، بـل يتعـداه إلى استخدام مزيج من الشعر والنثر في لغةٍ مثقلةٍ بالحماس المتأجج والموسيقا الداخلية القائمة على السجع والتقابل حسبها تقتضيه المواقف المختلفة داخل القصة التي يرويها النص . وهذا ا لنمط الأدبي العربي هو ما يطلق عليه في العادة اسم « السير الشعبية العربية » .

وختاماً فإنه لا ينقض استنتاجنا هذا أن يعترض عليه من يرون غياباً للملحمة في تراثنا الأدبي بقولهم إن السيرة «شعبية» ؛ فهذا لا يضيرها ، ومعظم الملاحم العالمية العظيمة شعبية . وقد آن لنا أن نتحرر مما ورثناه من انفصام بين الرسمي والشعبي على صعيندي اللغة

<sup>(</sup>٤٠) أنظر هامش ١ أعلاه .

عالم الفكر . المجلد الثامن عشر . العدد الثالث

والأدب في تراثنا . وأما الاعتراض بأنها تفتقر إلى الدلالة القومية والبعد الإنساني فهو محض افتراء أو هو جهل بما تحمله السير الشعبية العربية من دلالات وأبعاد حاولنا الكشف عن بعضها في هذه الدراسة . وأخيراً فإن القول بأنها لا تروي أحداثها شعرًا لا يخرجها أبدًا من داشرة

الملاحم ، خصوصاً وأن لغتها وأسلوبها الحماسيين يؤكدان الصفة الملحمية فيها ، بينها يكشف تعاقب الشعر والنثر فيها عن شكل فني متميز يجمع بين صفتي القصصية والشعرية في إطار التقاليد الفنية الأدبية العربية .

\* \* \*

### نقديـــم:

في ربيع عام ١٩٨٠ تلقى فايجنبوم ، أحد مؤلفي هذا الكتاب تقريرا أوليا عن و الجيل الخامس للحاسوب (١) ( الحاسب الآلي ) ، فألقى عليه نظرة سريعة وطرحه جانبا على أمل أن يعود الى قراءته قراءة متأنية في وقت لاحق . الا أنه التقى في نوفمبر من نفس العام بزميله دونالد ميشي (Donald Michie) ، أحد رواد بحوث الذكاء الاصطناعي في جامعة أدنبره ، الذي أكد له على أهمية هذا التقرير ، والذي اعتبره ميشي تحديا وتهديدا لتطور تكنولوجيا الحاسوب في الغرب . وهكذا عاد فايجنبوم ليعيد قراءة التقرير قراءة فاحصة .

وفايجنبوم هو مؤسس قسم علوم الحاسوب في استانفورد بالولايات المتحدة ، عام ١٩٦٥ . ومن المعروف أن هذا القسم هو من أقدم وأعرق أقسام هذه الدراسات في العالم ، وأنه واحد من أهم مدرستين لبحوث الذكاء الاصنطاعي ودراسته في الولايات المتحدة . والواقع أن فايجنبوم الذي بدأ حياته العلمية في هذا المجال في منتصف الخمسينات حين عمل على تطوير واحد من أقدم أجهزة الحساب الآلي ، كان شريكا فاعلا منذ ذلك الحين في تطور البحوث في هذا المجال حتى صار علما قائما بذاته ومعترفا به في الأوساط الأكاديمية . ولفايجنبوم مؤلفات كثير يتركز القدر الأكبر منها على طبيعة عملية التعليم وبحوث الذكاء الاصطناعي وتطوراتها .

وفي صيف عام ١٩٨١ ، تلقى فايجنبوم نسخة كاملة من التقرير الصادر عن « الجيل الخامس » . وتــرك

## الجيل الخامس \* الذكاءالصناعى ولتحدي الياباني للعالم

تألیف:ادوارد فایجنبوم وبامیلاماك كوردك عرض وتحلیل: مرفت غیت

E.A. Feigenbaum & McCorduck: The Fifth Generation: Artificial Intelligence and Japan's Computer Challenge to \* the World, Addison Wesley, 1983.

<sup>(</sup>۱) ومشروح « الجيل الحامس » مشروح تموله وزارة العبنامة والتجارة الحارجية (MITT) اليابانية وتشارك فيه مع مجموعة كبيرة من المؤسسات والشركات ومراكز البحوث في الميابان . ولقد الشيء مركز أبيحاث محاص لحذا الغرض في ابريل عام ١٩٨٧ ، يرأسه الدكتور فوتشي ( Dr. Kazhiu Fuchi ) .

التقرير لديه انطباعا قويا بأنه حقا حدث هام . وهكذا عندما تلقى دعوة من المركز الياباني لتطوير معالجمة المعلومات لحضور مؤتمر خاص بـالجيل الحامس ، لم يتردد لحظة في قبول الدعوة .

ويوضح المؤلفان أن الدافع الى تأليف هذا الكتاب هـو قلقهم البالـغ صـلى الـدور الـذي يمكن أن تلعبه الـولايات المتحدة بالنسبة للعصر الثاني للحاسـوب (second computer age) ، حين يتحول استخدام الحاسوب الى معالجة المعرفة بدلا من معالجة البيانـات (from information processing to knowledge . processing)

ويعرف هذا العصر الجديد بأنه عصر صناعة المعرفة (knowledge industry) وهو عصر تمثل المعرفة Knowledge فيه الشروة القومية الجديدة للأمم المختلفة . فالمعرفة قوة والحاسوب يعظم ويضاعف هذه القوة . وينبه المؤلفان الى أن اليابان قد أقرت خطة قومية مدتها عشر سنوات عرفت باسم الجيل الخامس لأنظمة الحاسوب الأمر الذي قد يجعل اليابان القوة الصناعية المسيطرة في العالم ، ان لم تتنبه الولايات المتحدة وتخطط لتدارك الموقف .

والكتاب يركز على ثلاثة مواضيع رئيسية هي : (١) ثورة الحاسوب وكيفية تحقيقها .

(٢) تأثير برنامج اليابان للجيل الخامس للحاسوب على
 الدول الأخرى . مع ايضاح البرامج المختلفة في الدول
 الغربية .

(٣) الثمن الباهظ الذي تدفعه الدول التي لن تواكب
 هذه الثورة .

...

وفي الجسزء الأول ، المعنسون « الشسروة الجمديسدة للأمم » ، يذكر الكتاب أن اليابانيين يتوقعون أن يكون في استطاعة مستخدمي الحاسوب محادثته بلغتهم ، ومن

ايضاح بعض الصور له ، أو نقل رسائل بواسطة وحدات ادخال البيانات او بالرسائل الخطية . وهم يتوقعون مستوى خاصا من لغات الحاسوب الخاصة بالمعرفة لا يدع حاجة لدراسة لغات الحاسوب ، اذ سيكون في استطاعة الجهاز أن يعرف ما يريده مستخدم الجهاز عن طريق الأسئلة والأجوبة . وهذا الجهاز سيكون غير مكلف وسيحقق ما هو متوقع منه في المكاتب والمصانع والمطاعم والمنازل ، أي في أي مكان . ومن المنتظر أن يشيع استخدام هذا الجهاز في نهاية التسعينات . ومن المعروف أن المعرفة قوة ، فالجهاز اللذي يقدر على استيعاب معرفة الانسان يستطيع استيعاب أي بعد من معرفة .

ويخطط اليابانيون للجيل الجديد من الحواسب الآلية بحيث يشمل تغييرات كمية في سرعة الحسابات والقوة والاستنتاج المنطقي (reasoning). ويهدف تطوير الحواسب الى جعل الأنواع الذكية قادرة على مناظرة الانسان بلغاته القومية وفهم الكلام والصور، وكذلك القدرة على التعلم، وعمل الاستنتاجات، واتخاذ القرارات، والتصرف بالطرق التي نعتبرها جزءا شاملا من التفكير المنطقي المؤدي الى استنتاجات العقل البشري.

ومن المتوقع أيضا أن تتاح امكانية تطبيق نظام الميكنة ، كما ان تحقيق ميكنة الترجمة الفورية سوف يمكن أناسا من جنسيات غتلفة من فهم بعضهم البعض وتقليل المشاكل الناتجة من عدم الفهم أو الجهل بالمواضيع ، كما سيعمل على نمو التفاهم بين الثقافات المختلفة . وهكذا ، فإن الثروات القومية التي كانت تعتمد في الماضي على رصيد الدولة من الأرض والعمالة ورأس المال وعلى الثروات الطبيعية أو على تجميع الأموال والأسلحة أو على مستوى أنشطة الزراعة والتصنيع ،

ســوف تعتمد في المستقبـل عـلى المعلومـات والمعـرفـة والذكاء .

ان طبيعة القدر الأكبر من العمل على مستوى العالم « غير حسابية » . وحتى بالنسبة للعلوم والكيمياء ، فإن أغلب التفكيريتم بالاستنتاجات . وبعبارة أخرى ، فإن أغلب التفكير الذي يتم بواسطة اي خبراء متخصصين يكون بالمعالجة المنطقية وليس باجراء الحسابات . ولذا يتطلع اليابانيون لادخال نظم المعالجة المنطقية الآلية واستخدام المعرفة الرمزية في تطبيقات النظم الخبيرة واستخدام المعرفة الرمزية في تطبيقات النظم الخبيرة على المستوى الدولي بتوقع قوي بأنها سوف تكون الرائدة في تكنولوجيا الحواسب .

واليابانيون بميلون الى المعرفة ، كما يتضح من اتجاه البرامج التعليمية بالتلفزيون وبمستوى أداء الطلبة في المدارس في المواضيع الرياضية والعلوم المطبيعية ، وكذلك عدد اليابانيين الذين أتموا الدراسات الجامعية ، وعدد الجماعات التي تتحد للمساهمة في إيجاد حُل لبعض المشاكل التي تواجههم . ومن كل ذلك يتضح مـدى اهتمامهم بـالمعرفة . وإذا كانـوا يفتقـرون الى الأراضي والشروات الطبيعية ، فهم يمتلكون عنصرا حيويا من الثروات الجديدة للأمم ، ويملكون الميل الى المعرفة والادراك ، ويرغبون في ادراج ذلك في تطويس التكنولوجيا التي ستعيد صياغة شكل العالم . ويهـدف اليابانيون الى بناء تصميماتهم على وجهة نظر علمية ، كانت قد قدمت من خسة عشر عاما في ابحاث الذكاء الصناعي الامريكي ، تعرف باسم نظم قواعد المعرفة . Knowledge base system الأسلوب صحته عبر السنوات التي انقضت منذ أن بدأ يأخمذ مكانته كطريقة أساسية في عمل العلماء الأمريكيين . وقد أطلق اليابانيون على جهازهم الجديد

المقتسرح ونظام معسالجة المعسوفة والبيسانسات المسرفة والبيسانسات المسرفة والبيسانسات المسرفة المسرفة المسرفة لجعل ويتضمن هذا التعريف أهم خطوة لجعل برامج الحواسب تنفذ بذكاء . وهو يعني امداد هذه البرامج بكميسات من المعرفة عن مواضيع عددة تهم البرامج بكميسات من المعرفة عن مواضيع عددة تهم البابانيين بدلا من مبادىء مجردة . وهذا هو الفرق بين النظام الذكي وغير الذكي .

#### ...

ويتصدى الجزء الثاني من الكتاب ، والمعنون و انها ليست مجرد ثورة الحاسوب الثانية ولكنها الثورة الهامة ، ، للاجابة عن التساؤ ل عن امكانية جعل الآلة تفكر . وهناك أربع نقاط أساسية تثار عند الحديث عن ذكاء الحاسوب ، هي :

(١) الاحساس: فالحاسوب لا يمكن أن يفكر ويدرك كها يدرك أي فرد فتعريف التفكير هو أنه خاصية من الخصائص الانسانية.

(٢) صعاب لا يمكن التغلب عليها: فالتفكير يتطلب القدرة على الابتكار والأصالة اللذين لا يتوفران في الآلة.

(٣) عدم وجود أمثلة : فحتى مع قدرة السلوك الذكي للآلة ، لم ينجح أحد ، على الرغم من قدرة الآلة على السلوك الذكي ، في جعلها تتصرف بطريقة كها لو أن أمامها أمثلة حية .

(٤) الأخلاق والذوق: فمع افتراض قدرة الآلة على الذكاء وعلى عمل شيء، فقد يكون التصرف الأصح هو عدم القيام بعمل معين.

والخلاصة هي أن هناك مشكلتين أساسيتين . الأولى هي مجمل الذكاء الانساني ككل وما يقصد به ، والثاني هي قدرة الآلة على القيام بأي نوع من التصرف مها كان . الا أن هناك بعض استراتيجيات للدلالة على الدكاء تعتبر غير شاملة . وهذه تشمل البحث عن

حل ، ابتكار حل واختباره ، المسببات العسكية ابتداء من أحد الأهداف . وأبحاث الذكاء الصناعي تسعى لجعل هذه الاستراتيجيات عمكنة . ومعظم الندوات عن الابتكار وحل المشاكل تدين لمحتويات الأبحاث الأولى للذكاء الصناعى .

ويعتبر الانسان ذا موهبة في تحويل الاشارات الحية الى اشكال ، وفي حل المشاكل التي تتطلب بعض الكياسة . ولكنه عندما يواجه كها كبيرا من البيانات فلا مفر من أن نعترف بأنه لا يواجهها بطريقة نظامية واحدة ، ويأنه يصاب بالنسيان والارتباك . ولقد ساعدتنا الكتابة وتكنولوجيا المراجع في التغلب على بعض هذه المشاكل . ونظم الحواسب ذات الاتصال المباشر ساعدت أكثر فأكثر . ولكننا يجب أن نفتخر بذكائنا في التعرف على امكانياتنا وحدودنا وكذلك في اختراع التكنولوجيا التي تكمل هذا النقص .

وهناك سؤال يجب طرحه وهو مدى الثقة في الذكاء الصناعي . وإذا كان الرد هو عدم الاعتقاد في الذكاء الصناعي ، فذلك يعني عدم الاعتقاد بأنه يمكن القول إن الآلة تستطيع التفكير بغض النظر عيا تفعله . وقد ووجه أول اقتراح بأن الآلة يمكنها التصرف بذكاء بصيحات عالية من الاعتراض . وبعد مضي عشرين عاما أصبحت الحواسب التي تلعب الشطرنج قادرة على الفوز بمسابقات وذلك بفضل الأبحاث في الذكاء الصناعي . والخبراء في أي بجال لا يملون من تنبؤ اتهم في شأن المستقبل . ونجد ، بالمقارنة ، أن تنبؤ اتهم في شأن المدكاء الصناعي أقرب بكثير مما يتحقق عنها في التنبؤ ات في أي فرع آخر من العلوم . وسوف يساهم هذا ، بلا شك ، في خدمة علوم النفس والاجتماع والتخطيط أيضا .

ولا شك ان الاستغناء عن الحاسوب في عــالم اليوم تترتب عليه نتائج خطيرة . فهو قد أصبح بالنسبــة لنا

كالجريدة اليومية او المجلات الدورية التي نتسلمها بالبريد. وعلم الحواسب، حتى في صورته الحالية، يفتح عالما آخر، توثر فيه كل الأحداث من بعد. فكما أن طاقة الانسان أمكن تطويرها بآلات ذات أغراض خاصة، تطوير وتعظيم الطاقة الذهنية يصبح بدوره أمرا.

وهناك هدف متعارف عليه خاص بتصميم شذرات الدوائر العالية التكامل (VLSI) ، اذ تعتبر هذه الشذرات عنصرا جوهريا في الحواسب الجديدة . وكل فرد ملم بالفكرة العامة عن الاسلاك والترانزيستوريدرك أهمية تجميع أكبر عدد ممكن من عناصر الدوائر الكهربائية والتوصيلات بينها في شذرة واحدة برخص وبكفاءة وبسرعة . وبهذا أصبح فن هذا التصميم مما يكن اعتباره علما قائما بذاته . ويوجد ، بشكل عام ، اتجاهان لتحقيق اي تصميم : أحدهما الاتفاق مع أحد المنفذين لبناء بيت طبقا لمواصفات يرغبها . وسيكون المباني الجاهزة التي تنخفض تكلفتها نتيجة للانتاج الكبير . ولكننا لابد أن نأخذ في الاعتبار الغرض المطلوب في كل حالة ، الى اعتبارات الثمن .

وكليا زاد عدد المصممين وكليا تحسنت وسائل الاتصال بينهم توقعنا نتائج أسرع وأفضل . فاذا كان أحد المصممين يعمل عن طريق حاسوب شخصي مرتبط بشبكة معلومات ، فهو ربحا لا يقوم بانجاز برنامج صعب فحسب ، ولكنه قد يرتبط باختراع كبيريقدم فيه تصرفا خلاقا ومبتكرا الى زملائه المرتبطين بنفس شبكة المعلومات . وهذا امتداد طبيعي لثورة الاتصالات التي بدأت بانتشار المبرقة والسكة الحديد وسهولة الاتصال منذ القرن التاسع عشر ، وما أدت اليه من تقدم الاكتشافات ونقل الاخبار عن أحدث نتائج البحث والتطوير بسرعة .

وقد أوضحت تجربة شبكة المعلومات في السبعينات قدرة الحاسوب على تغيير ما نفكر فيه ، بل وكيف نفكر . ومع ظهور النظيم الذكية الخاصة بالجيل الخامس زادت السرعة والقدرة على معالجة المعطيات ، وعلى ايجاد المسببات ، وظهرت هندسة المعرفة Knowledge التي تخدم غرضا يحتاجه الانسان ، بدءا من المسائل الطبية ووصولا الى تصميم منتج ، ومرورا باتخاذ القرارات الادارية ، وفي التعليم .

ويهدف اليابانيون الى ان يقدموا إلينا حاسوبا يمكن الأي فرد استخدامه ، اذ سيكون قادرا على العرض والفهم ونقل المعرفة بالصوت والصورة ، وليس فقط الحسابات العددية ، بل سيكون قادرا على استخلاص المسببات ايضا ، والتخمين والفهم والتصرف بذكاء . الا أن اليابانيين ليسوا وحدهم في هذا المضمار ، بل يتوقع أن تشاركهم فيه جنسيات أخرى متعددة . وسوف تكون الآلة الذكية بالنسبة لأطفالنا حقيقة مثلها كان الكتاب والتلفزيون حقيقة لأجيال أبنائنا .

#### ...

ويتناول الكتاب في الجزء الثالث ، المسمى و خبراء في السليكون » ، موضوع النظم الخبيرة ، وهندسة ونطاق هذه النظم ، ومكانها من حيث التسويق ، وطبيعة عمل مهندس المعرفة ، وكذلك المشاكل التي تواجه النظم الخبيرة ، ثم يلقي الضوء على خصائص المعرفة حتى يصل الى استنتاج أن النظم الخبيرة هي بمثابة المؤرة الثانية في الحواسب .

يعتمد الجيل الخامس ، وخاصة من حيث الذكاء الصناعي ، على ما يسمى بنظم قواعد المعرفة . فاذا لم تتطابق التجارب مع النظريات الأساسية ، أو لم يعرض البرنامج التصرف الذكي المتوقع منه ، فإن النظرية لن تحقق كل ما هو متوقع منها . فمثلا نظام فهم الكلام لا يهتم فقط بما تدور المناقشة حوله ، ولكن ايضا بمعاني

الكلمات ، وقواعد اللغة ، وتركيب الجمل ، ومقاطع الالفاظ ، وبمعرفة اللغة المتحدث بها .

وتحتوي نظم قواعد المعرفة على كمية ضخمة من المعرفة التي تطرأ على الذهن عند انجاز مهمة معينة . وتعتبر النظم الخبيرة احد انواع نظم قواعد المعرفة بالرغم من استخدام التعبيرين كمترادفين . ويعرف النظام الخبير بأنه برنامج حاسوب يتم بناء المعرفة فيه ، والقدرة على أداء عمله ، بمستوى الخبير . ويتم بناء النظم الخبيرة بحيث تكون قادرة على شرح الخطوات النظم الخبيرة بحيث تكون قادرة على شرح الخطوات يشرح كيف تم استبعاد بعض البدائل واختيار اخرى . ويتم تشغيل النظم الخبيرة بكفاءة حيث يتركز الجهد في البحاد المسبات ، لا في اجراء الحسابات . والخبراء البشريون لا يكتسبون خبرتهم فقط من المعرفة التي في المراجع ، ولكن ايضا بالخبرة والتجربة والخطأ ، وبذل الوقت والجهد ، ثم التعلم ومواجهة المشاكل وحلها .

وكما هو واضح ، فإن النظم الخبيرة تساعد في حل مشكلتين أساسيتين : الأولى هي وجود طرق عديدة تؤدي الى اعداد هائلة من الاحتمالات المتوقعة ، كما هو الحال في لعب الشطرنج . ولكن عقل الانسان عالم هذه المشكلة بكفاءة ، وذلك بالتخلص من الاحتمالات التي ينتظر أن تكون غير مثمرة . والمشكلة الشانية هي التعامل بكفاءة مع تفسير كميات هائلة من البيانات . وكلتا المشكلتين تأتي في التطبيقات العملية لمعظم النظم

ويجب أن نلاحظ أنه ، بالنسبة لطبيعة وهيكل النظم الخبيرة ، تكون المعرفة هي المفتاح الأساسي في أداء النظام . ويمكن تقسيم المعرفة الى قسمين : الأول هو الحقائق الموجودة بالمراجع والدوريات والدورات التدريبية . أما النوع الآخر فهو معرفة تتوفر بالتمرين والخبرة في المجال ، يتم اكتسابها خلال سنوات . ويمكننا

القول ان هندسة المعرفة تقع تحت نظم الخبرة مع الأخذ في الاعتبار :

- (١) مشكلة تمثيل المعرفة كهياكل بيانات في الذاكرة يمكن استرجاعها لحل المشاكل .
- (٢) المعرفة المتاحة وطريقة استخدامها في حل المشكلة أو
   كيفية تصميم الاستنتاجات .

(٣) والنقطة الهامة هي كيفية اكتساب الخبرة أتوماتيكيا أو شبه اتوماتيكيا ، بحيث يتم نقل الخبرة من الانسان الى هياكل البيانات التي تمثل المعرفة بالحاسوب . وهذا يدفعنا الى تساؤل آخر وهو هل يمكن للحاسوب ان يتعلم ، أو كها تساءلنا من قبل ، هل من الممكن ان يفكر ؟ وبدقة أكثر ، نكون قد وصلنا الى ما يسمى بأبحاث اكتساب المعرفة knowledge acquisition ،

ولقد تمت بالنسبة لهندسة المعرفة ، صياغة المتطلبات الأساسية التالية :

- لا يمكن أن تكون خبيرا لنظام خاص بك .
- من البداية ، يجب عدم التفريط في أي جهد ، بل
   يجب الاحتفاظ بأي ملخص أو مسودة لأفكارك .
  - يجب اختيار المشكلة بدقة وتحديدها وتوصيفها .
- إذا كانت التطبيقات على مستوى عال من الأهمية ،
   يجب أن تقطع مع الخبير أكثر من منتصف الطريق .
- إذا لم تجد من الأدوات ما يمكن استخدامها ، فابحث عن أداة جديدة .
- التعامل مع أي أشياء ، خلاف الحقائق ، ينتج عنه عدم التأكد .
- البرنامج الجيد يجب أن يختار الطرق التي تسهل
   تعديل المعرفة والاضافة اليها أو الغاءها .
- يجب اختيار المشكلة التي تغود بالفائدة والتي تتسم
   بالأهمية .

وهناك بعض مشاكل متعلقة بالنظم الخبيرة ، لم يتم

حلها ، يجب أن نتعرض لها وهي : ان خبراء المعرفة لا يستطيعون بعد اعداد توصيف محدد وكامل للمشكلة . ذلك أن الخبير نقسه لا يعرف دائها حدود مشكلته ، كها ان نظم الخبرة ليست مرنة بالدرجة التي تمكننا من تعديلها بسرعة وسهولة ، اذ تتعامل في حدود ضيقة من الخبرة . ولا يزال تبادل المعرفة بين الانسان والآلة ضعيفا ، عما يؤدي الى محدودية الحوار الممكن بين البرنامج والمستخدم .

مواجهتها ، مثل مشاكل عدد أو نوع العاملين . ومع أن الناس في حاجة الى نظم الخبرة الا أنهم لا يؤمنون بها . والخلاصة هي ان نظم الخبرة تعتبر أداة لثورة ثانية في الحاسوب ، اذ تؤدي الى زيادة الانتاجية والربحية . وحتى بالنسبة للنجاح المحدود الذي حققته نظم الخبرة للذكاء الصناعي ، الا أن اليابانيين أخلوا على عاتقهم أبحاث تطوير البرامج التي تهدف في النهاية الى انتاج كم كبير من الأجهزة بسعر يناسب كل فرد .

وأخيرا هناك مشاكل تواجه الانسان يجب

#### ...

ويعرض الجزء الرابع من الكتاب السمات التكنولوجية الرئيسية للجيل الخامس الذي أعلن عنه اليابانيون ، كما يستعرض وجهات نظر بعض الشركات في شأنها ، والسباق بين بعض التكنولوجيات المتاحة ونظم الخبرة ، ثم يناقش مشكلة التوافق بين الأجهزة وماذا يهدف اليابانيون من وراء ذلك .

هناك شركات من تلك العاملة في مشاريع الجيل الخامس، مثل NEC ، تهتم بالأجهزة ونظم حل المشاكل باستخدام لغة PROLOG ، أو مثل LISP التي تهتم بالأجهزة وتتعامل مع لغة LISP : أما التطبيقات الصناعية لنظم الخبرة فتعالجها شحركة هيتاشي . والأهم من ذلك هو أن وزارة التجارة الدولية والصناعة (MTTI) سوف تضمن المرحلة الأولى من

مشروع الجيل الخامس بتحملها عنصر المخاطرة الذي تخشاه الشركات. والوزارة لا تسهم في المشروع بالمال فقط، والذي يقدر بأربعمائة وخمسين مليون دولار، كميزانية تخصصها الوزارة للمشروع، ولكن باشرافها على مشروع لم يسبق له مثيل من ناحية موردي الصناعة أو الأبحاث حتى يدخل في طور التنفيذ. ولا يمكن لأحد التنبؤ بالضبط بما سيكشف عنه المستقبل.

وتهدف تكنولوجيا الجيل الخامس الى تصميم وانتاج جهاز حاسب وهندسة معرفة على مجال واسع من التطبيقات تشمل نظم الخبرة ، اللغات القومية ، الفهم بواسطة الآلة والروبوت ( الانسان الآلي ) ، الأمر الذي يتطلب تطوير الأجهزة الحالية بحيث يتمكن الجيل الخامس من مساندة قواعد المعرفة والاستنتاجات المنطقية ، مثلها تنفذ الأجهزة الحالية العمليات الحسابية . أن معظم نظم الخبرة التي تم بناؤ ها بواسطة مهندسي المعرفة حتى الآن تتكون من ثلاثة أجزاء رئيسية :

أولها جزء يتعامل في قـواعد المعـرفة المطلوبة لحـل المشكلة وللفهم .

والثاني لحل المشكلة واستنباط الجزء من النظم الذي ينتقي المعرفة المناسبة للمشكلة تحت الدراسة ، والمسببات التي تقود الى حل المشكلة .

وأما الأخير فيختص بطريقة الاتصال بين الانسان والآلة في صورة حوار بلغة الانسان .

ويتم تمثيل المعرفة في قواعد المعرفة عن طريق صور شكلية في هياكل الذاكرة بحيث يمكن استخدامها في حل المشكلة . وتوجد عدة طرق أخرى كتمثيلها على شكل أهداف مرتبطة بحلقات اتصال . وكذلك يمكن تمثيلها بواسطة مجموعة من القواعد rule base . ويقوم البرنامج بالبحث في هذه القوانين . ويمكن انجاز كل هذه العمليات بسرعة أعلى نسبيا عن طريق استخدام

المعالجة المتوازية ( parallel processing )، أي اجراء أكثر من عملية واحدة في نفس الوقت . ويتم تخزين المعرفة بواسطة قواعد البيانات ذات العملاقات ( relational Algebra ) .

والخلاصة هي أن جوهر خطة اليابانيين هو تطوير أجهزة وبرامج لثلاثة أنظمة جزئية : قواعد المعرفة - نظام حل المساكل ونظام استقراء الاستنتاجات التفاعل بين الانسان والآلة . وقد تم تطوير اللكاء الصناعي على الجيل الأول ، ثم جرى تعديله بالنسبة للثاني والثالث ولكنه لم يتحقق كلية حتى الآن في الجيل الرابع .

ويهدف اليابانيون الى صنع شذرات تحتوي على عشرة ملايين ترانزيستور تحمّل بنتاج أبحاث مكثفة مع تطوير في تشغيل اللغات القومية وفهم الكلام ورسم الصور وفهم الأشكال ، ومراعاة أن معظم مستخدمي النظام ليسوا على مستوى الخبراء ، الأمر الذي يتطلب تركيز الاهتمام على اللغات القومية وتحليل الكلام وقواعد اللغة ومعانيها . اما بالنسبة للمخرجات ، فلا مفر من دراسة توليد الجمل sentence generation ، كيا ان رسم الصور وفهم الاشكال لا يقلان الحمية عن معالجة اللغات وخاصة بالنسبة للحاسوب المستخدم في عمليات التصميم .

وهناك من وجهة نظر متخصصي الذكاء الصناعي ، بعض الانتقادات ، على نقطتين أساسيتين هما ، الأولوية المعطاة لوحدة التشغيل المنطقية ذات السرعة العالية ، ثم اختيار لغة PROLOG كلغة خاصة بوحدة التشغيل المنطقية ، كذلك بالنسبة للأبحاث غير المسيطر: عليها التي يمكن ان تكون مضيعة للوقت ، مثل بحوث المعالجة المتوازية التي تزداد مشكلتها تعقيدا يوما بعد يوم .

#### عالم الفكر \_ المجلد الثامن عشر \_ العدد الثالث

ومن ناحية أخرى فلا شك ان اليابانيين قــد حققوا نجاحا جزئيا ، فالمديرون المسؤ ولون عن مشروع الجيل الخامس يطمحون في تحقيق ١٠٪ من أهدافهم عـلى . الأقل . وبغض النظر عن نسبة النجاح ، فإن مشروع الجيل الخامس قد أمد اليابان بخبرة علماء يابانيين في خلق جيل جديد قادر على حل مشاكل مها كان حجم تحديها . وقد أكد مشروع الجيـل الخامس انتشـار تكنولوجيا نقل الميكنة في الصناعة اليابانية وتـطويرهـا للتسويق . ولقد قطع اليابانيون شوطا في نـظم الخبرة ابتداء من الصفر حتى وصلوا الى مستوى لا يستهان به . فاختيار المشكلة يعتبر فنا في حد ذاته حيث يجب اختيار المشكلة بحيث تلاثم فن هندسة المعرفة . فاذا كـانت محددة بدقة وجودة ، وإذا استخدمت أدوات جديدة غير المتعارف عليها فسوف تؤدي الى النهوض بهذا الفن . وهناك تظهر مشكلة المواءمة التي غالبًا ما يجري التساوم عليها ، وخماصة المواءمة مع أجهزة شـركة

I.B.M. التي تضمن أن الرامج التي جرى تطويرها

- زيادة انتاجية المواقع ذات الانتاجية المنخفضة .
- الجيل الخامس سوف يكون معاونا ذكيا للمديسرين ويتصرف كاستشاري يجد المبررات ، ويتعلم تلقائيا ، ويمكنه الاتصال بقواعد المعرفة المطلوبة لاتخاذ القرارات الهامة .
- سوف يمنح الجيل الخامس اللغة اليابانية حيوية جديدة بحيث يمكن استخدامها في النظم غير العددية مشل الكلام والصور.
- سوف يوفر الجيل الخامس الطاقمة والمصادر الطبيعية . ,
  - سوف يساعد في تطوير امكانيات الانسان .
- سوف توفر نظم دعم القرارات مستوى عاليا من المعلومات لزيادة الفاعلية وتخفيض الوقت والتكلفة لاتخاذ القرارات .
- وأخيرا فإن أحد علمائهم رد عن هذا التساؤ ل بأنهم عتاجون الى تكنولوجيا يابانية تعود عليهم بالمال اللازم للطعام والمترول والفحم ، وإذا لم بنجحوا في تحقيق ثورة

على التحدي الياباني ، كها تم اعداد مركز خاص بباريس يهدف الى تدريب الدارسين على نطاق عريض ، وتطوير تكنولوجيا المعلومات ، ونشر نتائيج هذا التطوير في الدول الأقل تقدما ، وذلك بافتراض ان دول العالم الثالث لا تحتاج الى دراسة تاريخ هذه الصناعة ولكن الى استخدامها ، مما سيعود على فرنسا بدعم مكانتها في مواجهة تحدي اليابان والولايات المتحدة الأمريكية . ولكن المركز سرعان ما تدهورت أوضاعه وهجره كبار الباحثين الذين أتوا اليه من الولايات المتحدة وأصبح يعاني من عقبات مالية خطيرة . ومع ان الحكومة تحاول تقليد اليابان في أسلوب المنح للأبحاث ، فان التساؤ ل يظل قائها حول قدرة فرنسا على التغلب على السلبيات المق تواجهها .

وإذا تحدثنا عن تجربة باقي الدول في مواجهة هذا التحدي ، نجد أن سنغافورة اتجهت إلى اعمال البرامج الجاهزة ليس فقط بدافع الربح ، ولكن لأن هذه الصناعة لا تتطلب أي نوع من الواردات وإنما تعتمد على القدرات الذهنية للبشر . وفي ايرلندة تم تطوير تكنولوجيا المعلومات ، ومنحت تخفيضات مغرية في الضرائب لشركات الحاسوب التي تنقل جزءا من اعمالها .

أما بالنسبة للاتحاد السوفييتي ، فدراسة الحاسوب ليست بالصورة الضخمة التي ترتبط في الأذهان عادة به ، حيث تدعم القدرات الذهنية في الدرجة الأولى . وفي السنوات الماضية اهتم السوفييت بما سبقهم اليه الأوربيون في صناعة الأجهزة وفن البرجة ، وذلك بالاضافة الى الذكاء الصناعي . وهم يركزون الآن على الأبحاث العلمية التي يمكن تطبيقها في تكنولوجيات الأبحاث العلمية التي يمكن تطبيقها في تكنولوجيات حديثة . ويتوقع السوفييت ان يحصلوا على أسرار هذه الصناعة بشرائهم لأي جهاز من السوق المفتوح وكشف تكنولوجيا هذا الجهاز . الا أن هذا يعتبر من الناحية تكنولوجيا هذا الجهاز . الا أن هذا يعتبر من الناحية

العملية مضيعة للوقت ، ولا يتناسب مع درجة الفائدة الفعلية .

#### . . .

يعرض الجزء السادس من الكتاب سياسة اليابانيين في التقليد ويحاول اماطة اللثام عن السر وراء نجاحهم ، ثم يعقد مقارنة بينهم وبين الأمريكيين من حيث الميزات وأوجه النقص ، مؤكدا على تقدم اليابانيين بطموح وثبات في سياستهم لبناء المجتمع الصناعي الحديث ، ثم اعتماد الامريكيين على الشباب ، وأزمة النظم في الولايات المتحدة ، لينتقل بعد ذلك الى الخدمات الممكن تقديمها من الآلة الذكية ومقترحات الأمريكيين لمواجهة هذا التحدي ، وأخيرا فكرة انشاء مركز دولي لتكنولوجيا المعرفة .

ولقد اعتمد اليابانيون الى حد كبير على التقليد اكثر عما اعتمدوا على الخلق والابتكار . ويميل البعض الى الاعتقاد بأنه من الممكن منع اليابانيين من انجاز تقليد متقن لما يحتاجون اليه لانجاز مشروع حواسب الجيل الخامس . واذا اخذنا الشذرات كمثال ، وهي بمثابة المكون الحيوي لأي جهاز الكتروني ، وجدنا انهم قد قطعوا بالفعل شوطا طويلا تاركين الأمريكيين والأوروبيين في المؤخرة ، اذ أنتجوا شذرات سعتها والأوروبيين في المؤخرة ، اذ أنتجوا شذرات سعتها هذه السمعة وعاقدو العزم على ان يصبحوا قوة قائدة في تحقيق الجيل الخامس لكي يثبتوا للعالم ان لديهم قدرة فائقة على الابتكار .

وهناك سبب آخر لنجاح اليابانيين ، وهو أن المؤسسات الأمريكية تقوم بالتخطيط قصير المدى ، بينها يتمتع اليابانيون بمزايا كل من التخطيطين قصير المدى وطويله . فمن الناحية الاقتصادية يتيح ذلك الحصول على قروض بفائدة بسيطة دون حاجة لبيع بعض الأصول للحصول على احتياجات رأس المال . واذا

تساءلنا من اين تأتي البنوك اليابانية بكل هذه الأموال السائلة لتمويل هذه الصناعات ، وجدنا ان من بين الأسباب أن معدل الادخار في اليابان بلغ ٢٠٪ ، بينها يصل في الولايات المتحدة الى ٥٪ فقط . وهذا المعدل عامل حيوي في نمو الاقتصاد .

ويستنتج الكتاب ان خطأ مدارس الأعمال الأمريكية هو انها كانت تقوم بتدريس علوم الادارة ، وفي حبن أن ادارة الاعمال أصبحت فنا ، كها ان عملية صنع القرار تدرس في معاهد الأعمال الأمريكية بأسلوب البعد عن المخاطرة ، فهي لا تستفيد الاستفادة الكاملة من نظم مساندة القسرار ( Decision Support Systems ) المتاحة حاليا التي يمكن ان يكون لها اثر محمود داخيل المؤسسة وفي النظام الاقتصادي ككل .

والأهم من ذلك ، هو ان الطلبة اليابانيين الذين درسوا الى جانب أقرانهم الأمريكيين يعودون الى وطنهم لاستخدام سياسة اتخاذ القرارات في مجتمع مختلف

وهناك أيضا سياسة سيكلوجية يتبعها اليابانيـون في معظم المصانع تتلخص في :

- (١) الاعتماد على طموح الشباب .
- (٢) احترام كل الأراء المطروحة ، وتطوير أفكار جديدة ، ثم حسن استغلال الوقت .
- (٣) الاستمتاع بالعمل وإضفاء جو البهجة على محيط العمل .
  - (٤) الكفاح بثبات من أجل دورة العمل الوظيفية .
  - (٥) الاعتقاد بجدوى محاولات الأبحاث والتجارب .

وفي الجانب المقابل ، أثبتت بعض الدراسات ان خفض التلوث في الولايات المتحدة الأمريكية قد خفض الانتاجية بنسبة ٢٦٪ بين عامي ١٩٧٣ ، ١٩٧٦ ، ومواصفات نوعية الهواء تعتبر اكثر صرامة في امريكا منها في اليابان ، بخلاف المواصفات القياسية الأخرى التي لا

يوجد فيها اختلاف . ولكن الفرق الجوهري هو ان هذا النظام مطبق في اليابان بناء على اقتناع ، وليس بإجبار ، أو باتخاذ قرار ، وليس تنفيذا لحكم قضائى .

ويتميز اليابانيون بأنهم عندما يتعرضون لمشكلة أو لموقف يتكلم بعضهم مع بعض في كل المناسبات بيسر ، لانهم يتحدون في اللغة ، كها ان ثقافتهم متجانسة .

اما الغرب فهو متناثر ، سواء في الأفكار ، أو فرص اللقاء ، أو المستوى التعليمي والبيئة الاجتماعية ، الأمر الذي يؤدي الى انتشار الأفكار ببطء بين من يملكون افكارا مختلفة ، والى البطء في حلل المساكل . والأمريكيون بالذات انفراديون لا يسعون لتبادل مكثف للآراء لحل المشاكل وربما كانوا لا يتقابلون الا في الكنيسة . وهم عندما يتقابلون لبحث أوجه خلاف تسودهم روح عدم الثقة ، اذ لا يوجد شعور قومي أو اهتمام مشترك يقرب وجهات النظر في شأن الخلاف .

يعتمد الامريكيون منذ القدم على الشباب لكي ينقلهم من أي مشكلة تتعرض لهـــا البــلاد . وهم يعقدون الأمل عليهم في نجدة بلادهم والحفاظ على تاريخها . والشباب الأمريكي مليء بالحيوية ، وغالبا ما يختلف ويعارض الأجيال السابقة في عظاتها ، ويتعرض لانتقاداتها . ولكن مجرد عقد الأمال على الشباب دون اتاحة الفرص لتأهيلهم تأهيلا جيدا لا يحقق هذه الأمال . وفي مجال الحواسب يقول أحمد رؤساء قسم دراسات الحاسوب في احدى الجامعات الأمريكية انــه يواجه مشكلة ذات شقين : هما : أولا ، أن أجور الاخصائي حديث التخرج تصل الى اضعاف اجور الهيئة العلمية في الجامعة ، وثانيا ، أن الغالبية العظمى من الحاصلين على درجة الدكتوراه يفضلون بدورهم العمل في الصناعة . وهو يرى انها بهذا تلتهم البذور التي تنتج للصناعة حصادا وفيـرا من الأفراد المؤهلين تأهيلا جيدا ، ومن نتائج البحوث المفيدة .

ويضيف الى هذا مشكلة الأجهزة التي يتدرب عليها الطلبة . فهي أجهزة تتطور بسرعة ، بينها معدل التغيير سريع في هذا المجال . وهو يقترح حل هذه المشكلة عن طريق الشركات لتزويد الجامعات بشكل مستمر بأحدث الأجهزة التي يمكن للشركات استخدامها في أوقات معينة يتفق عليها بين الطرفين . ويجب ملاحظة أن رأس المال والتمويل اللازمين للتعليم والأبحاث العلمية لا يمكن أن يأتيا فقط من القطاع الخاص .

وليس من الجائز التقدم بشكوى للمفكرين خلال المستقبل القريب دون التلميح الى الأساليب والوسائل الجديدة ، حيث ان اولئك الذين يصرون على عدم مبالاتهم سوف يجدون انفسهم في متحف معزول بعيدا عن هؤلاء الذين يدركون أبعاد التطور ويستطيعون أن يتعاملوا مع المحيط الذي خلق هذا التطور .

وتحتاج الآلة الذكية ، بما تحويه من وحدة تشغيل بيانات المعرفة ونظم الخبرة ، الى مستخدمين اذكياء . ويعتقد بعض المتفائلين ان بإمكان الآلة نفسها ايجادهم بعد أن أبدى المتعلمون والآباء ورواد الثقافة عزوفا عن مفهوم الآلة الذكية ، كان له تاثير سلبي حتى الآن . وتقود هذه التجربة محاولات اكتشاف وتجربة امكانيات نظم الخبرة للمساعدة في توفير وسائل تعليمية وتدريبية لصيانة وإصلاح المعدات . ولكن هناك ، في المقابل ، نظرة متشائمة تتوقع حدوث أخطاء لا يمكن تجنبها نتيجة لهذا التوجه .

وقد صرح اليابانيون انهم سوف ينتجون وحدة التشغيل خلال عشر سنوات . ولدى الأمريكيين عدة بدائل يمكن الميل اليها لمواجهة هذا التحدي :

(١) الاستمرار في الأبحاث قصيـرة المدى والتـطويـر
 آخذين في الاعتبار ظروف السوق .

(٢) تكوين اتحاد مالي لهذه الصناعة لمواجهة تحدي
 المامان .

(٣) الدخول في تحالف تضامني مع اليابان ، حيث كشفت تصريحاتهم في شأن الجيل الخامس عن الكثير من المعلومات .

(٤) عدم التركيز على انتاج الآلات ذاتها ، والاتجاء الى تطوير البرامج الجاهزة ، اذ ان الشذرات سوف تكون زهيدة الثمن ، علاوة على ان لديهم الخبرة في المنافسة وتحقيق الربحية في انتاج بعض الأجزاء من اجهزة الحاسوب .

(a) انشاء معمل قومي متخصص في تكنول وجيا
 المعرفة .

(٦) الاستعداد لتهيئة المناخ لمجتمع ما بعد الصناعة ,

وعندما يطرح اقتراح آخر ، هو تكوين مركبز دولي لتكنولوجيا المعرفة يتم اعداده بيواسطة كبيبري رواد العلوم بالحكومة ، فإن الولايات المتحدة ستصبح رائدة بفضل ما تقدمه البحوث الجارية فيه من نتائج مفيدة في تطوير تكنولوجيا المعرفة . ومع ان التمويل لهذا المشروع يجب ان يأي أولا من الحكومة ، الا انه لا يجب ان يكون مؤسسة حكومية لاتاحة المجال للادارة المدلية للعمل بالسرعة والكفاءة المرجوة . اميا بالنسبة للعقبات المنتظرة ، فهي كيفية نقل هذه التكنولوجيا من المختبر الى بجال التصنيع ، ثم كيفية حماية الابتكار على المستوي العالى ، وأيضا التكلفة الأولية التي تهدو مرتفعة ,

يتناول الجزء الأخير من الكتاب بثمرح صعوبة التنبؤ بالمستقبل بشكل عام فيها هو متوقع من الحيواسب في المستقبل القريب وما هو من الصيعب التنبؤ به . لقلا أصبح كل فرد مقتنعا الآني بأن تطوير الحواسب سوف تنتج عنه ثورة هائلة في معالجة المعلومات ، وتغييرات

مذهلة ابتداء من الرسائل الالكترونية حتى نظم الخبرة المتاحة ، حيث من المتوقع ان يتوفر نظام خبرة طبي يمكنه توصيف أحدث الأدوية للقطاعات والدول الفقيرة في جميع أنحاء الأرض .

كذلك توجد توقعات بالنسبة للصحف والدوريات التي يتم توزيعها بواسطة بعض الموزعين أو بالبريد ، اذ ستكون متاحة عن طريق شاشات العرض بالمنازل لاختيار ما نريده منها . وكذلك سيتم الاستغناء عن المكتبات التي تحوي العديد من المراجع حيث سيشمل الحاسوب جميع هذه المعرفة ، ويقدمها وقت الحاجة اليها بسهولة وفي اي مكان . وهناك أيضا وعود بالتوفير في عدة أوجه اخرى ، كالطاقة والورق والوقت كها سيكون هناك حسن اختيار للمعرفة ، وكذلك في تصميم المعرفة .

سوف تترتب على النجاح في خلق المعرفة آليا تأثيرات غير متوقعة . فعندما تستطيع الآلة استخدام كل المعرفة المعطاة لها ، واستخدامها بطريقة منتظمة به وخلق الاستنتاجات أكثر مما نستطيع نحن ، فلن يستطيع أحد أن يتنبأ بما سوف يحدث . ولربما نسينا تماما كيف تنجز هذه الأعمال ، كما نسي معظمنا طريقة حساب الجذر التربيعي . ولكن ، من الناحية الأخرى ، لماذا نرهق أنفسنا بهذه العمليات العقيمة طالما ان هناك آلات حاسبة يمكنها انجاز ذلك بسهولة .

لا أحد يدري هل ستستطيع الآلة التفكير بعمق وبسرعة أكثر من الانسان . وهل يمكن لمعارف جديدة ان تكتشف عن طريق الآلة ؟ وإذا تم هذا ، فها هي متضمنات هذه المعرفة ؟ هل شبكة المعرفة ، سواء عبر العالم ، أو بين اليابانيين ، سوف تحدث قلقا للعاملين بالجهاز الحكومي لخوفهم من الاستغناء عن مسئولياتهم ، والتقليل من الصلاحيات المتاحة لهم ؟ لا

أحد يدري كيف يتم اكساب الانسان ذكاء خارقا ، يمكنه من تقييم المعرفة التي سوف يتعرض لها ، كها لا ندري مدى قدرة الآلة ذات القدرة على ايجاد المسببات وعلى ان تشرح للبشر هذه المشكلة أو حتى مستوى تعقيد مثل هذه الآلة .

...

في نهاية مؤتمر عام ١٩٨١ الذي نوقش فيه التقرير الأولي عن ( الجيل الخامس ) ، وجه مراسل مجلة بيزنس ويك ( Business Week ) الأمريكية سؤالا مباشرا الى فايجنبوم هو : « هل تعتقد ان بإمكان اليابان تنفيذ كل ما يعد به هذا البرنامج ؟، وكانت اجابة فايجنبوم هي انه يتوقع أن يتوصل اليابانيون الى حل بعض مشاكل البرمجيات التي يتطلبها البرنامج ، الا أن هذا سيتطلب قدرا ضخماً من التجديد والابداع. وواصل المراسل استجوابه متسائلا عما اذا كان بامكان اليابانيين تحقيق ذلك . وكان رد فايجنبوم هـ و ان لديهم مائتي باحث يعملون في هـذا السبيل ، وأن هـذه في حد ذاتهـا قوة ضخمة . وقارن بين هذا الوضع والوضع في الولايات المتحدة فقال: أن لدينا في الولايات المتحدة أعدادا تفوق هذا العدد بكثير، ولكنهم يعملون في جماعات صغيرة متناثرة ، لا تربط بين اهتماماتها خطة عمل شاملة تنسق جهودهم وتزيد مساندة الواحد منها لبقية البحوث .

وإذا كان هذا الكتاب قد ركز على السباق الحضاري الذي يجري منذ مطلع هذا العقد بين اليابان وبين الغرب بشكل عام ، فانه لا يتعرض لمفهوم الذكاء الاصطناعي نفسه . وليس هذا بالأمر المستغرب من باحثين يسلمان بداية بهذا المفهوم ويعملان في بحوثه . والكتاب بهذا يطرح جانبا الحوار الحاد الذي يحتدم منذ ان جرت صباغة هذا الاصطلاح الجديد عن جوهره وعن معناه بالتحديد . وهو لا يتعرض لجوانب في الفكر

والفلسفة وعلم النفس والسلوكيات التي تثيرها هذه التسمية وتركز على غموض المفهوم نفسه . وهو في النهاية لا يحاول ان يستشرف المستقبل أو أن يتنبأ بما اذا كانت التوقعات المسرفة في التفاق ل ، والتي يصل بعضها الى حد الخيال الجامح ، في شأن ما ستحققه بحوث الذكاء الاصطناعي ، وهو لا يتخد موقفا واضحا في شأن مسار هذه البحوث .

الا أن هذه القضايا كلها تخرج بحكم التعريف عن النطاق الذي حدده الكاتبان لموضوع كتابهـــا ، والبعد

عن الخوض فيها في السياق الذي اختباره المؤلفان لا ينقص من قيمة الكتاب من حيث انه يفصل جوانب كثيرة في أعمال تطوير الحواسيب في مختلف دول المعالم ومناطقه لا تلقى دائما الدراسة المقارنة المتعمقة . وسيصدر الزمن حكمه في نهاية المطاف عندما تتكشف كل أبعاد نتائج مشروع و الجيل الخامس ، التي بدأت بواكيرها في الظهور . وسيبقى بعد هذا وذاك الفضل للكتاب في حفزه لهمم الكثيرين في الغرب وترشيد جهودهم في بحوث اللكاء الاصطناعي .

دعلم الأصوات في القرن العشرين ، نظريات القواعد ونظريات التمثيل » من تأليف ستيفن ر. أندرسون ، أستاذ علم اللغة في جامعة كاليفورنيا ، لوس انجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية وقد نشرته مطبعة جامعة شيكاغو عام ١٩٨٥ ويقع في ٣٧٣ صفحة

يبدأ المؤلف مقدمة كتابه بتأكيد أن الهدف الأساسي للكتاب هو « تاريخ علم اللغة ولكنه ليس عن تاريخ علم اللغة » كسرد لمجرد التاريخ ، ولكن بغرض فهم المشاكل التي تناولها السابقون بطريقة جديدة ، فهويزعم (ص ١٣ ) أن طبيعة مشاكل دراسة الأصوات تتضح أكثر من خلال تطورها التاريخي ، إذ أن الاهتمامات الحالية ـ على حد قوله ـ ليست وليدة فكر حديث مستقل ولكنها موروثة عن الأسبقين .

والمؤلف من أتباع النظرية التوليدية التحويلية التي نادى بها تشومسكي Chomsky وزميله موريس هالي Morris Halle ، وهدفه من تناول تاريخ علم الأصوات في القرن الحالي ومفاهيمه العلمية المختلفة هو إثبات أن النظرية الحالية .

## ( أ ) نمو طبيعي لما قبلها .

(ب) أنها تتناول كل المشاكل التي تناولها الأسبقون في مدارس متنوعة ، ولذلك فهي أكثر شمولية .

(ج.) أنها تمكنت من حـل مشاكـل لم يستطع الأسبقون حلّها ، ولذلك فقد وصل منهجها العلمي إلى مستوى شرح الظواهر اللغوية وإعطاء أسباب لها وليس عجرد وصف تلك الظواهر .

ولهذا فإن أندرسون يزعم ( ص ١٣ ) أن وجدول أعمال البحث في الأصوات التي يتناولها المنهج الحديث

# علم الأصوات في القرن العشرين نظريات القواعد ونظريات لتمثيل

قاُليف : ستيفن ر . اُندرسون عرض وتحليل : محمدسامي اُنور دئيس نسم اللغة الانجليزية وآدابها

جامعة الكويت

<sup>\*</sup> Stephen R. Anderson, Phonology in the Twentieth Century, Theories of Rules and Theories of Representations, The University of Chicago Press, 1985.

قد وضعها لنا الأسبقون ، كها أن الحلول المحتملة لهذه المشاكل تخضع لنظرتهم مع أننا ربما نعتبر استنتاجاتهم غير مناسبة لنا ، ومع ذلك فإن جزءاً كبيراً من معلوماتنا نابع من أبحاثهم ولذلك فلكي نفهم هذه المشاكل علينا أن نعيد النظر فيها حتى نتعرف على المفاهيم ـ التي في ضوئها ـ تناول الأسبقون تلك المشاكل بالتحليل ، ومحنويات الكتاب هي كها يلي :

مقدمة عامة : (ص ١ - ١٦) أسباب دراسة تاريخ علم الأصوات في القرن العشرين ، والدوافع وراء تأليف هذا الكتاب ، وأبوابه المختلفة .

الفصل الأول : ( ص ١٧ ـ ٣٢ ) يتناول عـالم اللغة السويسري فردينان دي سوسير .

الفصل الثاني : ( ص ٣٣ ـ ٥٥ ) آراء دي سوسير في النظام الصوتي .

الفصل الرابع: (ص ٨٣ ـ ١١٥) مدرسة براغ: ابتداء من حلقة موسكو حتى تروبتسكوي.

الفصل الحامس : ( ص ١١٦ - ١٣٩ )رومان ياكبسون ونظرية الملامح المميزة .

الفصل السادس : ( ص ١٤٠ - ١٦٨ ) نظرية لويسر هيلمشلاف في توزيع الأصوات وتغيرها .

الفصل السابع : ( ص ١٦٩ ـ ١٩٣ ) فيرث ومدرسة تحليل الأصوات اللندنية .

الفصل الثامن : ( ص ١٩٤ - ٢١٦ ) فىرانز بىواس وبداية المدرسة اللغوية الأمريكية .

الفصل التاسع: (ص ٢١٧ - ٢٤٩) إدوارد سابير. الفصل العاشير: (ص ٢٥٠ - ٢٧٦) لينارد بلومفلد.

الفصل الحادي عشر : (ص ٢٧٧ - ٣٠٩) البنائية الأمريكية في تحليل الأصوات .

الفصل الثاني عشر : (ص ٣١٠ ـ ٣٢٧) التحليل التوليدي للأصوات وبدايته .

الفصل الثالث عشر: (ص ٣٢٨ ـ ٣٥٠) التحليل التوليدي للأصوات بعد كتاب تشومسكي « النظام الصوتي للغة الانجليزية » .

بىالإضافة إلى قائمة للمراجع ( ٣٥١- ٣٦٤) وأخر وفهرست بأسياء الأعلام (ص ٣٦٥- ٣٦٨) وآخر للموضوعات (ص ٣٦٩-٣٧٣) .

#### ...

سوف أحاول في تناولي لعرض هذا الكتاب أن أضرب أمثلة من اللغة العربية لتوضيح المسائل التي يعرض لها ، لأن الكتاب موجه أساساً لقاريء اللغة الإنجليزية ، ومعظم الأمثلة من تلك اللغة بالإضافة إلى بعض اللغات الأخرى ، كها أن اللغة العربية لم يرد ذكرها إلا في الصفحات ١٩٦٥ ، ولعل هذا يساعد على مناقشة الأمور التي سأعرض لها على صفحات هذه المجلة ومجلات عربية أخرى .

هدف الكتاب \_ كها قلنا سابقاً \_ هو التاريخ الفكري لعلم الأصوات إذ يعالج مشاكل التحليل الصوتي في إطار تطور منهجها العلمي وليس في إطار اجتماعي أو حضاري ، ومع أن المؤلف يبدأ في كل فصل بإعطاء معلومات وبيانات شخصية عن العلماء الذين يتناولهم والظروف التاريخية والاجتماعية التي عاشوا فيها إلا أن هذا ليس الإطار الذي في حدوده يتناول مشاكل علم الأصوات ، وإنما مقدمة عامة لتعريف القاريء بالعلماء الذين يعرض لهم ، هذه الخلفية الاجتماعية لا تمثل خطا متكاملاً ولا نقطة ارتكاز للبحث العلمي الذي يتناوله المؤلف .

٣ ـ الاستنكار .

أو ٤ ـ التشجيع .

وكل ذلك يعتمد على طول الألف في كلمة سلام وتنوع التنغيم وطول الوقف بين يا ، وسلام .

ثالثاً: إن الفلسفة النظرية لبعض المدارس اللغوية تختلف حول أهمية الإطار الاجتماعي لدراسة اللغة عموماً، والأصوات خصوصاً، وينقسم فلاسفة اللغة إلى أكثر من فريق حول هذا الموضوع، فعله البراجماتيزم وتابعوهم من علهاء اللغة مشل هاياكاوا وغيره يعتقدون أن اللغة لا تبرز إلا في مدلولها الاجتماعي ونذكر في هذا المجال الفلاسفة راسل Richards، مور Moore ، ميتشاردز Richards، فيتجنشتين Wittgenstein كارساب عموريس Aussell ، تارسكي Tarski وغيرهم كثير، موريس Tarski ، تارسكي المعلم (1938) :

« إذا أردنا أن نفهم أنفسنا والعالم من حولنا فإن علينا أن نستخدم لغة يتفق بناؤ ها مع البناء العضوي من حولنا » ( ص ٧ ) .

على أن اندرسون ـ مؤلف الكتاب موضوع العرض ـ من أتباع المدرسة التحويلية التوليدية التي تعتبر قواعد اللغة نظاماً عقلياً مجرداً يعكس القدرة العقلية للفرد Competence بعيداً عن المتغيرات الاجتماعية وغيرها . فتلك الظواهر متقلبة ولا يجمعها نظام واحد ، ولذلك فهي لا تصلح أن تكون جزءاً من نظام القواعد حيث لا تستطيع القواعد اللغوية أن تقدم و تفسيرا » لما ، فمهمة تناول تلك الظواهر يقع على عاتق علماء أخرين مثل علماء الأجناس والاجتماع . . . . المخ ( انظر 1976 al. 1976) ، ولذلك فإن أول عيب يؤخذ على منهج الكتاب أنه عرض تاريخي من جانب واحد يحاول فيه أن يبرز التطورات العلمية التي أدت إلى

وعند تناول المؤلف لمشاكل الأصوات فإنـه قد بنى بحثه على مستويين مختلفين :

(أ) تقدم النظرية العامة لعلم اللغة وموقف كل عالم تعرض له من هذا التقدم .

( ب ) التطورات الخاصة بعلم الأصوات التي ساهم
 فيها كل عالم أو ساهمت بها كل مدرسة لغوية

هذا في الواقع يثير تساؤ لا مها عن منهج الكتاب ، أود أن أبدأ به . هذا التساؤ ل هو :

\_ إلى أي مدى يصبح تاريخ أي علم كاملًا من ناحية الموضوع والعسرض إذا لم يبرز الجسوانب الاجتماعية والظروف التاريخية وتأثيرها على تطور ذلك العلم ؟

هذا التساؤ ل مهم لما يلي:

أولاً: إن علم اللغة مرتبط بالجوانب الاجتماعية وظروف البيئة التي يستخدم فيها ، فتبعاً لذلك تتحدد أهدافه ويبرز منهج البحث فيه ، وهذا يتغير أيضاً عبر العصور والعوامل التاريخية ، فنشأة النحو العربي مثلاً وكتابة القواعد بدأت عندما ظهر اللحن بين المسلمين من غير العرب .

ثانياً: إن علم الأصوات له علاقة وثيقة بالجوانب الاجتماعية وظروف المجتمع المختلفة ، وهذا ينطبق على الفونيمات ( الأصوات المميزة لمعاني الكلمات ) وتغيرها في النطق ، فالسود الأمريكيون مثلاً لا يفرقون بين [i] و [E] إذا جاءتا قبل [N] ، فالكلمتان pin بين [en] . وهذا أيضاً ينطبق على و pen تنطقان [pin] . وهذا أيضاً ينطبق على الفونيمات فوق التركيبية Suprasegmentals ، ففي اللغة اليابانية نجد أن نطق كلمة أما بطبقة صوت مرتفعة أو منخفضة ذو دلالات غتلفة ، وفي اللغة العربية فإن نطق عبارة يا سلام في الحديث اليومي ربما يعني :

١ \_ مناداة شخص اسمه سلام .

٢ ـ التعجب .

ظهور المدرسة التي ينتمي إليها المؤلف ، على أن القصور الأخطر في هذا الكتاب كعرض تاريخي هو تركيزه على دراسة الأصوات دون ربطها في بعض الأحيان بالنظرية العامة لعلم اللغة عبر العصور ، والمؤلف على وعي بذلك ويثير هذا التساؤل بنفسه (ص ١) عن اقتصار موضوع كتابه على (أ) القرن العشرين و (ب) دراسة علم الأصوات ، ويدافع عن ذلك بالمقولات التالية :

1 - ان نظرية فردينان دي سوسير وبودوان دي كورتينيه في أوروبا وفرانز بواس في الولايات المتحدة في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين تعتبر نظريات مختلفة عما قبلها ، ولذلك فهي تعتبر بداية الدراسات الحديثة في علم الأصوات ، ويزعم أن ذلك لا ينتقص من المنهج المتبع في الكتاب .

٢ \_ ان تقدم نظرية علم الأصوات في القرن العشرين كان متجانساً وأن المشاكل التي تشغل العلماء الآن لهـا د جذور ۽ ( ص ٣ ) في اهتمامات السابقين وبحوثهم ، وهو يعترف بأن تناول المشاكل اللغوية يتغير من عصر لعصر ، فمثلًا في القرن العشرين تحول البحث اللغوي من تناول اللغة والجمل المكونة لها إلى خصائص القواعد والتنظير للغة ، وزاد الاهتمام الآن بوضع الإطار العام لخصائص القواعد التي تجمع لغات عديدة أو ما يسمى بالقواعد العالمية Universal Grammar , وذلك لإعطاء أسس معينة تصلح لتحليل الظواهر اللغوية في لغات عديدة ( ص ٦ ) ، وعلى هذا فإن تناول لغة بحد ذاتها يعتبر أسلوباً قاصراً ، أما تناول لغات عديدة ووضع أسس عامة لتحليل الأصوات فهو أقرب إلى روح العلم الحديث ، وهذا سبب كاف \_ كما يقول المؤلف \_ لدراسة تاريخ الأصوات في القرن العشرين دون الرجوع إلى الفترة السابقة على ذلك .

٣ ـ ويبرر الجانب الآخـر من المشكلة ـ وهو قصــر

الكتاب على علم الأصوات دون النظرية العامة للغة بأن المنهج الشائع في أوائل هذا القرن ـ وهو منهج المدرسة البنائية ـ اهتم بدراسة الأصوات أكثر من اهتمامه بالصرف والنحو وجوانب اللغة الأخرى .

ولكن دفاع الكاتب نفسه به قصور نظري ، يتضح فيها يلى :

(أ) أن نظرية فردينان دي سوسير والعلماء الآخرين في بداية القرن العشرين كانت رد فعل للمنهج التاريخي المقارن في اللغات الأوروبية ، حاولت - كأحد اهتماماتها - بناء نظرية وصفية للغة والتفريق بين المذهب الوصفي والمذهب التاريخي في تحليل اللغة ، ولكن هل هذا التفريق في المنهج مقبول من كل اللغويين ؟ هذا ما ينكره كثيرون منهم ، على سبيل المثال أصحاب المدرسة الوظيفية في فرنسا وعلى رأسهم أندريه مارتينيه الذي يدمج المنهجين في تحليل الأصوات .

(ب) من ناحية العرض التاريخي فإن الكتاب موضوع العرض يعطي الانطباع بأن المدارس المختلفة في تحليل الأصوات تطورت في خط واحد أدى إلى صعوبات استطاعت المدرسة التحويلية التغلب على معظمها ، ولكن الواقع أن تحليل الأصوات تطور في بعض الخطوط المتوازية وشمل مستويات مختلفة من القواعد حتى أنه يمكن تقسيم تلك الاتجاهات إلى مدرستين : (انظر الفصل الأول في Sommerstein إلى مدرسة الفونيم التقليدية ، والمدرسة التوليدية .

...

ننتقل الآن الى تناول الجزء الثاني من عنوان الكتاب وهو: « نظريات القواعد ونظريات التمثيل » .

تتناول الفونولوجيا دراسة « النظام الصوي للغة » وقد كان التركيز في البحث حتى الستينات من القرن

الحالي على البحث عن القواعد الصوتية في كل لغة على حدة ثم تحول إلى « التمثيل » للنظام الصوتي الذي تنطبق عليه قاعدة ما ، والقاعدة أحد الأركان الأساسية لبناء أجرومية في لغة بذاتها في حين أن « التمثيل » يهتم بالنظام الصوتي الذي يصلح لكل اللغات الطبيعية أي النظام الشمول » Universal .

الاهتمام التقليدي بالقواعد rules يركز على ملامح الأصوات التي تؤدي دوراً في لغة ما وتميز لفظاً عن لفظ وهو ما يعرف باسم « الفونيميات » Phonemics ، أما الاتجاه الآخر الذي بدأ بعد عام ١٩٥٩ عندما نشر موريس هالي كتابه « النظام الصوتي للغة الروسية » The Sound Pattern of Russian فإنه يبحث عن « مباديء عامة » principles تحدد نطق الكلمات والعبارات والجمل في لغة ما ، وإلى أي مدى تعتبر هذه المباديء جزءاً من مباذيء عامة توضح النظام الصوتي لكل اللغات البشرية .

هـذان الاتجاهـان : النفونيمي التقليدي Phonemics والمدرسة التحويلية التوليدية Transformational Generative Grammar يختلفان في النواحي التالية التي سيتم توضيحها بالتفصيل في ثنايا العرض :

ا ـ التركيز في المذهب الفونيمي (كما قلنا سابقاً) هو على القواعد rules، أما في المدرسة التوليدية فالبحث عن مباديء عامة principles، ولـذلـك فإن لفظ أجرومية » يستخدمه تشومسكي وهالي في كتابها و النظام الصوتي للغة الانجليزية »، The Sound "النظام الصوتي للغة الانجليزية »، Pattern of English" فيا عدا ما يخص أساليب البحث اللغوي .

٢ ـ الاهتمام في المذهب الفونيمي على لغة معينة أو
 مجموعة لغات متصلة ، ولكن الاهتمام في المدرسة

التوليدية هو البحث عما هو محتمل في كل اللغات البشرية .

٣ ـ لبرهان سلامة المنهج يعتمد المذهب الفونيمي على العناصر الداخلية للنظام اللغوي نفسه ، وتتمشل هذه العناصر الداخلية فيها يسمعه الناطق الأصلي للغة وحكمه عليه ، أو ما يسمى بالواقع النفسي للفونيم The Psychological Reality of the Phoneme أما المدرسة التوليدية فقد اتبعت هذا الاتجاه في بداية عهدها ثم بدأت تستخدم بالإضافة إلى ذلك عناصر خارجية في البحث مثل :

(أ) التنبوع في اللغة من حيث النبطق والاستخدام.

(ب) التغير التاريخي الذي تتعرض له اللغة .

(ج.) الرموز المستخدمة لكتبابة الأصوات . والكلمات .

( د ) الكلمات المستعارة من لغـات أخرى والتغـير الذي تتعرض له عندما تنتقل إلى لغة أخرى .

( هـ ) اللحن .

(و) اللعب بالألفاظ والجمل أو ما يسمى . Language Games

(س) اللغات السرية الخاصة المستخدمة بين الأفراد ( انظر ـ أنور ـ ١٩٨١ ) .

٤ - مستويات التحليل اللغوي عند معظم أصحاب المدهب الفونيمي يجب أن تبقى منفصلة فلا يجوز عند الحديث عن الأصوات أن نلجاً لظواهر صرفية أو نحوية ، أما في المدرسة التوليدية فإن القواعد الصوتية تنطبق على نتاج المستوى النحوي بكل ما يشمله من حدود الكلمات ومكوناتها وتركيبها ولذلك فالمدرسة التوليدية تسمح بالخلط بين مستويات التحليل اللغوي المختلفة .

المنهج المستخدم في التحليل الفونيمي هو المنهج الاستقرائي inductive، أما في المدرسة التوليدية فالمنهج المتبدلالي deductive، فالأول يحلل بيانات معينة ويعطي قائمة بالأصوات والقواعد التي تحدد تتابعها وتحولها والأماكن التي تقمع فيها . . . الخ ، أما المدرسة التوليدية فإنها تعطي افتراضات عامة وتحاول إثباتها بوسائل تحليل متعددة تتناول بيانات وظواهر من لغات غتلفة .

٦ ـ ونتيجة لهذا الفرق بين المنهجين فإن شكل « الأجرومية » ( البناء الكامل لمستويات التحليل اللغوي ) وكذلك النظرية اللغوية التي يعملان في اطارها ختلف تماماً \_ كها سنبين فيها بعد .

هذه هي أهم الفروق بين المدرستين وإن كانت هناك فروق أخرى بينهما وفروق داخمل كلتا المدرستين كمها سنحاول أن نوضح في الصفحات التالية :

## البحث الفونيمي:

يبدأ البحث عن النظام الفونيمي للغة ما بكتابة شكل الكلمات المنطوقة Transcription باستخدام رموز صوتية Phonemic Symbols تفرق بين الأصوات المختلفة ، ويشترط فيها :

أولاً: إن الرمز الواحد يرمز لصوت واحد ، بحيث إن كل فونيم دائهاً يتميز عن الفونيم الآخر ، وهو ما يعبر عنه بالقول :

. Once a phoneme, always a phoneme

الناً : إن الرمز الواحد لا يستخدم لصوتين متقابلين Contrastive

ثالثاً : التنوع في الأصوات السذي يعتمد عـلى ظروف صوتية نختلفة يعتبر تنوعاً مشروطاً ، وأن الأصوات التي

تشارك في هذا التنوع تعتبر تنوعاً فردياً أو أفراداً ، و allophones ( ألوفونات ) تعتبر أحد أشكال فونيم ما .

ولهذا فإن أول مستوى في هذا التحليل هو الفونيمات ثم يليه مستوى أصوات « التنوع الفردي للصوت » . ويوجد أعلى مستوى الفونيمات Phonemes مستوى آخر يوضيع التفاصل بين الفونيمات والمورفيمات (الأجزاء ذات المعنى المكونة للكلمات) وهو المستوى المورفوفونيمي ، فمثلاً في اللغمة العربية نعرف أن المورفيم « أ . . . ت » يدخيل على الأصيل الثلاثي ، ولكن الصوت (ت) يتغير أحياناً فعندما يضاف إلى ولكن الصوت (ت) يتغير أحياناً فعندما يضاف إلى في « صَحِبٌ » فإن الناتج هو « انتخب » (دون تغيير) ، أما في « صَحِبٌ » فإن الناتج هو « انتخب » (دون تغيير) ، أما في « صَحِبٌ » فإن الناتج عن التضاعل منع الصوت « ص » في المورفيم « صحب » .

يسركز الاتجاه الفونيمي - كما قلنا سابقاً - على الأصوات المميزة في لغة بعينها ، وكلمة نميزة مهمة هنا لأنه إذا سمع صوت في لغة ما ولم يساعد على التمييز بين معاني الكلمات فإنه لا يعتبر فونيها ، ففي اللغة العربية الصوت (س) والصوت (ص) فونيمان مختلفان لأن كلمة ساد غير كلمة صاد ، أما في الانجليزي فإننا نسمع الصوت [ص] في كلمات مثل Some, Saw . . النخ ولكنه يعتبر تنوعا فرديا للصوت (س) أي أنها ليسا ألوفونين لأننا يمكن أن نبين الموضع (س) أي أنها اللي يقع فيه الصوت [س] ولا يقع فيه [ص] ، اللي يقع فيه الصوت [س] ولا يقع فيه [ص] ، فالصوت [س] بمعنى أن المواضع مقسمة فالصوت [س] بمعنى أن المواضع مقسمة بينها ، فأينها حل الصوت [س] لا يمل الصوت

[ ص] ، إذ أن وجود أحدهما يبعد الآخر أو أنها لا يقعان في نفس الموضع وهو ما أطلق عليه mutually exclusive، ونتيجة لذلك فإن توزيعهما يكمل بعضه بعضاً ، فالأماكن التي يقع فيها [ ص ] والأماكن التي يقع فيها الصوت [ س ] هي كل الاحتمالات التي يمكن أن يقع فيها فونيم واحد /س/ أي أنها يكملان بعضها في التوزيع In Complementary distribution في التوزيع وسبب ذلك أن هناك قاعدة يمكن استخدامها لوصف هذا التوزيع ، فالصوت [ س ] يتحول الى [ ص ] إذا وقع بجوار صوت خلفي ، وهذا نوع من المماثلة ، كما أننا نلاحظ أيضاً أن [ س ] و [ ص ] متشابهان جزئياً في النطق ، فكالاهما لثوي مهموس احتكاكي ، ولكن [ ص ] خلفية بينها [ س ] أمامية ، وهكذا عندما تتشابه الأصوات في بعض صفاتها ولكن توزيعها في المقاطع الصوتية يكمل بعضه بعضاً ، حسب الشروط التي ألوفونات يجمعها فونيم واحد .

وقد تناول العلماء « الفونيم » من اتجاهات مختلفة أهمها :

1 - الاتجاه العقلي أو النفسي : هذا الاتجاه يعتبر الفونيم صوتاً يهدف المتكلم للوصول اليه ولكنه لا يستطيع التحقيق المثالي له لأنه من الصعب على الانسان عندما يكرر كلمة معينة أن ينطق الصوت نفسه ويأتي به متشابهاً في كل مرة ، ( وقد أثبتت أجهزة التحليل الحديثة للأصوات صدق هذا القول ) كها أن التغير في الصوت ربما يجدث نتيجة للأصوات المجاورة له .

وقد بدأ هـذا الاتجاه مـع العالم البولندي بودوان دى كورتينيه ( ١٨٤٥ ـ ١٩٢٩ ) ، كما أن العالم الأمريكي إدوارد سابير ( ١٨٨٤ ـ ١٩٣٩ ) له اتجاه مشابه لهـذا النـوع من التحليل ، ففي مقـالته المشهـورة « الحقيقة

The Psychological Reality « النفسية للفرنيمات of Phonemes يروى كيف أنه أثناء إجراء أبحاث عن لغة البايوت الجنوبية Southern Paiute طلب من أحد الناطقين بتلك اللغة أن يكتب له الكلمة [ pa pa] التي سمعها منه فكتبها له papa، فالصوت الثاني الذي سمع مختلفاً عن الصوت الأول جاء مشابهاً له في الكتابة ، والسبب في ذلك أن هذا الصوت يتغير حسب الأصوات المجاورة له ، أي أنه يعتبر صوتاً مجرداً أو صوتاً مثالياً \_ على حد تعبيره \_ An ideal Sound ، وهذا ينطبق على لغات عدة ، ففي العربية مثلاً نكتب الكلمتين عندة و عمدة أحدهما تنتهى بالهاء والأخرى بالتاء المربوطة مع أنها \_ في حالة الوقف \_ ينطقان بالهاء ، والسبب في ذلك أنه عندما نضيف الضمة في آخرها ، فالأولى تنطق عندة ، والثانية عمدة ، أضف إلى ذلك أن الأولى تنتهى بضمير الوصل وتعتبر كلمتين بينها كلمة عمدة تعتبر كلمة واحدة .

ويلاحظ أن هذا المذهب النفسي المجرد لا يستطيع أن يقدم تحليلًا مقنعاً لبعض الظواهر الأخرى المتصلة بحالة نطق ما مثل تغير النطق من متكلم إلى آخر أو عندما يتنوع الصوت من منطقة إلى أخرى في بلد أو بلاد ينطقون بنفس اللغة مثل نطق كلمة عمدة بالتاء في حالة الوقف في بعض اللهجات العربية .

وقد أنكر العالم الأمريكي لينارد بلومفيلد Leonard ( ١٩٤٩ - ١٩٤٩ ) و أتباعه هذا المبدأ المجرد لاعتناقهم للمذهب التجريبي ، كما أن العالم الانجليزي دانيال جونز Daniel Jones ( ١٨٨١ - ١٩٦٧ ) فضل المذهب المادي physical في تحليل مثل هذه الظواهر .

٢ ـ الاتجاه المادي : "physical" : في تحليل الفونيمات يعتبر مجموعة الأشكال المتغيرة لصوت ما فونيها واحداً أو

عائلة واحدة وهو الأصل اللاتيني لكلمة فونيم المكونة من phone وصوت + eme و مجموعة أو عائلة » وأن كل تغير فردي allophone ينتمي لهذه المجموعة ، فكلمة علما allophone هي أصلاً phone وصوت » + allo « قريب » (كما كانت تعني في اللغة الانجليزية القديمة ) .

ولكي تكون هذه المتغيرات الفردية allophones مجموعة واحدة لا بد من تتوفر شروط معينة (سبق الاشارة لبعضها) وهي :

اولًا : أن تكون هذه التنوعات allophones متشابهة في طبيعة نطقها ولو جزئياً .

النياً: أن أعضاء المجموعة الواحدة أي الألوفونات لا يكن أن تقع مكان بعضها البعض ومثال ذلك الكلمتان إلى المانيتان bund و bund فهما ينطقان [bund و bund و bund و عندما تضاف اللاحقة و فإن الأولى تصبح [bund [bund ] بينها الثانية [bund ] فكان الألوفون [t] يقع عند نهاية الكلمة في حالة الوقف الكامل أما [d] فتستخدم إذا كان بعدها علة وهذا يعني أنها ضمن فونيم واحد /t/ يجمع المتغيرات المختلفة حسب نطقها وهو ما يسمى « التفرد على المستويين « Bi-uniquences ، وهذا معناه » إذا اختلف لفظان في النطق فلا يمكن أن يعتبرا متساويين اختلف فظان في النطق فلا يمكن أن يعتبرا متساويين اعتبارهما مختلفين صوتياً أي أن الفونيم يجب أن يعكس هذا «التفرد» في النطق فلا يرمز لصوت آخر مختلف عاماً .

٣ - الاتجاه الوظيفي : والذي يمثله العالم الأمريكي بلومفيلد Bloomfield ينظر إلى الفونيم من ناحية تغييره لعنى الكلمات ، فالصوتان (ك) ، /ق/ يعتبران فونيمين مختلفين لأنها يتسببان في تفريق معنى كلمة كاد عن معنى كلمة قاد ، هذا الاتجاه لا يعتبر الفونيم

« مجموعة من الأصوات أو الألوفونات » ولكن يعتبرها ذات ملامح بميزة distinctive features ، هذه الملامح تعبر عن التقابل بين الأصوات المختلفة حسب نظام معين pattern بختلف من لغة لأخرى . هذه الملامح الميزة من أهم ملامح مدرسة براغ التي من أهم علمائها رومان ياكبسون Jacobson .

غ ـ الاتجاه التجريدي : وهو الذي يتناول الفونيمات كظواهر صوتية بعيداً عن نطقها إذ هي وحدات مجردة تساعد على إقامة التقابل والتشابه داخل النظام الصوتي للغة ما (كما في كتابات العالم الأمريكي توادل (Twaddell) ، وفي بعض الأحيان يضع العالم بعض الفونيمات المجردة في النظام الصوتي للغة ما رغم عدم تحقق هذا الفونيم في المستوى السطحي لنطق الجملة فمثلاً في اللغة الملاتينية (المثال التالي ص ٢٧١ في فمثلاً في اللغة الملاتينية (المثال التالي ص ٢٧١ في الكمات (اك) و [و] مما يمكن تناول هذا التنوع في الكلمات التالية باستخدام فونيم مجرد هو ( وس) (الصوت /ج/

وحيث إن [k] و [w] يعتبران الوفونين (تنوعاً لفونيم واحد) فهما يكملان بعضهما في التوزيع فالألوفون [k] يستخدم عندما يتبعه صوت مهموس، وتستخدم [w] عندما تتبعها علة، ولذلك يمكن إقامة فونيم يجمع بينهما يتكون من الملامح المميزة التي تجمع بين همذين الصوتين. وما يجمع بينها هو صفة الأصوات الوقفية من

[K] ، والخلفية من [k] أيضاً والشفهية من [w] والجهر من [w] أي صوت وقفي من [w] أي صوت وقفي خلفي شفهي مجهور .

وفي الواقع أن هذا الاتجاه التجريدي يستخدم في المستوى الذي يجمع بين الأصوات ومكونات الكلمات أي المورفو فونيم morpho-phonemics وهو الـذي يتناول تحول أشكال الفونيم عنىد حدود المورفيم ( المكونات الصغرى للكلمات ) هذا الاتجاه المجرد يتضح في كتابات العالم الـدانمركي لـويس هيلمسلاف Louis Hjelmeslev ) وعلماء حلقة كوبنهاجن اللغوية وعلى الأخص أولدال Uldall وغيره ، وهؤلاء العلماء لا يصرون على مبدأ التفرد على المستويين Bi-uniqueness ( أي التفرد في التشاب والتفرد في الاختلاف ) لأنهما في الواقع ـ كما سبق ذكره ـ يتناولون تنوع مكونات الكلمات ذات المعنى على مستوى المورفوفونيم . ونحن نلحظ هذا الاتجاه المجرد بشكل آخر في كتابات العالم الانجليزي فيرث Firth عندما يتحدث عن البروزودي prosody خاصة النبر والتنغيم بمعنى إقامة علاقات مجردة بين وحدات لغوية أكثر من الصوت تتضح مشلاً في العلاقة بين المقاطع ، هذه العلاقة تحدد إذا كانت قاعدة صوتية ما تطبق أو لا تطبق بناء على البناء الشكلي للمقطع وعلاقته بالمقاطع الأخرى .

ولكي نعطي مثالاً لذلك دعنا نتناول الكلمات التالية التي تبدأ كلها بالصوت [و]: وصل وقى وقى ود، وصل عندما نضع السابقة «ي» قبل تلك الكلمات فاننا نلاحظ التالى:

( وسوف نركز هنا على حذف ( و ) ونهمل التغيرات الصوتية الأخرى ) . نلاحظ هنا حذف الصوت ( و ) في بعض الكلمات دون غيرها . لكي نفسر هذه الظاهرة دعنا نقسم الكلمات الى مقاطع :

ا ـ ى ـ + و ـ + ص ـ ـ نصل ب ـ ى ـ + و ـ + ق ـ ـ ـ → يَغَى ج ـ ـ ى ـ + و ـ ـ د + د → يود د ـ ى ـ + و ـ ـ ص ـ + ص ـ ك ← ص ـ ك بوصًل

إننا نجد في أ ، ب أن المقطع الثاني ( و َ ) ينتهي بعلة ولذلك فهو يحذف لأنه يكون ما يسمى بمقطع مفتوح open Syllable أو كما يقول بعض علماء الأصوات light syllaple ، مقطع خفيف ، أما في جد ، د فإنه مقطع مغلق closed أو ثقيل heavyعـلى حد تعبـير البعض لأنه يحوي كل مكونات المقطع من بداية onset وتقفية Rime وتقفيلة coda، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن القاعدة الصوتية \_ وهي في هذه الحالة الحذف ـ لا تعتمد على صوت معين ولكن تعتمد على تتابع أكثر من صوت في تركيب أعلى مستوى من الصوت الواحد ، بل إن هذا التتابع يربط مقطعاً بآخــر ـ ففي ج. ، د نجد أن المقطع الشاني ينتهي بصوت يبدأ به المقطع الذي يليه ، أي أن هناك علاقة بين هذين المقطعين تلك العلاقة لا تسمح بالحذف ، هذه العلاقة بين المقطعين تؤثر بالسلب والإيجاب على تطبيق قاعدة معينة في أحوال أخـرى ـ ففي اللغة الانجليـزية مثـلًا نضيف اللاحقة ish إلى childish لتعطينا نضيفها إلى fish لتشابهها مع الجزء الأخير من الكلمة ish فكلمــة fish ish\* لا وجــود لهــا ، لأن اللغــة الانجليزية (في هذه الحالة) \_على عكس اللغة العربية ـ لا تسمح بتكرار الصوت الذي ينتهى به مقطع معين في مقطع يليه بدليل أن كلمة fishes كلمة صحيحة . بل إن هذه القاعدة المجردة يمكن أن

تستخدم لتفسير عدم وجود الأصوات المشددة عموماً في اللغة الانجليزية ، فالكلمات التي تكتب بحرف مكرر لا تنطق الا بصوت واحد مثل ,allow annoy الخ ، ولمزيد من التفاصيل حول هذه الطواهر راجع : (Anwar, 1985) .

الموضوع الآخر الذي اهتم به علماء الأصوات في القرن العشرين هو مدى الخلط بين المستويات المختلفة من القواعد في التحليل الصوتي ( واللغوي عموماً ) وعلاقتها بتناول الظواهر اللغوية المختلفة ، فإلى أي مدى يمكن عند تناول ظواهر صوتية أن يلجأ الباحث إلى بيانات عن الصرف والنحو ؟ .

#### لقد اختلف العلماء في هذه الناحية إلى فئتين:

معظم أصحاب نظرية الفونيم التقليدية في أمريكا يفصلون بين المستويات اللغوية تمامأ ولا يسمحون عند تحليل مستوى معين بالاستعانة ببيانات من مستويات أخرى سبق تحليلها أو تتبع مستوى لم ينته الباحث من تناوله ، وعملى رأس المتشددين في هـذا الاتجاه العمالم هوكيت Hockett بينها عالم آخر مثل بايك Pike كان في الأربعينات من هذا القرن يحاول إقناع الأخرين ـ دون جدوى ـ بأن هذا الفصل لا داعى له ويمكن لمن يتناول الأصوات أن يستعين بظواهر صرفية أو نحوية لتحليل ظاهرة صوتية ما ، كما أن أصحاب المذهب المادي Physical في تحليل الفونيمات لا يسمحون بالخلط بين هذه المستويات . وسبب الإصرار على الفصل بين المستويات اللغوية المختلفة في التحليل هو أن مدرسة الفونين التقليدية تعتمد على المنهج الاستقرائي inductive في محاولة للوصول إلى النظام الصوي استنتاجاً من البيانات التي يتناولونها بالتحليل ، وهــذا

يعتمد على خطوات التحليل التي يهتمون بها كوسائـل لتطبيق هذا المنهج ، ونلحظ ذلك في كتابات الكثيرين منهم ( راجع Joos, 1957) حيث يهتمون بإعطاء قوائم مفصلة يجب اتباعها لتحليل الظواهر الصوتية المختلفة .

أدى الإصرار على عدم الخلط بين المستويات المختلفة إلى البحث عن وسائل تتناول التغير الصوتي الناتج عن قواعد الصرف والنحو ، فعند سماع تتابع بعض الكلمات أو مكوناتها (المورفيمات) نجد أن المعنى يختلف لأسباب غير فونيمية (حسب التعريف التقليدي) ففي اللغة الانجليزية مثلاً نلاحظ أن التتابع الصوتي [aiskri:m] يمكن أن ينطق بطريقتين تؤديان إلى معنيين مختلفين [ai skri:m] «أنا أصبح» أو [ai skri:m] «أنا أصبح» فاعتبروا هذا الوقف فونيا يفرق بين معنى العبارتين وأطلقوا عليه «المفصل» Juncture .

وقد كان وليام مولتن William Moulton أول من استخدم « المفصل » في تحليله للغة الألمانية ، وهذا المفصل له ألوفونان « عند بداية المنطوق Ouration ، أما ونهايته يظهر كوقف غير عدد الطول duration ، أما داخل المنطوق فإنه وقف قصير كمبادل in free داخل المنطوق فإنه وقف قصير كمبادل variation ( الكتاب موضع العرض ص ٩٩ ) ، ويلاحظ مولتون أيضاً أن فونيم الوقف الذي يرمز له بالعلامة ( زائد + ) يقع في نفس موقع الحدود يرمز له بالعلامة ( زائد + ) يقع في نفس موقع الحدود ساعد هذا على إغناء فكرة الفونيم ، وأصبح الاتجاه المجرد قوياً ، كها أدى ذلك إلى التركيز على اعتبار الفونيم عنه إضافة فونيمات أخرى إلى القائمة مشل النبر عنه الغامم ، هذا الاهتمام الزائد باكتشاف الفونيمات في اللغات التي بحثها العلماء جعل اهتمامهم بالقاعدة اللغات التي بحثها العلماء جعل اهتمامهم بالقاعدة

الصوتية ينحصر في إمكانية إدماجها في أساليب التحليل ( الكتاب محل العرض ص ٣٠٠ ) لإثبات القوائم التي توصلوا إليها ، ولذلك فإن التمثيل لتلك القواعد جاء خالياً من أي حقيقة نفسية كها كان من المستحيل إعطاء تفسيرات عقلية rational لتلك القواعد لأنها كانت جزءاً من أساليب التحليل ، ولم يكن هناك أسباب من خارج النظام الصوتي أو بيانات أخرى تعطي تلك خارج النظام الصوتي أو بيانات أخرى تعطي تلك القواعد أهمية حقيقية كجزء من النظام الصوتي ( وأجرومية إللغة ) عموماً .

وقد ساعدت عوامل أخرى عملي تقريمغ القواعمد الصوتية من حقيقتها النفسية Psychological Reality ، فبالإضافة إلى المنهج الاستقرائي المتبع والإصرار في خطوات التحليل على فصل المستويـات اللغوية المختلفة وما تبعه من استبعاد معظم أشكال التنوع في الأصوات Phonological variation ، كان هناك الاهتمام الزائد بمبدأ « التميز على المستويين » Phonetics بين مستوى النطق bi-uniqueness ومستوى التمثيل للنظام الصوق Phonemic Representation . (ولكن أصحاب الاتجاه المجرد في تحليل الفونيم في أورب مشل هيلمسلاف Hjelmeslev وفيرث Firth اتبعوا المذهب الاستدلالي deductive لأن النتائج التي كانوا يحاولون الوصول اليها اعتبرت مستقلة عن خطوات التحليل المتبعة ، وعلى عكس المذهب الاستقرائي فإن الأوربيين من أمثال هيلمسلاف وفيرث اعتبروا كل مستويات اللغة متوفرة عند أي مستوى من التحليل ويمكن الدمج بينها). وأصحاب المذهب الاستقرائي يبدأون بتحليل الفونيمات بناء على تنوعها ( الألوفونات ) ثم يتناولون الصرف وبعده النحو، وهذا هو شكل الأجرومية عندهم:

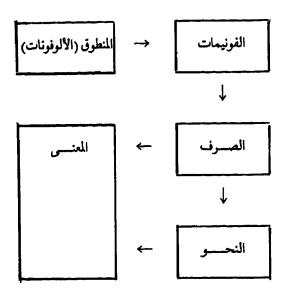

### المدرسة التوليدية :

لقد كانت بداية المدرسة التوليدية رد فعل للقصور الذي بدأ في المدرسة التركيبية الأمريكية وكتابات معظم أصحاب مذهب الفونيم التقليدي . من المباديء الهامة التي تعتمد عليها المدرسة التوليدية في الثمانينات (حيث تغير منهجها أكثر من مرة في الفترة من ١٩٥٧ ـ ١٩٨٠ عبا لا يتسع المجال لعرضه هنا) مايلي :

(أ) قواصد اللغة : وظيفتها ـ ربط منطوق الجمـل بمعناها .

(ب) العلاقة بين تمثيل الأصوات المنطوقة Phonetic . Representation والتمثيل للمعنى ليست مباشرة ، إذ يتوسطها البناء النحوى للجمل .

(ج) (معنى » الجملة هـ ومعنى وظائف المكـ ونـات
 النحوية التي تتركب منها ، و( صوت » الجملة هو وظيفة
 المكونات الصوتية لها .

(د) هذه الوظائف مركبةِ .

(هـ) وظيفة الأجرومية هي توضيع العلاقات المكنة بين الصوت والمعنى للغات عموما وليس للغة في حد ذاتها . ونتيجة لهذا فإن وصف أي جملة يتطلب وصفا صوتيا . phonological

الوصف المنطقي في الواقع ليس تمثيلا لمعناها ولكنه تمثيل يوضح العلاقة بين التمثيل النحوي للجملة وتفصيل معناها . وكل « تمثيل » من هذه المستويات عبارة عن « مجموعة » Set ، وليست مستوى واحدا لأن لكل تمثيل قواعد rules تنطبق عليه قبل أن ينتقل الى المستوى الآخر ، ولهذا فان الأجرومية عندهم \_ تشمل المستوى الصوتي المستوى النحوي ، الذي يشمل النحو والمعنى .

والخط المنقوط في الشكل يرمز للقواعد التي تنطبق داخل مستوى معين ، فالعلاقة مثلا بين جملة ( المستوى البعيد ) وجملة ( المستوى السطحي ) تحددها القواعد النحوية ، أما الخط المتصل الذي يرمز له بسهم ذي اتجاهين فانه يرمز للقواعد التي « تفسر » تمثيلا خاصا بمستوى معين ليصبح جاهزا لتطبيق قواعد من مستوى

آخر ، بمعنى « ترجمته » الى شكـل فـونـولـوجي (أو منطقى ) .

وما يهمنا هنا بالطبع هو التركيز على الجزء الخاص بالأصوات في الأجرومية ، لقد نجحت المدرسة التحويلية ـ التي نشأت أصلا من البنائية الأمريكية في أن توحد بين التراكمات المختلفة في المدرسة البنائية ودمجها في نموذج متكامل للتحليل اللغوي وتجعل منها أجزاء عضوية تكون شكلا متكاملا لما تنطبق عليه القواعد اللغوية ، ولهذا فان القواعد الصوتية تنطبق على الأصوات من واقع تتابعها في تركيب نحوي ، فالتمثيل الصوتي المصمل الأصوات وتتابعها وحدودها نحدوي يشمل الأصوات وتتابعها وحدودها لنحوي ألفناصل التابع الصوتي هي وحدات النحوية ، ووحدات التتابع الصوتي هي وحدات النحوية ، وكل وحدة

ويمكن توضيح هذا البناء اللغوي كما يلي : جملة ( المستوى البعيد )

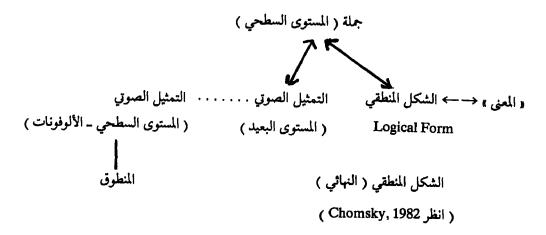

من ذلك عبارة عن مركب من الملامح المتميزة ، بما في ذلك الفونيمات فوق التركيبة Suprasegmentals مثل النبر والنغم . . الخ ويكون تتابع تلك الوحدات مصفوفة matrix ، وتتابع تلك الوحدات هو « تمثيل Representation » للشكل الصوتي للوحدات النحوية المنطوقة ، ويلاحظ كما سبق ذكره ، أن درجة الاتصال والتتابع بين تلك الوحدات يعتمد على المفاصل الاتصال والتتابع بين تلك الوحدات يعتمد على المفاصل وحدات صوتية segments تنطبق عليها القواعد وفيها يلي توضيح لما يمكن أن يكون عليه التمثيل الصوتي :

 # + | وحدات صوتية + وحدات صوتية . . . ] + [ وحدات صوتية . . . [ + + ]

 جملة اسم اسم فعل فعل جملة ( + = مفصل داخلي بين المورفيمات )

 ( + = حد الكلمة )

 ( + = حد الجملة )

والعلاقة بين المستوى الصوتي البعيد والمستوى الصوتي السطحي تحددها قواعد صوتية يطلق عليها وعواعد اعدة التوفيق « Readjustment Rules و قواعد اعدادة التوفيق « قواعد المستوى الصوتي البعيد والمستوى الصوتي السطحي بسيط لأن كلا منها يشمل نفس التتابع من الأصوات في المصفوفة matrix وكذلك نفس التقسيم النحوي ، ولكن الفرق الأساسي هو وجود الحدود في التمثيل الصوتي عندما تطبق عليها بعض القواعد الصوتية . هذه الحدود ( او المفاصل ) تحول التركيب النحوي والمستويات المتعددة الى مصفوفة خطية rinear عيث تطبق بعض القواعد الصوتية على أساس التقسيم النحوي أو على أساس المفاصل ( أي التقسيم الصوق) .

وفي أواخر السبعينات تحول الاهتمام داخل المدرسة التحويلية ذاتها الى اعتبار التمثيل الصوي التحويلية ذاتها الى اعتبار التمثيل النحوى، فأ Phonological Representation مثل التمثيل النحوى، ذا مستويات هرمية متعددة Syllables أي أنها الوحدات الأساسية فيه هي المقاطع Syllables أي أنها ليست خطية Inear ( اقرأ 1979 McCarthy ) وإن ليست خطية بمستوى يعادل مستوى الموحدات كانت تنتهي بمستوى يعادل مستوى الموحدات segments في المتمثيل المصوتي المذي أعطاه تشومسكى .

وهـذا الاتجاه الجـديـد يقسم المقـطع الى وحـدات نوضحها بالمثال التالي لكلمة قــام :



وأهمية هذا التحليل الصوي للمقطع المتعدد المستويات تكمن في أن التمثيل الصوي ليس خطيا linear وأن العلاقة بين التمثيل الصوي والتمثيل النحوي مختلفة عن النظام السابق في المدرسة التوليدية ، ففي هذا الاتجاه الأخير لا تعتبر الأصوات مجرد تبوفيق للمستوى السطحي لأن التمثيل الصوي له خصائص تحدد تركيبه ، وقد تطورت هذه النظرة إلى مراحل محديدة (راجع في ذلك كتاب Selkirk 1986) . من مستوي

تحليل الانتقال من مستوى النحو إلى مستوى الأصوات يلقى اهتماما أكبر مما ظن تشومسكي وهالي في كتابها و النظام الصوتي للغة الانجليزية The sound كتابها و النظام الصوتي للغة الانجليزية Pattern of English المصوتي ( بمعنى المكونات الصوتية ) ما هي الا علاقة بين المصوتي ( بمعنى المكونات الصوتية ) ما هي الا علاقة بين تسلسل هرمي نحوي وتسلسل هرمي صوتي لأن المفصل المذي اعتبره علماء الفونيم التقليديون وكذلك تشومسكي مجرد جزء من المصفوفة الصوتية الخطية نادي الكثيرون باعتباره جزءا من التركيب الصوتي فوق البنائي Suprasegmentals ( قارن في ذلك المفاولة الاتجاهات ( مثل Basb@11 1978 و 1981 Selkirk و نظام تحليلها وتنيجة لذلك فان بعض الاتجاهات ( مثل Hogg & McCully 1987 ) .

وعموما فان العلاقة بين المستوى النحوي الصوتي والتمثيل الصوتي لا تزال محل دراسات مختلفة ، وسوف تكون من بين الموضوعات التي سيتناولها المؤتمر العالمي السادس للأصوات في فيينا في شهر يوليو ١٩٨٨ ان شاء الله .

هذا وقد اتسع مجال البحث الصوتي من المقطع الى التفعيلة (أي العلاقة بين مقطعين متتابعين أو أكثر ) إذ تتحدد طبيعة القواعد الصوتية داخل هذا التتابع (قارن Anwar 1983 ) كما أنه بناء عليها يمكن شرح توزيع بعض المورفيات (أجزاء الكلمات) وتتابعها .

#### \* \* \*

هذا التطور الذي شهده علم الأصوات خسسلال القرن العشرين في الانتقال من التحليل الفونيمي التقليدي الى المنهج التوليدي ساعد على تقدم كبير في منهج تحليل الأصوات وتحديد وسائل التحليل وتقييم البراهين المختلفة وتوضيح الى أي مدى يمكن الاعتماد

عليها في تناول النظواهر اللغوية المختلفة ، وأصبح العلماء يفضلون البراهين التي تتمتع بالخواص التالية :

1 - العمومية Generalization فكليا أمكن تفسير ظاهرة معينة بقاعدة واحدة بدلا من قاعدتين ، أو وصف عدة ظواهر متصلة بقاعدة واحدة ، كان ذلك نوعا من أبرز العموميات في النظام الصوتي ، وهذا لا يعني أن بعض الظواهر الصوتية ربحا لا تحتاج لعدة قواعد لتفسيرها ولكن تفضل القواعد « العامة » إذا أمكن ان تحل محل القواعد المحدودة الشمولية » ، وهذا ما يعرف في فلسفة العلوم بالوصول الى مرتبة القيانون lawfulness .

٢ ـ ولكي تكون الحقائق اللغوية التي يصوغها قانون ما عامة فانها يجب أن تكون بسيطة Simple ، فالعالم يوسع نطاق بحثه وفي نفس الوقت يقلل من عدد القوانين ( او القواعد ) الفردية المتفرقة التي تتناول الظواهر اللغوية . وبناء النظريات اللغوية الحديثة يعتمد على هذا التوازن بين التناقضين : زيادة الحد الأقصى لما تتناوله قاعدة ما ، وفي نفس الوقت اصدار الحد الأدنى من القوانين اللغوية . وربما يؤدي ذلك الى نوع من التضارب ، فزيادة الحد الأقصى لما تتناوله قاعدة ما ربما يتطلب الاطناب Redundancy في القاعدة أو التمثيل لها ، كما أن التبسيط للحد الأدني في القواعد ربما يفرع القواعد من قيمتها اللغوية \_ وكلا الاتجاهين مرفوض ، إذ المطلوب أن تكون القواعد اللغوية ذات دلالة محددة وأن تكون خالية من الزيادات الغير مطلوبة Redundancy-free ، عندئذ يصبح لهذه القبوانين اللغوية القدرة على تفسير الظواهر اللغوية ـ لأن هذه القوانين على الأقل ـ تحول الظواهر المتناثرة التي تبدو غير مرتبطة الى و نظام ، له خصائص علمية يمكن توضيحها .

| يســوم | <del>&lt;</del> | سسام   |
|--------|-----------------|--------|
| يصسوم  | <b>←</b>        | صسام   |
| يعسد   | <b>←</b>        | عَــد  |
| يعسض   | ←               | عُــضٌ |
| يسير   | <b>←</b>        | ســار  |
| يصير   | <b>←</b>        | صسار   |
| يكــد  | <b>←</b>        | كَــد  |
| يقسل   | ←               | قَــلّ |

(د) هذه الظاهرة أيضا مرتبطة بالصرف فاشتقاق المصدر
 يعتمد على هذا التحول من الألف إلى واو أو ياء

| قسال  | ← | قسول  |
|-------|---|-------|
| نام   | ← | نسوم  |
| ســار | ← | سير   |
| عفسا  | ← | عفــو |

(هـ) بل إن هـذه الظاهرة متصلة أيضا بالأفعال المشددة :

(و) هذه الظاهرة أيضا متصلة بالإمالة حيث تنطق الألف الأمامية / لح (:i) و (:e) وهذا لا ينطبق على الألف الحلفية /:a /

هذه الظواهر السابقة لها الخواص التالية :

١ ـ انها حواص عامة .

٧- تظهر في مستوى الصرف وكلفلك في مستوى الأصوات وفي المستوى الصوق الصرف في المستوى الأصوات وفي المستوى المستوى

٣ ـ ولكي تحقق القوانين العامة هدف « التفسير » هذا فلابد أن تكون هناك دوافع ومسببات وراءهما أي لها مايبررها independently motivated وليست لغرض جزافي أو ملفقة ad hoc ، والقوانين التي لها ما يبررها تعنى أنها مطلوبة لأسباب عدة وأن هذه الأسباب ليست مستقلة عن بعضها بل متكاملة في التركيب والمجال . وسوف أضرب مثلا من الأصوات العربية يوضح تلك الخواص ودقتها التي تبين القصور في المنهج التقليدي الحالي . فالتحليل الحالى لأصوات العلة في اللغة العربية واللغات السامية عموما يجمع على أن فيها ثلاثة أصوات علة /i a u / وأن / a / تنقلب الى صوت خلفي مع التفخيم ، وتبقى صوتا غير خلفي مع الأصوات الغير مفخمة ، وحيث إن /i / و / u / لا خلاف عليهما ، فان كاتب هذه السطور يعتقد أن اللغة العربية بها صوتا علة / a / و / 🎗 / كصوتين أصليين ، وسوف أثبت هذه الافتراضية في الصفحات التالية لتوضيح دقة المنهج العلمي الحديث الذي يتسم بالعمومية والبساطة وأن له ما يبرره.

( انظر (Anwar (In press )

يلاحظ في اللغة العربية الظواهر المتعددة التالية: (أ) أن الكلمتين اللتين نسمعها [عـــــل ــــــ] إذا أضفنا لهما اللاحقة ـ نا (كفاعل) أو ـ نا كمجرور فإنها تصبحان علونا ، وعلينا حيث تنقلب الألف الى [و] أو [ك) .

(ب) بعض الأفعال مثل قال وسار تصبح في المضارع يقول ويسير (أي أن قلب الألف إلى واو أو ياء يحدث داخل الفعل وليس مقصورا على الأفعال في أ) .

(جـ) هذه الظاهرة ليست مقصورة على المقاطع المفخمة أو العلة السطويلة ( الألف ) لأنها تشاهد في المقاطع المفخمة وكذلك مع الفتحة ( التي تنقلب ضمة أو كسرة ) مثال ذلك :

AND

عالم الفكر - المجلد الثامن عشر - العدد الثالث

1

هذه العبارة التي تستخدم في التحليل التقليدي غير دقيقة لما يلي :

أولا: فيها تناقض لأنه ليس هناك دافع أو دليل مستقل independent evidence لهذا التحول ، إذ الاعتماد هنا على الشكل السطحى للأصوات .

ثانيا: هناك تعارض في العبارة ذاتها اذ كيف يتأتى ان يتغير صوت واحد الى صوتين مختلفين دون سبب واضح ( يقول بعض اللغويين ان التحول يعتمد على نوعية المقطع هل هو مفخم أم لا ، ولكن البيانات السابق ذكرها في جاعلاه تفند ذلك ) .

شاك : هذه العبارة لا تعكس احساس العربي نحو لغته ، لأنه عند كتابة بعض هذه الكلمات فانها تكتب بحرفين مختلفين ، فالكلمة التي بدأنا بها في هذا الجزء تكتب مرة علا ومرة على لأن قيمتها النفسية للعربي أنها كلمتان مختلفتان ، ولذلك ففي اللغة العربية حرفان يشتركان في اسم واحد ولكنها مختلفان ، الألف والألف المقصورة بصورة الياء ، وطبعا هذان الحرفان لابد وأنها يرمزان لصوتين مختلفين ، أي أن الفرق كامن في ذات الصوتين ولا يعتمد على ظاهرة التحول التي يخضعان لها .

عندما يواجه عالم الأصوات بمشكلة من هذا النوع فانه يمكنه أن يبني تحليله على ماهو داخل التغير الصوتي للغة نفسها ، فهذه الظاهرة التي تؤدي الى نتاج صوتي مختلف يمكن وصفها بسهولة اذا اعتبرنا ان اللغة العربية فيها صوتان مختلفان هما / 24 / مثل الصوت الأول في أنا و / 24 / مثل الفتحة الأولى في قَـلَّ ، الصوت الأول (ح) أمامي يتحول الى [i] أي الكسرة والصوت الثاني / 24 خلفي يتحول الى [:] أي الكسرة وعندما يأتي كل منها طويلا فإنها يتحولان الى [::] ( الياء ) و [:1]

( الواو ) بسبب طبيعتها وليس بسبب الأسباب المجاورة لهمها ، أي أن القاعدة لا تعتمد على سياق معين بل مستقلة عن السياق Context-Free .

هذا التحليل يمكن برهانه باستخدام بعض البيانات من خارج النظام الصوتي مثل :

(أ) اللهجات : في بعض اللهجات ينقلب الصوت الحربية الى ياء مثل أنا ، في بعض اللهجات العربية تنطق [ عبد اللهجات العربية تنطق [ عبد اللهجات العبد الأشخاص ينطقون أربعاء بالصوت [ عبد الله عبد الله عبد العبن .

( ) في احدى اللهجات اللبنانية تنقلب <math>[ u ] الى [ w ] ثم [ : a ] في كلمة لوز التي تنطق [ u ] .

بل ان هذه القاعدة يمكن ان تكون اكثر شمولا لو طبقناها على مجموعات من اللهجات العربية الأخرى ( المثال التالي مأخوذ من (Anwar, (in press )وسوف يكتب بالحروف الملاتينية كما ورد ذكره في البحث الأصلى ) .

#### علم الاصوات في القرن العشرين

|             |                 |            |                   |                | المراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة |
|-------------|-----------------|------------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------|
|             | Northern Arabic |            | Southern Arabic   | Arabic         |                                                  |
|             |                 | Chobori    | indal             | Un woulde      | Do to the city                                   |
|             |                 | Olletter I | T. Tillow         | racesty Bocani | Botani''                                         |
| 3           | Schi            | Sihi:1     | S&ihi:1 Si:hel    | Si.hel         | Schel                                            |
| بغ          | /S&gr/          | Z% igor    | Zogr              | Zegr           | ł                                                |
|             | [s adr]         | Z&iga:r    | Zo:gur            | Zagar          | ł                                                |
|             |                 |            | Zugo:wir          | %ago:rit       | 1                                                |
| ***         | MXsjid          | mezg Lid   | mezg Xid mesg Xid | mesg Xid       | \$                                               |
| Ą           | S&la:m          | Silum      | Silo:m            | S &: lo:m      | ı                                                |
| 71          | la:             | lo:, lu:   | ]a:               | la:            | lo:                                              |
| સ્ટ્રે<br>સ | Kawk & b        | Kubk Kib   | Kubki:b           | Kubki:b        | Kubki:b                                          |
|             |                 |            |                   |                |                                                  |

يلاحظ في هذه الكلمات التحول من كل ← c → P → c → b ← i

هذه القاعدة العامة ( ان للغة العربية صوتين / الله / الله الخواص العلمية التي ضوتين / الله / الله الخواص العلمية التي ذكرناها آنفا ، فهي : تعتبر « شاملة » لأنها تتناول الأصوات بناء على ذات صفاتها بعد ان كانت تحلل من خارجها ( أي الموضع الذي تقع فيه في الكلمة ، هل هو مفخم أو غير مفخم ) ، ب . وهي ايضا عامة لأنها تتناول الأصوات الطويلة / : الله / الأصوات الطويلة / : الله / الأصوات العربية لأنها تنطبق على اكثر من لهجة وتتناول ظواهر صوتية متعددة في اطار قاعدة واحدة أي أن لها ما يبررها ، بل انها يمن - ان تطبق على لغات عدة من اللغات السامية يظهر فيها هذا التغير في الصوتين / الله / البيانيات التالية من البحث السيابق المسابق المسابق المسابق التناسة من البحث السيابق المسابق المساب

نلاحظ هنا أن التحول الذي يحدث في اللهجات العربية يحدث أيضا في لغات سامية أخرى ، وهكذا تصبح تلك القاعدة عامة بل انها يمكن ان تنطبق على لغات اخرى مثل اللغة الانجليزية ، فالقاعدة المعروفة باسم « تحول العلة الكبير » The Great Vowel Shift يمكن تحليلها على هذا الأساس تماما ( لا يتسع المجال هنا لتفصيل ذلك ، ولكنها نفس الظاهرة ونفس التحول ونفس الخطوات تقريبا).

كها أن هذه القاعدة تجعل القواعد الصوتية في اللغات السامية أكثر بساطة ولها مايبررها من اللهجات وحروف الكتابة وقواعد اللغة . . الخ ، أي أنها تتميز بالصفات التي يسعى العلم الحديث لتحقيقها في المنهج العلمي كها سبق ذكره اعلاه .

\* \* \*

### على أنه يؤخذ على هذا الكتاب مايلي :

١ - حاول المؤلف ان يجعل منه تاريخا لعلم الأصوات في القرن العشرين ، ولكن هناك قصورا في هذا المجال من النواحي التالية :

أ\_ الناحية الأولى في المنهج وقد سبق توضيحها فانه
 ليس تاريخا بالمعنى المعروف ( انظر أعلاه ) .

|                                                | Northern Arabic                                                         | Akkadian                                                       | Hebrew                                                      | Aramaic                                                         |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| حبل<br>ليلة<br>ذكر<br>اذن<br>ثور<br>سوم<br>شوم | habl (un) laylat (un) fakar (un) uan (un) Oawr (un) yawm (un) Oawn (un) | ebl (u) li:l%(:t(u) zik*r (u) uzn (u) šu:r(u) u:m (u) šu:m (u) | hebel<br>l&yl&<br>z &:qa:r<br>o:zen<br>šo:r<br>yo:m<br>šu:m | hgbl (a) lely (æ:) deqr (a) u g n (a) tawr (a) yawm (a) tu:m(a) |

ب ـ تناول جوانب نظرية عديدة حاول تقييمها على أساس تاريخي ولكن من وجهة نظره وفي ضوء النظرية التي يفضلها .

جـ انه يتناول النظريات المختلفة من ناحية تطورها وما يتبعها ، ولكنه لا يتناولها من ناحية تفهم المعاصرين لها ، لأن النقاد المعاصرين غالبا ما يساهمون بنقدهم في فتح آفاق جـديدة أمام النظريات التي تستجد على ساحتهم ، ولذلك فانه مثلا لم يتناول بالتفصيل الكافي التطور الهائل الذي حدث في المدرسة البنائية في الولايات المتحدة وأن داخل هذه المدرسة كانت هناك اختلافات مثلا بين هاريس Harris ، وبايك Pike وهـوكيت Hockett ، وهـل النالم ، ومـولتـون ألى عالم وهم أبناء جيل واحد يصعب على أي عالم أن يقول ان منهج واحد منهم يطابق منهج الآخر .

د\_ يبدو اندرسون متحيزا للمدرسة التوليدية التي ينتمي اليها خاصة (ص٣١٧ ، ص٣١٣) عندما يعطيها فضل تطوير المذهب العلمي في التحليل اللغوي والاهتمام بتفسير الظواهر اللغوية دون الاقتصار على تنميق خطوات البحث ، وفي الواقع فان الكثيرين من العلماء السابقين على هذه المدرسة مشل هوكيت العلماء السابقين على هذه المدرسة مشل هوكيت ويجب ألا ننسى أن تشومسكي هو تلميذ هاريس ، وأن مباديء المدرسة التوليدية بدأت عنده قبل تشومسكي وان كان الأخير قد طورها في مجالات عديدة .

٢ ـ يؤخذ على أسلوبه التاريخي في العرض عدم التقيد

بتسلسل التطور التاريخي للنظرية ، ويظهر ذلك جليا في الفصل الثاني عشر الخاص بالمدرسة التوليدية حيث يتناول حقبة معينة ثم ينتقل الى غيرها ثم يعود الى الحقبة الأولى وهكذا . وهذا لا يوضح التطور الزمني للمشاكل التى يتناولها .

٣- في الفصل الثالث عشر يتناول الكاتب بعض أوجه النقص في نظرية تشومسكي حسب انتقادات الآخرين لها وخاصة مسألة التجريد في التحليل ، ولكنه لا يشرح نظريات هؤلاء النقاد بالتفصيل ، ولذلك فان شرحه للنظرية الطبيعية عند ستامب Stampe ، وشرحه لنظرية التفعيلات Metrical Phonology جاء ناقصا في جوانب عديدة ومحددا للغاية .

على أن هناك نظريات اخرى في علم الأصوات أهملها المؤلف تماما ، وخاصة اسهامات العلماء المهتمين بعلم اللغة النفسي ، وعلاقته بالأصوات مثال ذلك النشاط الحالي لقسم علم اللغة في جامعة ستانفورد بالولايات المتحدة وعملهم المستمر منذ أوائل السبعينات .

\$ - يقول المؤلف في الفصل الثالث عشر إن نظريات علم الأصوات الحالية تطورت من كتاب تشومسكي وهالي « النظام الصوتي للغة الانجليزية » ، وهذا في الواقع خطأ فادح لأن النظرية الطبيعية عند ستامب Stampe تبتعد تماما عن المذهب التجريدي الذي هو أساس القواعد التوليدية وتعود الى الأساس الواقعي لنطق الأصوات واستخدام الملامح المميزة عند ياكبسون .

#### المراجسع

باللغة العربية أنور ، محمد سامي . العوامل الداخلية والحارجية في تفسير الظواهر اللغوية ، مجلة الحصاد في اللغة والأدب (جمامة الكويت ، العدد الأول ١٩٨١ ، ص٤٠ -

#### باللغة الانجليزية :

Anwar, Mohamed Sami. The Foot as prosodic and markedness Representation S.I.L.F. Actes du 10° Colloque Pierre Martin (Ed.), Quebec, universite laval 1983 pp. 262 - 265.

Anwar Mohamed Sami internal Syllabic Bindng and phonological processes: In Adjacency Essential?, Wiener linguistische Gazette, Beiheftz, Dressler, Wolfgang et. al. (eds.) 1984 pp. 9 - 13.

Anwar Mohamed Sami (In Pres). Semitic has Four Vowels. In Channon Robert & Linda Shockey (eds.) In Honor of Ilse Lehiste/Ilse Lehiste 'puhendustess Dordrecht: Foris publications.

Basb , H. Boundaries and Ranking Rules in French Phonology. In B. de Cornulier & F. Dell (eds). Etudes de phonologie française. Paris: Centre National de la recherche Scientifique

Bever, Thomas Co, Jerrold J. Katz & D. Terence Langendren.

An Integrated Theory of Linguistic Ability, New York: Thomas Y. Crowell Co., 1976.

Chase R. The Tyranny of Words New York: Harcourt Brace & Co., 1938.

Chomsky N. & M. Halle. The Sound Patern of English New York: Harper & Raw, 1968

Chomsky Noam Lectures on Government and Binding the, Pisa Lectures Holland: Foris Publications, 1982.

Hogg, Richard & C.B. McCully. Metrical Phonology, A Coursebook, Cambridge: Cambridge University Press 1987.

Joos Martin. Readings in Linguistics Vol. I, Washington D.C.: American Council of Learned Societies 1957.

McCarthy, J. Formal Problems in Semitic Phonology and Morphology. Unpublished Ph.D. dissertation, M.I.T. 1979.

McCawley, J. The Phonological Component of a Grammar of Japanese The Hague: Mouton 1968.

Sommerstein Alan H. Modern Phonology, London: Edward Arnold, 1977

Silkirk E.O. On the Nature of Phonological Representation. In J. Anderson et. al. (eds.). The Cognitive Representation of Speech. Amsterdam North Holland 1981.

Selkirk E.O. Phonology and Syntax, The Relation between Sound and Structure Cambridge Mass.: MIT Press 1986.

العتددالت إلى من المجتلة العتدد الرابع - المجتلدالث امن عشر بنت اير - ف برابير - مت ارس فسم خت اص عن الدراستات المشتقبلية

Y-1 12

これには、五本のは五本のはは日本のはは日本の一本にはできています。

• .

# ترحب المجلة باسهام المتخصصين في الموضوعات التالية

- (أ) الدراسات المستقبلية
- (ب) الثقافات في العالم الثالث
  - (ج) التجديد في الشعر
- (c) الاتجاهات الحديثة في التربية

## دائرة الحوار ( دعوة لاضافة باب جديد في ( عالم الفكر » )

إن الطبيعة الجادة للدراسات والبحوث التي تنشر في «عالم الفكر» تعني ، بحكم التعريف في حالات كثيرة ، أنها لا تمثل فصل الخطاب أو جماع القول في الموضوع الذي تتناوله . وفي سعي «عالم الفكر» الحثيث لتحقيق المزيد من التواصل مع قرائها ، فإنها تنظر في أمر إضافة باب جديد فيها بعنوان «دائرة الحوار» ، تنشر فيه ما تتلقاه من تعليقات مركزة وجادة ومتعمقة ، وملتزمة بالمنهج العلمي وأدب الحوار في التعليق ، مع ردود كتاب الدراسات الأصلية على هذه التعليقات . وتتطلع «عالم الفكر» إلى أن يصبح هذا الباب منبرا لتبادل ثري ومفيد للآراء يمثل إضافة مجدية لما تنشره من دراسات وأبحاث ، وبما يحقق تفاعلا فكريا مطلوبا ومحمودا بين قرائها وكتابها .

و «عالم الفكر » تفتح الباب ، على سبيل التجربة ، لقرائها لرفدها بتعليقاتهم فيها بين ٥٠٠ ـ ١٠٠٠ كلمة ، حول ما ينشر فيها . فإذا ما وضحت استجابة القراء والكتّاب للفكرة ، وأدركت الاسهامات حجها معقولا ومستوى لائقا يبرر إضافة مثل هذا الباب ، بشكل غير دوري ، فسوف تبادر إلى ذلك ، شاكرة لقرائها وكتّابها حرصهم على التفاعل البناء معها وفيها بينهم لزيادة عطائها الفكرى .

مجلس الأدارة

التة الإمتارات ه دراهم ۲۵ وشا تتعودنيتتة ٥ ريايات السكسوداست ٢٥٠ مليمًا ٠٠٠ فلس ٣٥ قرشا من الشمّالية ٥٠٤ ريال ٠٠٠ بيسة ٤٠٠ فاس منالجنوبية ٥ دنانير ۳۰۰ فاسن ٥٠٠ مليم ستون ۲٫۵ ليرة ٥ دراهم ٢٥٠ فلساً

إشتراكات:

بلاد العَربية ٢٥٥٠٠ دينار

ب لاه الاجنبيّة ،٠٠٠ و ٣ و يُنسَارُ ول قيمة الاشتراك مالدينارالكويتي لحساب وزارة الاعلم بموجب حوالة مصرفية خالصة المصاريف مى بنك الكويت المركزي، وترسل صورة عن الحوالة مع إسم وعنوان المشترك إلى :

زارة الاعلام - المكتب الفني - ص. ب١٩٣ الرمز البريدي 13002 الكويت